

ڪاليف سِعيْدبنُ عبالفت دربائنے فر

المللج الثالث

مالك، و معمر، و الأوزاعي، وحماد بن سلمة، وحمّاد بن زيد، و ابن جريج

حدیث ۱۵۰-۲۹۶

دار ابن حزم

# جَميت الْجُقُوق مَجِفُوطَت مَ الطَّبُعَ لَهُ الأَوْلِيِّ الطَّبُ الأَوْلِيِّ الديم من الديم



ISBN 978-9959-855-43-5

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

# دار ابن حزم

بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366

هاتف وفاكس: 701974 - 300227 (009611)

ibnhazim@cyberia.net.lb : البريد الألكتروني

الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

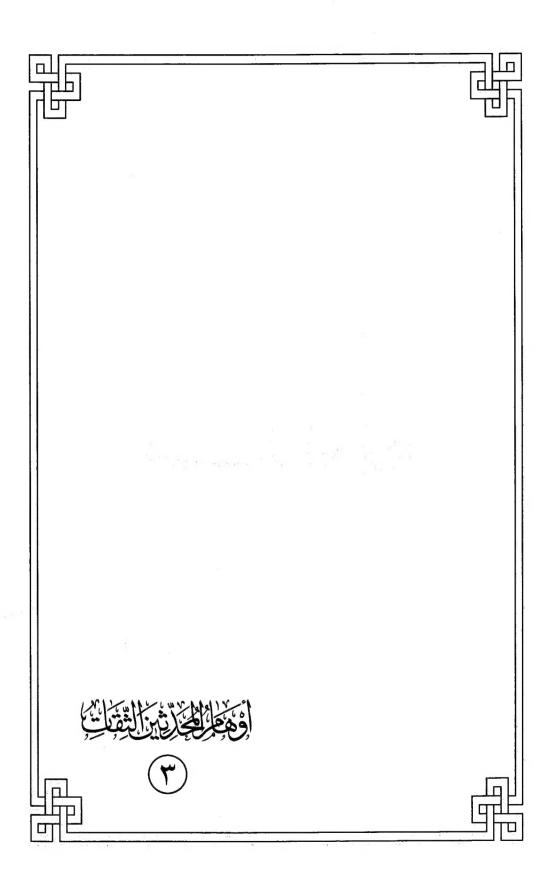

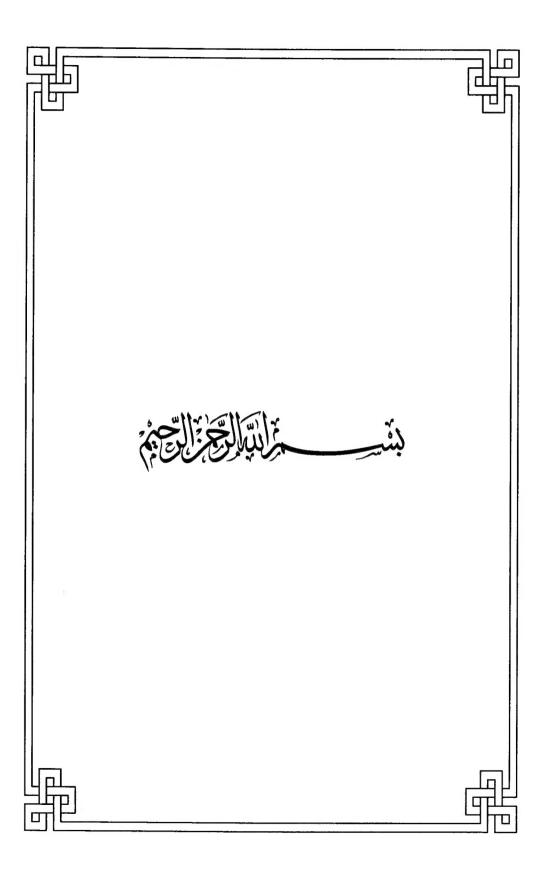



# ذكر اسمه ونسبه ومناقبه رحمه اش

هو الإمام الحافظ فقيه الأمة شيخ الإسلام، أبو عبدالله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان.

جده أبو عامر، صحابي جليل، شهد المغازي كلها مع رسول الله على خلا بدر. وابنه مالك ـ جد الإمام مالك ـ من كبار التابعين وعلمائهم، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان ليلاً إلى قبره.

قال أبو مصعب الزبيري: مالك بن أنس من العرب صليبة، وحِلفه في قريش في بني تيم بن مرة. وكذا قال الواقدي: إنهم من حمير، وإنهم حلفاء لبني تيم إلى عثمان بن عُبَيْدالله أخى طلحة بن

<sup>(</sup>۱) نقلناها من كتاب ختم الموطأ رواية يحيى بن يحيى للعلامة الشيخ عبدالله بن سالم البصري المكي المتوفى ١١٣٤، اعتناء وتعليق يونس عزيز المكناسي.

### عبيدالله(١).

قال الإمام ابن عبدالبر: ولا أعلم أن أحداً أنكر أن مالكاً ومَن ولده كانوا حلفاء لبني تيم بن مُرّة، ولا خالف فيه إلا محمد بن إسحاق، فإنه زعم أن مالكاً وأباه وجده وأعمامه موالي لبني تيم بن مُرّة.

قال: وهذا السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه (٢).

قال أبو مصعب الزبيري: قدم مالك بن أبي عامر المدينة متظلماً من بعض وُلاة اليمن، فمال إلى بعض بني تيم بن مرة، فعاقده وصار معهم (٣).

\* حملت به أمه سنتين، وقيل: ثلاث سنين، وقيل: سنة.

# \* واختُلف في عام ولادته:

قيل: سنة (٩٣هـ)، ونُسِبَ هذا القول إليه.

قال الذهبي: وهذا أصح الأقوال(٤).

وقيل: (۹۱هه)، وقيل: (۹۰هه)، وقيل: (۹۱هه)<sup>(۱)</sup>، وفيها ولد الليث بن سعد.

وقيل: (۹۷هـ).

<sup>(</sup>۱) ترتیب المدارك (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن عبدالبر (ص٤٠).

<sup>(</sup>٣) إتحاف السالك (ص٥٥).

<sup>(</sup>٤) السير (٨/٩٤).

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن عبدالحكم وغيره. انظر: ترتيب المدارك (١١٨/١).

\* وكان رحمه الله أشقر شديد البياض، رَبْعَة من الرجال، كبير الرأس أصلع.

\* وكان لا يَخْضِب شَيبه، ويَكْرَه حلق الشارب ويَعِيبُه ويراه من الله عنه المُثْلة، وكان يترك سَبْلَتين طويلتين، ويحتج بفتل عمر رضي الله عنه لشاربه إذا أهمّه أمر.

#### \* \* \*

## [رواية شيوخه وأقرانه عنه]

قال ابن عبدالبر: روى عن مالك ـ رحمه الله ـ جماعة من شيوخه الذين روى عنهم، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو الأسود القرشي المعروف ب: يتيم عروة، وزياد بن سعد.

وروى عنه من الأئمة دون هؤلاء: أبو حنيفة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وشعبة بن الحجاج، والأوزاعي، والليث بن سعد، وكلهم مات قبله إلا ابن عيينة.

وقيل: إنه روى عنه ابن شهاب، ولا يصح؛ وإنما روى عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك حديثاً واحداً، فقال: حدثني نافع بن مالك مولى التيميين.

وقد رُوي عن مالك أنه قال: ليته لم يَرْوِ عنا شيئاً (١).

<sup>(</sup>۱) قال عياض في ترتيبه (۱/۰/۱): قول ابن شهاب هذا في صحيح البخاري أول كتاب الصيام، وذلك في الباب الخامس. قال: وتصرف (المولى) في لسان العرب بمعنى: (الحليف) و(الناصر) وغيرهما معروف، فلعله ما أراد ابن شهاب.

قال ابن عبدالبر: وما زال العلماء يروي بعضهم عن بعض، ولكن رواية هؤلاء الجلّة عن مالك وهو حيّ، دليل على جلالة قدره ورفيع مكانه في علمه ودينه وحفظه وإتقانه. وأما الذين رووا عنه الموطأ والذين رووا عنه الحديث ومسائل الرأي، فأكثر من أن يُحصوا، قد بلغ فيهم الدارقطني في كتابِ(١) جمعه في ذلك نحو ألف رجل(٢).

#### \* \* \*

## [إجلال مالك للعلم]

ذكر أبو عمر ابن عبدالبر بسنده إلى مطرف بن عبدالله قال: سمعت مالكاً يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئاً من العلم (٣).

وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس<sup>(1)</sup> قال: سمعت خالي مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمّن تأخذوا دينكم، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله على عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله على أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أميناً، إلا أنهم لم يكونوا من

<sup>(</sup>۱) وهو: «أحاديث الموطأ واتفاق الرواة عن مالك واختلافهم فيها» طبع بالقّاهرة بتحقيق: محمد زاهد الكوثري، على نفقة عزت عطا الحسيني (١٩٤٦م).

<sup>(</sup>٢) الانتقاء (ص٤٥).

<sup>(</sup>٣) الانتقاء (ص٤٥).

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن أبي أويس عبدالله بن عبدالله المدني، ابن عم مالك وابن أخته وصهره على بنته. روى عن أبيه وخاله مالك، وحدّث عنه الشيخان في الصحيحين محتجين به. قال عنه أبو داود: هو ثقة حافظ لحديث بلده. توفي سنة (٢٢٧هـ). انظر: إتحاف السالك (ص٠٤٠).

أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه.

وبسنده إلى معن بن عيسى ومحمد بن صدقة قالا: كان مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من أربعة ويؤخذ ممن سواهم: لا يؤخذ من سفيه، ولا صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا كذّاب يكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يُتّهم في حديث رسول الله على، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يُحدث به.

#### \* \* \*

# ومن كلامه رحمه الله

### ما حدَّث به مطرف قال:

سمعت مالكاً يقول: قَلَ ما كان رجل صادق لا يكذب في حديثه، إلا مُتِّع بعقله ولم تصبه مع الهرم آفةٌ ولا خَرَف.

ومن كلامه: الدنو من الباطل هَلَكة، والقول الباطل بُعْد عن الحق، ولا خير في شيء - وإن كثر - من الدنيا يُفْسِد دين المرء ومروءته.

#### \* \* \*

### وأما ثناء الأئمة عليه

### [حديث عالم المدينة]:

روى الترمذي بسنده إلى سفيان بن عيينة في قوله على: «يوشك

أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»(١).

وقد روي عن ابن عيينة أنه قال: أظنه مالك بن أنس.

وقال مَرّة: إنه عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الزاهد العمري العابد، مات سنة (١٨٤هـ) لم يُخَرِّج له في الستة، وإنما خرِّج له أبو داود في المراسيل.

قال: وذكر الزبير بن بكّار أنه كان إذا حدّث بهذا الحديث في حياة مالك يقول: أراه مالكاً. فأقام على ذلك زماناً، ثم رجع بعد ذلك فقال: أراه عبدالله بن عبدالعزيز العمري.

قال ابن عبدالبر: ليس العمري هذا ممّن يلحق في العلم والفقه بمالك بن أنس، وإن كان عابداً شريفاً.

#### \* \* \*

# [ثناء بقيّة العلماء عليه]

ذكر ابن عبدالبر بسنده إلى سفيان بن عيينة قال: رحم الله مالكاً ما كان أشد انتقاءً للرجال.

وقال أيضاً: وما نحن عند مالك إنما كنا نتتبع آثار مالك، وننظر الشيخ إن كتب عنه مالك كتبنا عنه (٢).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٦٨٠) والحميدي (١١٤٧) وأحمد (٩٩/٢) والحاكم (٩٠/١) والبيهقي (١) الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) الانتقاء (ص٥٣).

وقال أيضاً: وما أرى المدينة إلا سَتَخْرب من موت ابن أنس(١).

وقال أيضاً: وقد ذكر حديثاً فقيل له: إن مالكاً يخالفك في هذا الحديث. قال: أتقرنني بمالك؟ ما أنا ومالك إلا كما قال جرير:

وابن اللّبون إذا ما لزّ في قرن

لم يستطع صولة البُزْل القناعيس(٢)

وبسنده إلى الشافعي رحمه الله قال: مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز.

وقال أيضاً: العلم يدور على ثلاثة:

مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، والليث بن سعد (٣).

وجاء حمَّاد بن زيد نعي مالك، فسالت دموعه حتى جعل يمسحها بخِرقة كانت معه، وقال: رحم الله أبا عبدالله، لقد كان من الدين بمكان. ثم قال: سمعت أيوب يقول: لقد كانت له حَلْقة في حياة نافع (٤٠).

وعن الشافعي رحمه الله: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك (٥).

<sup>(</sup>١) التمهيد (١/٧٤).

<sup>(</sup>۲) الانتقاء (ص٥٣٥).

<sup>(</sup>T) السير (A\\$P)، والتمهيد (1/17).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٤/١)، والحلية (٢١١٦) وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) مناقب الشافعي (٥٠٣/١)، والتمهيد (١٤/١).

وقال أيضاً: إذا جاءك الأثر، وفي رواية: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وما أحد أمنَّ عليَّ في علم الله من مالك بن أنس.

وعنه أنه قال: مالك معلّمي وعنه أخذت العلم.

وعن الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: أقمت عند مالك ثلاث سنين وكسراً، وسمعت من لفظه أكثر من سبعمائة حديث، وكان إذا حدّثهم عن مالك امتلأ منزله وكثر الناس عليه حتى يضيق بهم المنزل، وإذا حدثهم عن غير مالك \_ من شيوخ الكوفيين \_ لم يجئه إلا اليسير. وكان يقول: ما أعلم أحداً أسوأ ثناءً على أصحابكم منكم، إذا حدثتكم عن مالك ملأتم عليً الموضع، وإذا حدثتكم عن أصحابكم \_ يعني الكوفيين \_ إنما تأتون مكرهين (۱).

وقال ابن مهدي: لا أقدِّم على مالك في صحة الحديث أحداً (٢).

وقال يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين: مالك أمير المؤمنين في الحديث (٣).

وقال ابن وهب: لولا مالك والليث لضللنا(٤).

وقال أبو مصعب: سمعت مالكاً يقول: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك (٥).

<sup>(</sup>۱) مناقب الشافعي (۸۳/۱)، وإتحاف السالك (ص۱۷۷).

<sup>(</sup>Y) التمهيد (٦٥/١)، والحلية (٣٢٢/٦).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٦١/١)، والانتقاء (ص٦٠).

<sup>(</sup>٥) الحلية (٢/٦١٦).

وروي أيضاً: حتى قال لي ثلاثون مُعَمَّماً: أفتِ. فأفتيتُ وأنا ابن أربع عشرة سنة وكان في ذلك الزمان لا يتعمم تحت حلقة إلا فقيه.

قال أبو عمر ابن عبدالبر: كان مالك يفتي في زمان كان يفتي فيه يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبدالرحمٰن، ونافع مولى ابن عمر، ومثلهم.

وقال ابن مهدي: أئمة الناس في زمانهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحمّاد بن زيد بالبصرة (١).

وقيل للإمام أحمد بن حنبل: يا أبا عبدالله، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد بعينه، حديث مَن ترى له؟ قال: يحفظ حديث مالك(٢).

وقال أبو حاتم الرازي: الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لَبْس: سفيان الثوري، وشعبة، ومالك، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد (٣).

وقال أبو داود \_ صاحب «السنن» \_:

رحم الله مالكاً كان إماماً، رحم الله الشافعي كان إماماً، رحم الله أبا حنيفة كان إماماً.

وعن مصعب الزبيري: قال: كان مالك بن أنس يجلس إلى

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (١/٢٥).

<sup>(</sup>٢) الانتقاء (ص٦٤).

<sup>(</sup>٣) الانتقاء (ص٦٦)، والحلية (٣٢١/٦).

ربيعة بن أبي عبدالرحمٰن وعنه أخذ مالك العلم، ثم اعتزله. فجلس إليه أكثر مَن كان يجلس إلى ربيعة، فكانت حَلْقة مالك في زمن ربيعة مثل حلقة ربيعة أو أكثر<sup>(۱)</sup>.

وعن مطرف قال: حدثنا مالك قال: لَمّا أجمعت تحويلاً عن مجلس ربيعة، جلست أنا وسليمان بن بلال في ناحية المسجد، فلما قام ربيعة بن أبي عبدالرحمن من مجلسه عدل إلينا فقال: يا مالك تلعب بنفسك، زفنت وصفَّق لك سليمان بن بلال، أبلغتَ إلى أن تتخذ مجلساً لنفسك؟ ارجع إلى مجلسك (٢).

#### \* \* \*

# [ورع مالك في الفتوى]

وقال عبدالرحمٰن بن واقد: رأيت باب مالك بالمدينة كأنه باب الأمير (٣).

وعن الهيثم بن جميل قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة، فقال في اثنين وثلاثين منها: لا أدري (٤).

وعن خالد بن خداش قال: قدمت على مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عنها، فما أجابني منها إلا في خمس مسائل (٥).

<sup>(</sup>١) الانتقاء (ص ٦٧).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) ذلك لأنه كان عليها بواب ينادي: ليدخل أهل الحجاز، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. انظر: ترتيب المدارك (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك (٤٢/١).

<sup>(</sup>٥) ترتيب المدارك (٤٢/١).

وقال مالك: كان ابن عجلان يقول: إذا أخطأ العالم قول: لا أدري، أُصيبت مقاتله.

وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس(١).

وروى ابن وهب عن مالك قال: سمعت عبدالله بن يزيد بن هرِم يقول: ينبغي للعالم أن يورِّث جلساءه قول: لا أدري، حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه، فإذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: لا أدري (٢).

وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: «Y أدري نصف العلم»Y.

### \* \* \*

## [وقار مالك وهيبته]

\* كان رضي الله عنه ذا وقار ومهابة. قال الزبير بن بكّار عن مشايخه قالوا: كان جلساء مالك بن أنس كأنّ على رؤوسهم الطير تزمتاً. أي: سكوتاً ووقاراً.

<sup>(</sup>۱) أورد الأثر ابن ناصر الدين بسنده عن مالك بن أنس، عن ابن عجلان قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: «إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله». انظر: إتحاف السالك (ص١٢٦).

<sup>(</sup>Y) التمهيد (Y"V).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام الدارمي عن الشعبي من قوله. انظر: مسنده (٢٠٨/١)، وكذلك الإمام البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (١٨٤/٢)، وحكي عن الإمام أبي حنيفة. انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي (ص٢٠)، وهو من كلام بعض السلف منهم مالك.

وعن أبي مصعب أنه قال: سمعت مالكاً يقول: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو على فراشه، وإذا بصبي يخرج ثم يرجع. فقال لي: أتدري من هذا؟ فقلت: لا، قال: هذا ابني وإنما يفزع من هيبتك.

\* وكان إذا سئل عن المسألة فقال فيها: لم يَجْتَرِىء أحد أن يسأله من أين رأى ذلك؟

وقال الشافعي رحمه الله: كان مالك شديد الهيبة كثير الصمت، لا يكاد يتكلم إلا أن يُسأل، وربما سُئِل فصمت كثيراً حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن، ثم يجيبه بعد مدة، فإذا أجاب فرح السائل بجوابه واستغنمه، وربما احتاج أن يستفهمه فمن هيبته يسكت(١).

وعن أبي إبراهيم المِزِّي قال: حججت سنة فأتيت المدينة، فحدثني إسماعيل بن جعفر الخيّاط قال: نزلت بي مسألة فأتيت مالك بن أنس فسألته عنها، فقال لى مالك: انصرف حتى أنظر فى مسألتك.

قال: فانصرفت وأنا مُتهاون بعلم مالك، وقلت: هذا الذي تُضرب إليه المطيّ لم يُحْسِن مسألتي. قال: فنمت فأتاني آت في منامي فقال: أنت المتهاون بعلم مالك بن أنس؟ أما إنه لو نزل بمالك أدقّ من الشعر، وأصلب من الصخر، لقوِيَ عليه باستعانته عليه بما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله (٢).

\* وكان يكثر من قول: ما شاء الله.

قال رجل: ما أكثر ما يقول مالك: ما شاء الله. قال: فأتي في

<sup>(</sup>١) إتحاف السالك (ص٦٠).

<sup>(</sup>٢) إتحاف السالك (ص٢٠).

منامه فقيل له: أنت القائل: ما أكثر ما يقول (مالك)<sup>(١)</sup>: ما شاء الله. لو شاء مالك أن يثقب الخردَل بقوله: ما شاء الله، لفعل.

وعن ابن حبيب العبدي قال: كنا نأتي مالك بن أنس نجلس في دهليز (٢) له، فتجيء بنو هاشم، وتجيء قريش فتجلس على منازلها، ثم نجيء نحن فنجلس. وتخرج جارية له بالمراوح فيأخذ الناس يتروّحون، فيقوم الشيخ بِمِصْراع الباب فيفتحه، فيخرج فنَنْظر إلى قريش فكأن على رؤوسها الطير إذا نظروا إليه إجلالاً.

وفي ذلك يقول الشاعر:

بة والسائلون نواكس الأذقان فهو الأمير وليس ذا سلطان (٣)

يأبي الجواب فما يُراجَع هيبة أدب الوقار وعزُّ سلطان التُّقي

#### \* \* \*

### [كاتبه]

\* وكان له كاتب قد نسخ كتبه يقال له: حبيب (1) ، يقرأ للجماعة ، وليس أحد ممّن حضر يدنو منه ، ولا ينظر في كتابه ، ولا يستفهمه هيبة له وإجلالاً.

<sup>(</sup>١) ساقطة من الأصل.

 <sup>(</sup>۲) الدّهليز: ما بين الباب والدار، وهو فارسي معرب، والجمع دهاليز. انظر: مختار الصحاح (ص۸۹).

<sup>(</sup>٣) إتحاف السالك (ص٦١)، والسير للذهبي (١١٣/٨): ونسبه لمصعب بن عبدالله.

<sup>(</sup>٤) حبيب بن أبي حبيب واسمه: إبراهيم أبو محمد المصري. روى عن الزهري وابن أبي ذئب وغيرهما، وقد خرّج حديث حبيب: ابن ماجه فقط. توفي بمصر سنة (٢١٨هـ). انظر: إتحاف السالك (ص٢٣٧)، ترتيب المدارك (٣٧٠/٣).

\* وكان حبيب إذا قرأ فأخطأ فتح عليه مالك، وكان ذلك قليلاً.

وقال ابن وهب: حججت سنة ثمان وأربعين وصائح يصيح لا يفتى بالناس إلا مالك، وعبدالعزيز بن الماجشون (١).

#### \* \* \*

# [تعظيم مالك للحديث النبوي]

\* وكان رحمه الله شديد التعظيم لحديث رسول الله ﷺ.

قال يحيى بن بُكير: كان مالك إذا عُرِض عليه الموطأ تهيّأ ولبس ثيابه وعمامته، ثم أطرق لا يَتَنَخَّم ولا يعبث بشيء من لحيته، حتى يفرغ من القراءة إعظاماً لحديث رسول الله ﷺ (٢).

وعن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك إذا أراد أن يحدُّث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرَّح لحيته، وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدَّث، فقيل له في ذلك، فقال: أحبّ أن أُعظَّم حديث رسول الله عليه.

وكان يكره أن يحدِّث في الطريق أو هو قائم أو يستعجل، ويقول: أحب أن أتفهم ما أُحدِّث به عن رسول الله ﷺ (٣).

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك إذا أراد أن يحدِّث بحديث

<sup>(</sup>۱) وروى مثله عن حمّاد بن زيد. انظر: ترتيب المدارك (۲۰/۱).

<sup>(</sup>٢) إتحاف السالك (ص٤٤).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص٤٢).

رسول الله ﷺ اغتسل وتبخّر وتطيّب، فإذا رفع أحدٌ صوته عنده قال له: اغضض من صوتك، فإن الله عزّ وجل يقول: ﴿ يَثَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصَوَتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النّبِي ﴾ [الحجرات: ٢]، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله ﷺ فكأنما رفع صوته فوق صوت النبي ﷺ (١).

\* وكان لا يركب في المدينة مع ضعفه وكِبَرِ سِنّه ويقول: لا أركب في مدينة فيها جُثّة رسول الله على مدفونة.

### \* \* \*

# [أخباره مع الرشيد والمهدي]

وعن عتيق بن يعقوب الزبيري قال: قدم هارون الرشيد المدينة وكان قد بلغه أن مالك بن أنس عنده الموطأ يقرؤه على الناس، فوجّه إليه البرمكي فقال: أَقْرِئه السّلام، وقل له يحمل إليّ الكتاب فيقرؤه عليّ.

فأتاه البرمكي، فقال: أقرئه السلام وقل له: العلم يُزَار ولا يزور، وإن العلم يُؤتى ولا يأتي. فأتاه البرمكي فأخبره، وكان عنده أبو

<sup>(</sup>١) إتحاف السالك (ص٤٤).

<sup>(</sup>٢) إتحاف السالك (ص٤٥).

يوسف القاضي فقال: يا أمير المؤمنين، يبلغ أهل العراق أنك وجّهت إلى مالك بن أنس في أمر فخالفك، اعزم عليه.

فبينا هو كذلك إذ دخل مالك بن أنس فسلّم وجلس، فقال: يا ابن أبي عامر، أبعث إليك فتُخالفني؟

فقال مالك: يا أمير المؤمنين أخبرني الزّهري ـ وذكر سنده ـ عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه رحمه الله قال: «كنت أكتب الوحي بين يدَيْ رسول الله عَلَيْ: ﴿لّا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٩٥]، قال: وابن أم مكتوم عند النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، وقد أنزل الله في فضل الجهاد ما قد علمت. فقال النبي عَلَيْ: «لا أدري» وقلمي رطب ما جف، حتى وقع فخذ النبي عَلَيْ على فخذي، ثم أغمي على النبي عَلَيْ ، ثم جلس فقال عَلَيْ: «يا زيد اكتب: ﴿غَيْرُ أُولِ النساء: ٩٥]».

فيا أمير المؤمنين: حرف واحد بُعث فيه جبرائيل والملائكة من مسيرة خمسين ألف عام، ألا ينبغي لي أن أُعِزّه وأُجِلّه؟ وأن الله تعالى رفعك وجعلك في هذا الموضع بعلمك، فلا تكن أنت أول من يضع عن العلم فيضع الله عزك.

قال: فقام الرشيد فمشى مع مالك إلى منزله يسمع منه الموطأ، وأجلسه معه على المنصة، فلما أراد أن يقرأه على مالك قال: تقرؤه على؟ قال مالك: ما قرأته على أحد منذ زمان.

قال: فَتُخرِج الناس عني حتى أقرؤه أنا عليك، فقال مالك: إن العلم إذا مُنع من العامّة لأجل الخاصة لم ينفع الله به الخاصة. فأمر له معن بن عيسى القزّاز ليقرأه عليه.

فلما بدأ ليقرأه قال مالك بن أنس لهارون الرشيد: يا أمير المؤمنين، أدركتُ أهل العلم ببلدنا وإنهم ليحبون التواضع للعلم. ونزل هارون عن المنصة فجلس بين يديه (١).

قال ابن ناصر الدين: وقد رويت هذه القصة أطول من هذا عن عبدالله بن وهب، وهذه أمثل.

وأخرج الخطيب عن أبي بكر ابن أبي زيد الزبيري قال: قال الرشيد لمالك: لم نرَ في كتابك ذكراً لعلي وابن عباس، فقال: لم يكونا ببلدي، ولم ألقَ رجالهما.

وذكر الدولابي عن حسين بن عروة قال: قدم المهدي المدينة فبعث إلى مالك بألفي دينار أو بثلاثة آلاف. ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال له: أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام. فقال مالك: قال رسول الله علي: «والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» (٢)، والمال عندي على حاله (٣).

### \* \* \*

# [محنة الإمام مالك]

وأمّا سبب محنته رحمه الله ومَن ضربه فيها فاختلف فيهما:

فروى ابن عبدالبر بسنده عن مروان الطاطري أن أبا جعفر

<sup>(</sup>١) أورد القصة الإمام الذهبي في السير مختصرة (٦٦/٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (۳۷/۲)، والإمام مسلم في صحيحه (الحج: ۷۲) (۲۸).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك (٣١٠/١)، وإتحاف السالك (ص٤٨).

المنصور نهى مالكاً عن الحديث: «ليس على مستكره طلاق»(١).

ثم دس إليه مَن يسأله عنه، فحدّث به على رؤوس الناس فضربه بالسِّيَاط(٢).

قال إبراهيم بن حماد: كان يُنظر إلى مالك إذا أقيم من مجلسه يحمل يده اليمنى أو يده اليسرى بالأخرى.

وروي عن محمد بن عمران قال: لما دُعي مالك بن أنس وشُوور وسمع منه وقُبِل منه، حسده الناس وبَغَوْه بكل شيء، فلمّا وَلِيَ جعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله المدينة، سعوا به إليه وكَثروا عليه عنده، وقالوا: إنه لا يرى أَيْمان بَيْعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز.

فغضب جعفر بن سليمان، فدعا بمالك فاحتج بما رفع إليه عنه، ثم جرَّده ومدَّه فضربه بالسياط، وَمُدّت يده حتى انخلعت كتفه، وارْتُكِب منه أمرٌ عظيمٌ. فوالله ما زال مالك بعد ذلك الضرب في رِفْعَة من الناس وعلو من أمره وإعظام الناس له، وكأنما كانت تلك السياط التي ضرب بها حُلِيًّا حُلِّي به (٣).

وذكر ابن الجوزي في «شذور العقود» في سنة (١٤٤هـ) قال: وفيها ضُرب الإمام مالك سبعين سوطاً، لأجل فتوى لم تُوَافق غرض السلاطين، والله أعلم.

وقال الواقدي: كان مالك يأتى المسجد ويشهد الصلوات

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ عن ثابت بن الأحنف (ص٣٧٤ برقم: ١٢٤٥. التنوير).

<sup>(</sup>٢) الحلية (٣١٦/٦)، والسير (٨٠/٨).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك (١٣٠/٢).

والجمعة والجنائز، ويعود المرضى ويقضي الحقوق ويجلس في المسجد، وكان يصلي وينصرف إلى مجلسه. وترك حضور الجنائز، وكان يأتي أصحابها فيعزيهم، ثم ترك ذلك كله؛ فلم يكن يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة، ولا يأتي أحداً يعزيه، ولا يقضي له حقاً، فاحتمل الناس له ذلك، فكانوا أرغب ما كانوا منه وأشد له تعظيماً حتى مات عليه، وكان ربما قيل له في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بِعُذْره.

#### \* \* \*

### [احتضاره ووفاته]

قال الإمام أبو عمر ابن عبدالبر: ولم يختلف أصحاب التواريخ من أهل العلم بالخبر والسيّر، أنَّ مالكاً رحمه الله توفي سنة (١٧٩ه)(١).

وبسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس قال: اشتكى مالك بن أنس، فسألت بعض أهلنا عمّا قال عند الموت، قالوا: تشهّد، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد<sup>(٢)</sup>.

وعن بكر بن سليم الصوّاف قال: دخلنا على مالك بن أنس في العَشِيّة التي قُبِض فيها فقلنا: يا أبا عبدالله، كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقول لكم، إلا أنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن لكم في حساب.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۸۸/۱).

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (ص٤٤٤).

قال: ثم ما بَرِحنا حتى أغمضناه ـ رحمه الله تعالى ـ(١).

وحكى الحُمَيدي في كتاب «جذوة المقتبس» قال: حدّث القعنبي قال: دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي توفي فيه، فسلّمت عليه ثم جلست، فرأيته يبكي، فقلت: يا أبا عبدالله، ما الذي يبكيك؟

قال: فقال لي: يا ابن قعنب، وما لي لا أبكي ومَن أحق بالبكاء مني! والله لوَدِدْت أني ضُرِبت بكل مسألة أفتيت برأيي فيها بسوط سوط، وقد كانت لي السّعة فيما سُبِقت إليه، وليتني لم أفتِ بالرأي أوكما قال(٢).

\* وتوفي صبيحة (١٤) من شهر ربيع الأول سنة (١٧٩هـ) في خلافة هارون، وصلّى عليه عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، وكان أمير المدينة والياً عليها لهارون، صلّى عليه في موضع الجنائز، ومشى في جنازته وحمل نعشه ودُفن بالبقيع (٣).

\* وكان يوم مات ابن (٨٥ سنة)، وهذا يوافق ما نقول بأن
 ولادته سنة (٩٤هـ).

وقال الواقدي: مات وله (٩٠ سنة).

وروى ابن عبدالبر أيضاً بسنده إلى مصعب بن عبدالله الزبيري أنه قال: أنا أحفظ الناس لموت مالك، مات في صفر سنة (١٧٩هـ)(٤).

<sup>(</sup>١) تزيين الممالك في مناقب مالك للسيوطي (٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي محمد الأزدي (ص٣١٤)، وأخبار الفقهاء والمحدثين للخشني (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ترتيب المدارك (١٤٦/٢).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١/٨٨).



# □ الحديث الأول<sup>(\*)</sup>:

١٥٠ ـ قال الإمام البخاري رحمه الله (١٨٥): حدثنا عبدالله بن
 يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه.

أن رجلاً قال لعبدالله بن زيد \_ وهو جد عمرو بن يحيى \_: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟

### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن يوسف التنيسي، أبو محمد الكلاعي، ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة، مات سنة ٢١٨، روى له البخاري.

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، من السابعة، مات سنة ١٧٩ وكان مولده سنة ٩٣، روى له البخاري ومسلم.

عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني، ثقة من السادسة، مات بعد سنة ١٣٠، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني، ثقة، من الثامنة، روى له البخاري ومسلم.

عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، أبو محمد، صحابي شهير، روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واستشهد بالحرة سنة ٦٣، وحديثه في الصحيحين.

فقال عبدالله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في الموطأ لمالك برواية، يحيى بن يحيى الليثي (٣٦) وروايه أبي مصعب الزهري (٤٣) ومحمد بن الحسن (٥) والقعنبي (٢٦) وابن القاسم (٤٠١ تلخيص القابسي) وسويد بن سعيد (٣٩/٧٠ ط.البحرين أو ٣٩/٧٠ ط.دار الغرب).

ورواه مسلم (٢٣٥) من طريق معن بن عيسى ولم يسق لفظه، والنسائي (٧١/١) وفي الكبرى (١٠٣) من طريق ابن القاسم وعتبة بن عبدالله، والشافعي في مسنده (ص١٤) ومن طريقه ابن ماجه (٤٣٤) وأبو عوانة (٦٥٨)، والبيهقي (٩٩/١) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، والبغوي في شرح السنة (٤٣٤/١) من طريق أبي مصعب، وابن خزيمة (١٧٣) من طريق عبدالله بن وهب، والطوسي في مختصر الأحكام (٢٩) من طريق يحيى بن بكير.

كلهم عن مالك به، وفيه: (فأفرغ على يديه فغسل يده مرتين). ورواه ابن حبان (١٠٨٤) من طريق القعنبي فقال: (ثلاثاً).

ورواه أحمد (۳۹/٤) والطيالسي (۱۱۰۲) وابن الجارود (۷۳) وأبو عوانة (۲۰۹) وأبو نعيم في مستخرجه (٥٥٧) وأبو داود (۱۱۸) والروياني (١٠٠٦) والشاشي (١٠٨٧) من طرق عن مالك به مطلقاً.

هكذا قال مالك: عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن عبدالله بن زيد في هذا الحديث فقال: (فغسل يده مرتين).

خالفه أصحاب عمرو بن يحيى فقالوا: (فغسل يده ثلاثاً)، منهم: وهيب بن خالد (۱)، وسليمان بن بلال (۲)، وخالد بن عبدالله الطحّان (۳)، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي (۱)، وفليح بن سليمان (۰).

قال الحافظ: كذا في رواية مالك بإفراد يده، وفي رواية وهيب وسليمان بن بلال عند المصنف، وكذا للدراوردي عند أبي نعيم فغسل يديه بالتثنية فيحمل الإفراد في رواية مالك على الجنس.

وعند مالك (مرتين) وعند هؤلاء (ثلاثاً) وكذا لخالد بن عبدالله عند مسلم، وهؤلاء حفاظ وقد اجتمعوا فزيادتهم (٦) مقدّمة على الحافظ الواحد وقد ذكر مسلم من طريق بهز عن وهيب أنه سمع هذا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۲) و(۱۹۲) ومسلم (۲۳۵) وأبو عوانة (۲۱۳) وابن حبان (۱۰۷٤) والبيهقي (۵۰/۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۹۹) ومسلم (۲۳۵) وأبو عوانة (۲۲۰) وأبو نعيم في مستخرجه (۲۵۰).

 <sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٥٠) وأحمد (٣٩/٤ ـ ٤٠) والدارمي (٦٩٤) والبيهقي (١٥٠/١).
 وأخرجه البخاري (١٩١) مطلقاً، وابن قانع في معجم الصحابة (٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٦٩٤) مقروناً مع خالد الطحان، وأبو نعيم فيما قاله ابن حجر في الفتح (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٨٢/١).

<sup>(</sup>٦) والأصح: فاجتماعهم، لأن هذا في الحقيقة ليس زيادة لأنهم إنما يروونه عن عمرو بن يحيى لفظه، ولو أن روايتهم كانت عن فعل عبدالله بن زيد لصح قول زيادتهم.

الخبر مرتين من عمرو بن يحيى إملاء فتأكد ترجيح روايته، ولا يقال: يحمل على واقعتين، لأنا نقول: «المخرج متحد والأصل عدم التعدد»(١).

## علة الوهم:

جاء في حديث عبدالله بن زيد غسل اليدين إلى المرفقين مرتين مرتين، كما في رواية مالك والجماعة.

فحمل مالك هذا العدد فجعله أيضاً في غسل الكفين أول الوضوء.

والله تعالى أعلم.

### الخلاصة:

خالف الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث فذكر غسل الكفين في ابتداء الوضوء مرتين، والصحيح في حديث عمرو بن يحيى المازني أنه غسلها ثلاث مرات، وذلك لما يلى:

ا \_ أن الإمام مالك خالفه خمسة وكلهم ثقات من رجال الصحيح، واحتمال الخطأ في حديث الواحد أولى من الجماعة وإن كان أحفظهم.

٢ ـ ذكر الإمام مسلم أن وهيباً قال: أملى علي عمرو بن يحيى
 هذا الحديث مرتين، وهذا من أعلى أنواع التحمل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢٩١/١).

قال أبو سعد السمعاني ـ وهو يعدد أقسام التحمل ـ: أصح هذه الأنواع أن يملي عليك وتكتبه من لفظه لأنك إذا قرأت عليه ربما يغفل أو لا يستمع، وإن قرأ عليك فربما تشتغل بشيء عن سماعه، وإن قرىء عليه وتحضر سماعه كذلك(١).

وقال السخاوي: الإملاء أعلى لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب إذ الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده (٢).

وفي هذا يقول عبدالرحمٰن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره لأنه كتبها إملاءً $^{(n)}$ .

 $^{7}$  - أكثر الأحاديث جاء فيها غسل الكفين ثلاثاً ابتداء الوضوء، منها: حديث عثمان بن عفان عفان وحديث علي بن أبي طالب طالب وحديث عائشة  $^{(7)}$ ، والمقدام بن معد يكرب والربيع بنت معوذ بن عفراء وأوس بن أوس  $^{(8)}$  رضى الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) أدب الإملاء والاستملاء (١٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) فتح المغيث (١٥٢/٢).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (٢٨٢/١٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٥٩) (١٦٤).

<sup>(•)</sup> أبو داود (۱۱۲) (۱۱۳) والنسائي (۱۸/۱) وفي الكبرى (۱۲۱) وأحمد (۱۱۳/۱) (۱۲٤/۱).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣١٦) (٣٦) وهو في البخاري (٢٦٢) (٢٧٢) بدون ذكر العدد.

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۱۳۱) وأحمد (۱۳۲/٤).

<sup>(</sup>٨) أبو داود (١٢٦) والحميدي (٣٤٢).

<sup>(</sup>۹) الدارمي (۲۹۲).

وجاء في حديث ميمونة رضي الله عنها: مرتين أو ثلاثاً بالشك (١).

وجاء في أحاديث أخرى: غسلهما مطلقاً بدون ذكر العدد. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۵۷) (۲۷٤) ومسلم (۳۱۷).

# □ الحديث الثاني<sup>(\*)</sup>:

ا ا ا ا قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (٥١٦): حدثنا عبدالله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في الموطأ لمالك برواية يحيى الليثي (٨٧/١٥٥/١).

ورواه البيهقي (٢٦٢/٢) من طريق عبدالله بن مسلمة، وفي (٣١١/٢) و(٤٧/٢) من طريق يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.

هكذا رواه مالك عن عامر فسمّى زوج زينب بنت رسول الله ﷺ: (أبا العاص بن ربيعة بن عبد شمس).

### (\*) رجال الإسناد:

عبدالله بن يوسف التنيسي: تقدم.

<sup>-</sup> عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام الأسدي، أبو الحارث المدني، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ١٢١، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عمرو بن سليم بن خلدة الأنصاري الزرقي، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة الله ويقال: له رؤية، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو قتادة الأنصاري هو الحارث، ويقال: عمرو أو النعمان بن ربعي، السليمي المدني، شهد أحداً وما بعدها ولم يصح شهوده بدراً، مات سنة ٥٤، وقيل: ٣٨، والأول أصح وأشهر، وحديثه في الصحيحين.

خالفه أصحاب عامر فقالوا: (لأبي العاص بن الربيع)، منهم:

عثمان بن أبي سليمان (١)، ومحمد بن عجلان (٢)، وابن جريج (٣)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (٤)، وفليح بن سليمان (٥).

فرووه عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة فقالوا: إن اسمه أبو العاص بن الربيع.

وكذلك رواه زيد بن أبي عتاب<sup>(٦)</sup>، وبكير بن عبدالله الأشج<sup>(۷)</sup>، وسعيد بن عمرو بن سليم الزرقي<sup>(۸)</sup>، وسعيد بن أبي سعيد المقبري<sup>(۹)</sup> أربعتهم عن عمرو بن سليم الزرقي بمثل رواية الجماعة فقالوا: أمامة بنت أبي العاص بن الربيع.

وقد رواه مالك أيضاً كذلك.

فقد أخرج مسلم في صحيحه قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا مالك عن عامر بن عبدالله بن الزبير، ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك عامر بن

<sup>(</sup>١) مسلم (٤٢) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٤٥) (٢٤).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق (٢٣٧٩) وأحمد (٣٠٤/٥).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٥٢٢) والطبراني في الكبير ٤٣٩/٢٢ وفي مسند الشاميين (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٥) ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٢٣/٥) والطبراني في الكبير ٤٣٩/٢٢ رقم ١٠٦٩.

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير ٢٤١/٢٢.

<sup>(</sup>٧) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٨) الطبراني في الكبير (٤٤١/٢٢)، وفي الصغير (٤٣٦) الروض الداني.

<sup>(</sup>٩) أبو داود (٩١٨) و(٩٢٠) وابن سعد (٨٤٣٨) والطحاوي في شرح المشكل (٩١٨) و(٥٩١٨) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (١٤٢/٢).

عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة أن رسول الله على وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع: فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها؟ قال يحيى: قال مالك: نعم (١).

قال الحافظ في الفتح(7): ورواه يحيى بن بكير ومعن بن عيسى وأبو مصعب وغيرهم عن مالك فقالوا: (ابن الربيع) وهو الصواب(7).

قال: وغفل الكرماني فقال: خالف القوم البخاري فقال: ربيعة، وعندهم الربيع، والواقع أن مَن أخرجه من القوم من طريق مالك كالبخاري فالمخالفة فيه إنما هي من مالك.

وادعى الأصيلي أنه ابن الربيع ابن ربيعة فنسبه مالك إلى جده، ورده عياض والقرطبي وغيرهما لإطباق النسابين على خلافه، نعم قد نسبه مالك إلى جده في قوله: (ابن عبد شمس)، وإنما هو ابن عبدالعزى بن عبد شمس أطبق على ذلك النسابون أيضاً.

وقال ابن رجب في فتح الباري (٧١٩/٢): (أمامة هذه التي حملها النبي على في صلاته هي بنت ابنته زينب، وأبوها أبو العاص ابن

<sup>(1) (730) (13).</sup> 

<sup>(</sup>Y) (I/IPO).

<sup>(</sup>٣) وقال ابن حجر أيضاً: وهذا السياق لمالك وحده، وقد رواه غيره عن عامر بن عبدالله فنسبوها إلى أبيها، ثم بيّنوا أنها بنت زينب كما هو عند مسلم (٥٤٣) (٤٢) وغيره.

ثم ذكر أن العلة في ذلك أن أباها كان مشركاً فنسبت إلى أمها تنبيهاً إلى أن الولد ينسب إلى أشرف والديه نسباً وديناً.

الربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس بن عبد مناف. وأم أبي العاص: هالة بنت خويلد،

وفي رواية مالك لهذا الحديث: (أبو العاص ابن ربيعة)، وكذا رواه عامة رواة الموطأ عنه، والصواب ابن الربيع.

وقد خرّجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك على الصواب).

قال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن عامر بن عبدالله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة (أن النبي علي صلّى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله علي، ولأبي العاص ابن ربيعة بن عبد شمس.

وهذا وهم، خالفه أصحاب عامر قالوا: لأبي العاص ابن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس.

وكذلك نسبه وهو الصواب(١).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٩٤/٢٠): رواه يحيى (ولأبي العاص ابن ربيعة) بهاء التأنيث، وتابعه ابن وهب والقعنبي وابن القاسم والشافعي وابن بكير، والتنيسي ومطرف وابن نافع.

وقال معن وأبو مصعب ومحمد بن الحسن الشيباني وغيرهم: (ولأبي العاص ابن الربيع) وكذلك أصلحه ابن وضاح في رواية يحيى، وهو الصواب إن شاء الله.

وقال جمال الدين أحمد الظاهري في مشيخة ابن البخاري (١٢٣٠/٢) بعد أن رواه عن طريق القعنبي عن مالك: كذا يقول مالك

<sup>(</sup>١) الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس ص١٠٤.

في حديثه: لأبي العاص ابن ربيعة، وغيره يقول: ابن الربيع، وهو الصواب.

قال النووي في شرح مسلم (٣٣/٥): قوله: (أبي العاص ابن الربيع) هو الصحيح المشهور في كتب أسماء الصحابة والأنساب وغيرها، ورواه أكثر رواة الموطأ عن مالك رحمه الله تعالى فقالوا: (ابن ربيعة) وكذا رواه البخاري من رواية مالك رحمه الله.

وقال القاضي عياض، وقال الأصيلي: هو ابن الربيع ابن ربيعة فنسبه مالك إلى جده. قال القاضي: وهذا الذي قاله غير معروف ونسبه عند أهل الأخبار والأنساب باتفاقهم أبو العاص ابن الربيع بن عبد شمس.



# □ الحديث الثالث<sup>(\*)</sup>:

الإمام مسلم في صحيحه (٢٩٧): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كان النبي ﷺ إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

### التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

وقد أخرجه مسلم في صحيحه، ولم يخرجه البخاري، ربما لأن الإمام مالك رحمه الله خالفه جمّعٌ من أصحاب الزهري فلم يذكروا عمرة في هذا الإسناد بين عروة وعائشة وبعضهم ذكرها مقرونة مع عروة فكأنهما اشتركا في رواية هذا الحديث عن عائشة.

أما الإمام مالك فجعله من رواية عروة، عن عمرة عن عائشة، والحديث في الموطأ (٢٩٦/١) في أول كتاب الاعتكاف، وأخرجه

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

يحيى بن يحيى بن بكر بن عبدالرحمٰن التميمي أبو زكريا النيسابوري، ثقة، ثبت إمام، من العاشرة، مات سنة ٢٢٦ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> ابن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 1٢٥، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي المدني، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ على الصحيح ومولده في أول خلافة عثمان، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عمرة بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة وقيل بعدها، روى لها البخاري ومسلم.

النسائي في الكبرى (٣٣٧٤) من طريق ابن القاسم، وأبو داود (٢٤٦٧) من طريق عبدالله بن مسلمة.

وممن خالفه فرواه (عن الزهري، عن عروة، وعمرة، عن عائشة): الليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۲)</sup>، وعقيل بن خالد<sup>(۳)</sup>، والأوزاعي<sup>(٤)</sup>.

وممن رواه (عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) ولم يذكر عمرة: معمر (ه) ، والأوزاعي (٦) ، وزياد بن سعد (٧) ، وابن أخي الزهري (٨) ، وسفيان بن حسين (٩) ، وزمعة بن صالح (١٠) ، ويونس بن يزيد (١١) ، وعبدالرحمٰن بن نمر (١٢) ، ومحمد بن أبي حفصة (١٣) ، وعبدالله بن بديل (١٤) وغيرهم .

وكذلك رواه تميم بن سلمة (١٥)، وهشام بن عروة (١٦)، وأبو

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٠٢٩) ومسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة (٢٢٣٠، ٢٢٣١) وابن الجارود في المنتقى (٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) ذكرهم الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس ص٤٣.

<sup>(</sup>٤) ذكرها ابن عبدالبر في التمهيد ٣١٩/٨، وأشار إليها الدارقطني ص٤٣.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٠٤٦).

<sup>(</sup>٦) النسائي في الكبرى (٣٣٨٢).

<sup>(</sup>۷) النسائی فی الکبری (۳۳۲۹).

<sup>(</sup>A) أحمد ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٩) النسائي في الكبرى (٣٣٧٢) وأحمد (٢٦٤/٦).

<sup>(</sup>۱۰) الطيالسي (١٥٤٦).

<sup>(</sup>١١) النسائي في الكبرى (٣٣٧١) وأحمد (٢٤٧/١).

<sup>(</sup>١٢) (١٣) (١٤) ذكرهم الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص٤٤.

<sup>(10)</sup> النسائي في الكبرى (٣٣٨٣) وأحمد (٢/٦).

<sup>(</sup>١٦) النسائي في الكبرى (٣٣٨٥).

الأسود(١) عن عروة عن عائشة ولم يذكروا عمرة.

ورواه عبدالرحمٰن بن مهدي<sup>(۲)</sup> عن مالك، عن عروة عن عائشة، ولم يذكر مالك في روايته هذه عمرة.

وقال محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري: «اجتمع هؤلاء كلهم على خلاف مالك في ترجيل النبي ﷺ فلم يجامعه عليه منهم أحد.

فأما يونس والليث فجمعا عروة وعمرة عن عائشة، وأما معمر والأوزاعي وسفيان بن حسين فاجتمعوا على عروة عن عائشة.

قال: والمحفوظ عندنا حديث الجماعة»(٣).

وقال البخاري: لا أعلم أحداً قال: عن عروة عن عمرة، غير مالك وعبيدالله.

قال: وهو صحيح عن عروة وعمرة (٤).

وقال أبو داود: لم يتابع أحد مالكاً على عروة عن عمرة (٥).

وقال ابن حجر: اتفقوا على أن الصواب قول الليث، وأن الباقين

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (٣٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٣٣٧٣) وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٣٢٠/٨): وقال القطان وابن مهدي فيه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة فخالف ابن مهدي الشافعي ومن ذكرناه من رواة الموطأ في إسناد الحديثين جميعاً المرفوع والموقوف.

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبدالبر (٣٢٠/٨).

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف (٧٩/١٢).

<sup>(</sup>٥) في السنن (٢٤٦٨) عقب الحديث (٢٤٦٨).

اختصروا منه ذكر عمرة، وأن ذكر عمرة في رواية المزيد في متصل الأسانيد (١).

وقال الترمذي في جامعه: هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة عن عائشة.

ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة (٢٠).

وقال الدارقطني: (روى مالك في الموطأ عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة: كان النبي على إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله).

خالفه عُقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، والليث بن سعد، فرووه عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة.

وقيل ذلك عن الأوزاعي.

وتابعهم: ابن جريج، والزبيدي، والأوزاعي، ومعمر، وزياد بن سعد، وابن أخي الزهري، وعبدالرحمن بن نمر، ومحمد بن أبي حفصة، وسفيان بن حسين، وعبدالله بن بديل وغيرهم فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة لم يذكروا فيه عمرة، ويشبه أن يكون القول قولهم لكثرة عددهم واتفاقهم على خلاف مالك(٣).

ثم قال: وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة عن عبيدالله بن عمر

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٢١/٤).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (١٥٧/٢ عقب الحديث ٨٠٤).

<sup>(</sup>٣) الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس رضي الله عنه ص٤٤.

عن الزهري فوافق مالكاً، ولا نعلم أحداً تابع أبا ضمرة عن عبيدالله بن عمر على هذه الرواية، والله أعلم).

وقال ابن عبدالبر: مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عمرة بنت عبدالرحمٰن عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا اعتكف يدني إليّ رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هكذا قال مالك في الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، وكذلك رواه عنه جمهور الرواة للموطأ، ثم ذكر روايتين لبعض الرواة عن مالك بنفس المتن.

ثم قال: وذكره ابن وهب في موطأه فقال: وأخبرني مالك ويونس، والليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمٰن عن عائشة: أنها كانت إذا اعتكفت في المسجد فدخلت بيتها، لم تسأل عن المريض إلا وهي مارّة، وقالت عائشة: إن رسول الله ﷺ لم يكن يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، فأدخل حديث بعضهم في بعض، وإنما يعرف جمع عروة وعائشة ليونس، والليث لا لمالك، والمحفوظ لمالك عن أكثر رواته في هذا الحديث ابن شهاب عن عمرة عن عروة، وأما سائر أصحاب ابن شهاب غير مالك فقال أكثرهم فيه: عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، منهم: معمر، وسفيان بن حسين، وزياد بن سعد، والأوزاعي، وكذلك رواه بندار، ويعقوب الدورقي، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله. . . إلخ، لم تذكر عمرة في هذا الحديث، وتابع ابن مهدي على ذلك إسحاق بن سليمان الرازي وأبو سعيد مولى بنى هاشم ومحمد بن إدريس الشافعي، على اختلاف عنه، وبشر بن عمر، وخالد بن مخلد على

اختلاف عنهما أيضاً، والمعافى بن عمران الحمصي، وقال محمد بن المثنى، عن عبدالرحمٰن بن مهدي، عن مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف، وتمر بالمريض وتسأل به وهي تمشي، قال عبدالرحمٰن: فقلت لمالك: عن عروة عن عمرة وأعدت عليه فقال الزهري: عن عروة عن عمرة أو الزهري عن عمرة.

- وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبدالرحمٰن، عن مالك عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة أنها كانت تعتكف وذكره... إلخ.

- وهذان حديثان، أحدهما: في ترجيل النبي ﷺ، والآخر: في مرور عائشة بالمريض وقولها: كان رسول الله ﷺ لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، اختلف فيهما أصحاب الزهري عليه.

- حدثنا محمد بن عبدالله قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا إسحاق بن أبي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبدالحميد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني عروة أن عائشة قالت: كان رسول الله على عبد على عتبة باب حجرتي فأغسل رأسه وأنا في حجرتي وسائره في المسجد.

- قال الأوزاعي: وحدثني الزهري قال: حدثني عروة وعمرة أن عائشة كانت إذا اعتكفت في المسجد تعتكف العشر الأواخر من رمضان ولا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها، وكانت تمر بالمريض من أهلها فتسأل عنه، وهي تمشي، لا تقف. فجعل

الأوزاعي المعنيين بإسنادين: أحدهما عروة عن عائشة، والآخر: عروة وعمرة عن عائشة.

ـ وروى مالك حديث عائشة هذا عن الزهري، عن عمرة عنها، كذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة، وقال فيه الشافعي: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة.

- أخبرناه محمد حدثنا علي بن عمر، حدثنا الحسين بن يحيى، حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا الشافعي، حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشى لا تقف.

وحدثناه محمد بن عبدالملك حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الشافعي فذكره.

وقال ابن وهب وخالد بن سليمان في هذا الحديث: عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة.

وقال القطان وابن مهدي فيه: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة عن عمرة عن عائشة، فخالفها ابن مهدي والشافعي ومَن ذكرنا من رواة الموطأ في إسناد الحديثين جميعاً المرفوع والموقوف<sup>(١)</sup>.

هكذا أنكر هؤلاء الأئمة على الإمام مالك رحمه الله ذكر عمرة بين عروة وعائشة في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۳۱٦/۸ ـ ۳۲۱) باختصار.

أما الإمام مسلم رحمه الله فيظهر من صنيعه ترجيح رواية الإمام مالك إذ أخرجه في صحيحه مصدراً الباب.

ثم أتبعه بحديث الليث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة.

قال ابن رُشيد السبتي<sup>(۱)</sup> مناقشاً مسلماً في ذلك: وأما أنت فظهر من فعلك في كتابك أنك لم يصف عندك كدر الإشكال في هذا الحديث، فأوردت في كتابك حديث مالك مصدراً به بناءً على اعتقادك فيه الاتصال وفي غيره الانقطاع فقلت: نا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك... (فذكر الحديث)...

ثم أتبعته باختلاف الرواة فيه على شرطك من أنك لا تكرر إلا لزيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك فقلت: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: نا ليث ح، وحدثنا محمد بن رمح قال: أنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمٰن أن عائشة زوج النبي على قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة، والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة وإن كان رسول الله على ليدخل على رأسه وهو في المسجد فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً.

فقد بين الليث في حديثه عندك وعند البخاري أنه له عندهما وقد كان يمكننا أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة بهذا السياق الأتم وعن

<sup>(</sup>۱) محمد بن عمر بن محمد أبو عبدالله محب الدين بن رشيد الفهري السبتي، رحالة عالم بالأدب عارف بالتفسير والتاريخ، ولد بسبتة ومات بفاس ورحل إلى مصر والشام والحرمين سنة (۱۸۳هـ)، وصنف كتاباً سماه (ملء الغيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى مكة وطيبة) في ٦ مجلدات. قال ابن حجر: فيه من الفوائد شيء كثير، ومن كتبه: (السنن الأبين، والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين البخاري ومسلم في المسند المعنعن والتعريف بإسناد الجامع الصحيح) وغيرها.

عروة مختصراً، لولا ما أورده البخاري عن ابن شهاب عن عروة وعمرة مختصراً أيضاً.

وقد كفى الإمام أبو عبدالله البخاري مؤنة البحث وبيّن أنه عن عروة مسموع من عائشة فذكر رواية هشام عن أبيه بإسقاط عمرة من طريق مالك وابن جريج<sup>(1)</sup> عن هشام عن أبيه عن عائشة.

ووقع في رواية ابن جريج من قول عروة أخبرتني عائشة قال: كانت ترجل رسول الله ﷺ حينئذٍ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.

فهذا نص جلي على سماع عروة من عائشة وذلك بخلاف ما اعتقده مسلم رحمه الله من انقطاع رواية من أسقط عمرة من الإسناد فيما بين عروة وعائشة.

ولم يقل فيه أحد: عن عروة عن عمرة إلا مالك رحمه الله وأنس بن عياض عن عبيدالله بن عمر عن الزهري فتابع مالكاً والجمهور على خلافهما، بين ذلك الإمام أبو الحسن الدارقطني في جزء له جمعه في الأحاديث التي خولف فيها مالك رضى الله عنه.

ثم قال ابن رشيد: (والصحيح عندي في هذا الحديث أنه عند ابن شهاب عن عروة وعمرة معاً، ولا شك أنه عند عروة مسموع من عائشة كما بينه البخاري من طريق ابن جريج حيث قال: أخبرتني عائشة، ويؤيد ذلك أن مالكاً رضوان الله عليه قد اختلف عليه في هذا الحديث كما نبينه فروايته فيه مضطربة)(٢). اه.

<sup>(</sup>۱) في صحيحه (۲۹۵، ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) السنن الأبين (٩٩ ـ ١٠٧).

#### الخلاصة:

هذا الحديث رواه الليث بن سعد وحديثه في الصحيحين، ويونس بن يزيد وحديثه عند ابن خزيمة في صحيحه عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة وتابعهما فيما قيل عقيل بن خالد والأوزاعي، أما الإمام مالك فاختلف عنه.

فرواه الأكثر عنه فقالوا: عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة (١).

ورواه بعضهم عنه فأسقطوا ذكر عمرة، كما رواه أكثر أصحاب الزهري.

ورواه ابن وهب، وخالد بن سليمان، وأبو مصعب المدني عن مالك، عن الزهري، عن عروة وعمرة عن عائشة.

كما رواه الليث بن سعد ويونس بن يزيد ومَن تابعهما.

وقد سبق ترجيح الإمام البخاري وابن حجر وغيرهم لهذه الرواية التي لم يختلف فيها عن الليث بخلاف مالك الذي اضطربت روايته واختلف عليه فيها، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الترمذي (٨٠٤).

# □ الحديث الرابع<sup>(\*)</sup>:

۱۵۳ ـ قال مسلم في صحيحه (۷۳٦): حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها:

أن رسول الله ﷺ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.

### التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

والحديث في الموطأ لمالك برواية أبي مصعب (١١٤/١ رقم ٢٩٢).

ورواه عن مالك كذلك عبدالله بن نافع (1)، ومطرف (2)، وعبدالله بن وهب(2)، والقعنبي (3).

هؤلاء رووه عن مالك بهذا اللفظ.

وهو في الموطأ برواية يحيى الليثي (١١١/١ رقم ٨) وليس فيه ذكر إتيان المؤذن ولا صلاة ركعتين.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ يحيى بن يحيى: تقدم.

ـ مالك بن أنس: تقدم.

<sup>(</sup>١) المنتقى لابن الجارود (٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) المنتقى لابن الجارود (٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) مسند أبي عوانة (٢٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) مسند أبي عوانة (٢٢٩٩).

ورواه عن مالك كذلك عبدالرحمٰن بن مهدي<sup>(۱)</sup>، والقعنبي<sup>(۲)</sup>، ومعن بن عيسي<sup>(۳)</sup>، وقتيبة بن سعيد<sup>(٤)</sup>.

ولفظهم: (أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن).

هكذا رواه الإمام مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة، وظاهره أن النبي ﷺ كان يضطجع قبل ركعتَيْ الفجر.

خالفه في هذا اللفظ أصحاب الزهري فرووه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله على يصلي بعد العشاء إحدى عشرة ركعة، فإذا أصبح صلّى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتبه المؤذن فيؤذنه بالصلاة.

فذكروا الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر.

وممن رواه كذلك:

معمر  $^{(0)}$ , وشعیب بن أبي حمزة  $^{(7)}$ , وعمرو بن الحارث  $^{(7)}$ , ویونس بن یزید  $^{(A)}$ , وابن

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/٦) والنسائي (٣/٢٣٤، ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٤٤١) والنسائي في الكبرى (١٤١٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣١٠) وأحمد (٣٤/٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١١٢٣) ومختصراً (٦٢٦، ٩٩٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۳۲).

<sup>(</sup>A) مسلم (۲۳۷).

<sup>(</sup>٩) أبو داود (١٣٣٦) وابن حبان (٢٤٣١) وابن ماجه (١٣٥٨) وأحمد (٦٣/٦).

أبي ذئب<sup>(۱)</sup>، وعقيل<sup>(۲)</sup>، فذهب بعض أهل العلم أن مالكاً وهم في ذلك.

قال أبو العباس الداني: قال مسلم في التمييز: وهم مالك في ذلك وخولف فيه عن الزهري.

ثم قال أبو العباس: والمحفوظ ذكر ركعتَيْ الفجر قبل الاضطجاع وكون الاضطجاع بعدهما(٣).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٢١/٨):

(تابع يحيى في هذا الحديث القعنبي وجماعة الرواة للموطأ، وأما أصحاب ابن شهاب فرووا هذا الحديث عن ابن شهاب بإسناده هذا فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر لا بعد الوتر.

وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب أنه كان يسلم من كل ركعتين في الإحدى عشرة ركعة، ومنهم مَن لم يذكر ذلك وكلهم ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجر في هذا الحديث.

وزعم محمد بن يحيى (الذهلي) وغيره أن ما ذكروا من ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك). اه.

وقال الحافظ في الفتح (٣/٤٤): وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنه اضطجع بعد الوتر، فقد

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۳۳٦) وأبو عوانة (۲۳۰۰) وأحمد (۲/۶) والنسائي (۳۰/۲) وابن ماجه (۱۳۵۸) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۸/۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) أطراف الموطأ: ل ١٥١/أ كما في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس (ص ٦٧).

خالفه أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ.

وقال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة (كان النبي على يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة، وإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين).

ذكر أن النبي عَلَيْ كان يركع ركعتَيْ الفجر بعد اضطجاعه على شقه الأيمن وبعد إتيان المؤذن.

خالفه في لفظه جماعة، منهم: عقيل، ويونس، وشعيب بن أبي حمزة، وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم رووه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة فذكروا (أنه على كان يركع الركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه).

ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجاع على شقه الأيمن وقبل إتيان المؤذن.

وزادوا في الحديث ألفاظاً لم يأتِ بها، منها: أنه كان يسجد في صلاته بالليل قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية قبل أن يرفع رأسه).

وزاد الأوزاعي وابن أبي ذئب فيه: (أنه كان يسلم في كل ركعتين). اه.

إلا أن الحافظ ابن عبدالبر دافع عن رواية مالك فقال: (لا يدفع ما قاله مالك من ذلك لموضعه من الحفظ والإتقان وثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه، وقد وجدنا معنى ما قاله مالك في هذا الحديث منصوصاً في حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب، عن ابن عباس

حين بات عند خالته ميمونة قال: فقام رسول الله ﷺ فصلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى انتهى إلى اثنتي عشرة ركعة قال: ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلّى ركعتين)(١).

ففي هذا الحديث أن اضطجاعه على كان بعد الوتر وقبل ركعتَيْ الفجر على ما ذكر مالك في حديث ابن شهاب هذا، فغير نكير أن يكون ما قاله مالك في حديث ابن شهاب وإن لم يتابعه عليه أحد من أصحاب ابن شهاب.

#### علة الوهم:

ما ذكره ابن عبدالبر رحمه الله دفاعاً عن رواية مالك هي علة وهمه، فالحديث رواه مالك عن مخرمة كذلك، وأدخل هذا الجزء من حديث مخرمة في حديث الزهري، وخالفه من سبقه من ثقات أصحاب الزهري فلم يذكروه في حديثه، منهم: يونس وعقيل ومعمر ومن وافقهم، ولم يتابع مالكاً فيما ذكره أحد من أصحاب الزهري.

والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) البخاري (١٨٣) من طريق مالك عن مخرمة.

## ☐ الحديث الخامس<sup>(\*)</sup>:

عبدالرحمن، حدثنا مالك عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي علي قال:

«لا يرث المسلم الكافر».

## التعليق:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث في الموطأ (٥١٩/٢) برواية يحيى الليثي، وبرواية أبي مصعب الزهري (٣٠٦١)، وبرواية محمد بن الحسن (٧٢٨).

ورواه الشافعي في الأم (٢٦٣/١) عن مالك.

ورواه النسائي في الكبرى (٦٣٧٢) من طريق عبدالرحمٰن بن القاسم.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن مهدي بن حسان العنبري، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه، من التاسعة، مات سنة ١٩٨ وله ٧٣ سنة، روى له البخاري ومسلم.

ـ محمد بن مسلم الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور. قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه، من الثالثة، مات سنة ٩٣ أو نحوها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عمر بن عثمان بن عفان، في حديث أسامة عند النسائي، صوابه عمرو، تفرد مالك بقوله عمر.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٣٥٤/٦) من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن عبدالبر في التمهيد (١٦٢/٩) من طريق مصعب بن عبدالله، والطحاوي (٣/٣٥) من طريق عبدالله بن وهب كلهم عن مالك به.

هكذا قال مالك: (عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة).

خالفه: سفیان بن عیینة (۱)، وسفیان الثوری (۲)، ویزید بن عبدالله بن الهاد (۳)، وعقیل بن خالد (۱)، ومعمر (۰)، ویونس بن یزید (۲)، وابن جریج (۷)، ومحمد بن أبي حفصة (۸)، وهشیم بن بشیر (۱)، وسفیان بن حسین (۱۰)، وعبدالله بن بدیل (۱۱)، وزمعة بن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۱۶) والشافعي في المسند (۱۹۰/۲) وفي المعرفة (۱۰۱/۹، ۲۲۱/۱۲) وأبو داود (۲۹۰۹) والترمذي (۲۱۰۷) وابن ماجه (۲۷۲۹) وأحمد (۲۰۰/۵) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) النسائي في الكبرى (٦٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (٦٣٧٧) والطبراني في الكبير (٤١٢).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦٣٧٨) وأبو عوانة (٥٥٩٤) والطبراني (٤١٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري في صحيحه (١٧٥/٦ ح٣٠٥٨) ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠).

 <sup>(</sup>٦) البخاري في صحيحه (٣/٤٥٠ ح١٥٨٨) ومسلم (١٣٥١) وابن ماجه (٢٧٣٠) وأبو
 عوانة (٥٩٩٠) والطحاوي (٣/٢٥/٣) والطبراني (٤١٢) والدارقطني (٦٩/٤).

<sup>(</sup>۷) البخاري في صحيحه (۱۲/۵۰ ح٢٧٦ الفتح).

<sup>(</sup>٨) البخاري في صحيحه (١٣/٨ ح٢٢٨٢) ومسلم (١٣٥١) (٤٤٠).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٢١٠٧) والنسائي (٦٣٨٢) وسعيد بن منصور (١٣٦) إلا أن هشيماً خالف في لفظ الحديث (انظره في باب هشيم)، ح (٧٠٠).

<sup>(</sup>١٠) الطبراني في الكبير (٤١٢) والحاكم (٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>١١) الطيالسي (٦٣١) والطبراني (٤١٢).

صالح (1)، ویحیی بن سعید الأنصاری (7)، وصالح بن کیسان (7) فقالوا: (عن الزهری، عن علی بن حسین، عن عمرو بن عثمان عن أسامة).

قال ابن أبي حاتم: قال المزني: سمعت الشافعي يقول: (صحَّف مالك في عمر بن عثمان، وإنما هو عمرو بن عثمان...) قال: فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي (٤٠).

وذكر البخاري في التاريخ الكبير (٣٥٤/٦): عمرو بن عثمان بن عفان الأموي القرشي عن أسامة بن زيد وأبيه، روى ابن جريج وابن عينة وصالح بن كيسان ومعمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو.

وقال مالك: عمر وهو وهم<sup>(ه)</sup>.

وقال النسائي في الكبرى (٨١/٤): والصواب من حديث مالك عمرو بن عثمان، ولا نعلم أن أحداً من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له: فثبت عليه، قال: هذه داره.

وقال الترمذي في سننه (٣٦٩/٤): هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهرى نحو هذا.

<sup>(</sup>١) مسلم (١٣٥١) (٤٤٠) والدارقطني (٣/٦٢) والطبراني (٤١٢).

<sup>(</sup>٢) الطبراني (٤١٢) وأبو نعيم في الحلية (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (٤١٢).

<sup>(</sup>٤) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي (ص٢٢٤) وتتمته: وفي جابر بن عتيك، وإنما هو عبدالعزيز بن عتيك، وفي عبدالملك بن قُرير، وإنما هو عبدالعزيز بن قُرير، (فذكرت ذلك لأبي فقال: صدق الشافعي هو كما قال).

وكذلك رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩١/٤٦) من طريق ابن أبي حاتم ومن طريق ابن خزيمة عن المزني عن الشافعي.

<sup>(</sup>٥) ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩٤/٤٦).

وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي الله نحوه.

وحديث مالك وهم، وهِم فيه مالك، وقد رواه بعضهم عن مالك فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك عن عمر بن عثمان، وعمرو بن عثمان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٤٩/٢): وسئل أبو زرعة، عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر».

قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان.

قال ابن أبي حاتم: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان: فسفيان بن عينة ويونس بن يزيد عن الزهري. اه.

وقال الحافظ في الفتح (٥١/١٢): اتفق الرواة عن الزهري أن عمرو بن عثمان إلا أن مالكاً وحده قال: عمر، وشذّت روايات عن غير مالك على وفق الجمهور، وقد بيّن ذلك ابن عبدالبر وغيره ولم يخرج البخاري رواية مالك، وقد عدّ ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في أمثلة المنكر وفيه نظر. اه.

وقال يحيى بن سعيد القطان: قال مالك في حديث: «لا يرث الكافر المسلم» عمر بن عثمان، فقلت له: عمرو بن عثمان فأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر هذه داره(١).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۹۱/٤٦).

وقال علي بن المديني: حديث أسامة عن النبي على: «لا يرث المسلم الكافر» قد رواه الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، فرواه عن الزهري ابن عنبسة ومالك وهشيم وابن الهاد ويونس بن يزيد ومعمر وخالفهم مالك فقال: عن عمر بن عثمان، وسماع مالك وابن أبي أويس واحد لا يحتج بهما على هؤلاء الذين قالوا عن عمرو بن عثمان أثبت مع أن مالكاً كان ثبتاً وكان يقول: هذه دار عمر (۱).

وقال أبو نصر الكلاباذي: عمرو بن عثمان القرشي الأموي المدني، وقال مالك: عمر ووهم فيه (٢).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٩/ ١٦٠ \_ ١٦٢): (وقد راجع مالكاً الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك فقال: عمر وأبى أن يرجع وقال: قد كان لعثمان ابن يقال له: عمر، وهذه داره.

وقال أيضاً أما أهل النسب فلا يختلفون أن لعثمان ابناً يسمى عمر وله أيضاً أبان والوليد وسعيد وكلهم بنو عثمان بن عفان، وقد روي الحديث عن عمر وعمرو وأبان...، فليس الاختلاف في أن لعثمان ابناً يسمى عُمراً وإنما الاختلاف في هذا الحديث هل هو لعمر أو عمرو، فأصحاب ابن شهاب غير مالك يقولون في هذا الحديث: (عمرو بن عثمان) ومالك يقول: (عمر بن عثمان)... ومالك لا يكاد يقاس به غيره حفظاً وإتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو بالواو). اه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۹۲/٤٦).

<sup>(</sup>٢) الجمع بين رجال الصحيحين (٣٦٧/١) وتاريخ دمشق (٢٩٤/٤٦).

وقال البزار في مسنده (٣٣/٧ رقم ٢٥٨١) بعد أن أخرج الحديث من طريق ابن عيينة: (هذا الحديث رواه ابن عيينة ومعمر وجماعة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، فاتفقوا على اسم عمرو بن عثمان إلا مالك بن أنس فرواه عن الزهري عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان عن أسامة. فيرون أنه غلط في ذلك على أنه قد وقف فقال: هذه دار عمرو وهذه دار عمر فأومأ إليهما، فأما في الرواية فلا نعلم أحداً تابعه على روايته إلا أن يكون أبو أويس، فإن سماعه من الزهري شبيه بسماع مالك). اه.

وقال أبو العباس الداني في (الإيماء إلى أطراف كتاب الموطأ (١٧/٢): مالك يقول في إسناد هذا الحديث: عمر بن عثمان وهو المحفوظ عنه، وقال سائر رواة الزهري: (عمرو) مخففاً، وروجع مالك فيه فقال: نحن أعلم به، وهذا داره.

وروى ابن معين عن عبدالرحمٰن بن مهدي قال: قال لي مالك بن أنس: أتراني لا أعرف عُمر من عَمْرو، هذه دار عُمر وهذه دار عَمْرو.

وقال مسلم في التمييز: (وكانا جميعاً ولد عثمان عمر وعمرو غير أن هذا الحديث عن عمرو ليس عن عمر).

ولما لم ينازع مالك في ولد عثمان وخولف في راوي هذا الحديث منهم شكّ فقال مرة: (عن عمر أو عمرو) وهكذا في رواية ابن بكير عنه، ثم رجع بأخرة فقال: (عمرو) تابع الجماعة، هكذا ثبت في الموطأ في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا وابن القاسم وسماعهما

متأخر، ورواه النسائي كذلك عن جماعة من أصحاب مالك<sup>(۱)</sup>، وزعم أبو عمر ابن عبدالبر أن رواية يحيى هذا في الموطأ عن مالك عُمر على الوهم.

قال شيخنا أبو علي الحياني رحمه الله: والمعروف في رواية يحيى بن يحيى صاحبنا عمرو، يعني مخففاً قال: وكذلك ذكر أحمد بن خالد في مسنده وكفى بنقله. اه.

وقال الزرقاني في شرح الموطأ (١٥٤/٣):

وقال علي بن المديني: قيل لابن عيينة مالك يقول: عمر، فقال: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا عمرو.

قال أحمد بن زهير: خالف مالك الناس، وكذا حكم مسلم وغيره على مالك بالوهم فيه.

وروى أبو الفضل السليماني عن معن بن عيسى قلت لمالك: الناس يقولون: إنك تخطىء في أسامي الرجال، تقول: عبدالله الصنابحي وإنما هو أبو عبدالله، وتقول: عمر بن عثمان وإنما هو عمرو، وتقول: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية، فقال مالك: هكذا

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۱۳۷۳، ۱۳۷۶، ۲۳۷۰) من طريق عبدالله بن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام ثلاثتهم عن مالك فقالوا: عمرو بن عثمان.

قلت: كأنه لكثرة المراجعات تردد الإمام مالك فقال فيه على الشك (عمر أو عمرو) رواه ابن بكر عنه ثم رواه عدد من تلاميذه لما ذكر النسائي فقالوا: عمرو، فوافق الجماعة، والله أعلم.

حفظنا وهكذا وقع في كتابي، ونحن نخطىء ومَن يسلم من الخطأ(١)؟

### أثر الوهم في الإسناد:

عمرو بن عثمان بن عفان له حديث ورواية في الكتب الستة (الصحيحين والسنن الأربعة) وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى وقال: كان ثقة وله أحاديث.

وقال العجلي: مدني ثقة من كبار التابعين، وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة.

أما عمر بن عثمان فليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث الذي قيل فيه: إنه ليس له وإن مالكاً وهم فيه، وذكره ابن سعد وقال: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث من أقسام المنكر (٢)، وهو المنفرد المخالف لما رواه الثقات (والمراد بالنكارة هنا السند لا المتن).

قال في الشذا الفياح<sup>(٣)</sup>: اعترض عليه بكونه جعل حديث مالك هذا منكراً.

قال: والحديث صحيح الإسناد لأن عمرو وعمراً كلاهما ثقة.



<sup>(</sup>۱) وقد وهم في هذا الحديث أيضاً على الزهري هشيم ورواه بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين» ح ٧٠٠ وعبدالله بن عيسى ح (٥٩١) أسقط عمرو بن عثمان من الإسناد. فانظره.

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوي (٢٣٩/١)، مقدمة ابن الصلاح (٨٠/١) المقنع في علوم الحديث (٢) المختصر في علم الأثر (١٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) (١٨٥/١) من النوع الرابع عشر معرفة المنكر من الحديث.

### □ الحديث السادس<sup>(\*)</sup>:

الإمام أحمد رحمه الله (٢٤٧/٤): قرأت على عبدالرحمٰن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة:

أن رسول الله على ذهب لحاجته في غزوة تبوك، قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء رسول الله على فسكبت عليه ماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمّي جبّته فلم يستطع من ضيق كم الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين.

فجاء رسول الله ﷺ وعبدالرحمٰن بن عوف يؤمهم وقد صلّى بهم ركعة فصلّى رسول الله ﷺ الركعة التي بقيت ففزع الناس فلما قضى رسول الله ﷺ قال: «أحسنتم».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الشيخين غير عباد بن زياد، وثقه ابن حبان وقال ابن المديني: مجهول.

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ عبدالرحمٰن بن مهدي: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> عباد بن زياد المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان أبو حرب، من أهل البصرة، روى عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، وروى عنه الزهري، قدم دمشق غير مرة وشهد وقعة مرج راهط مع مروان بن الحكم. ذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين، وقال على بن المديني: مجهول. (تاريخ دمشق ٢٢٧/٢٦ \_ ٢٣٤).

ـ المغيرة بن شعبة، صحابي.

والحديث في الموطأ لمالك برواية يحيى بن يحيى الليثي (٣٦/١ ح٤٣)، ورواية أبي مصعب الزهري (٣٩/١)، ورواية محمد بن الحسن (ص٣٤ ح رقم ٤٧) ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده (٤٢/١)، والبيهقي في المعرفة (١٠٢/١).

وأخرجه أحمد أيضاً (٢٤٧/٤) عن مصعب بن عبدالله بن الزبير عن مالك به.

ومن طريق أحمد أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (١٢١/١١)، وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢٨/٢٦) من طريق إبراهيم بن عبدالصمد عن أبى مصعب به.

وقد خالف الإمام مالك في هذا الحديث عن الزهري غيره من أصحاب الزهري الذين رووه عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهم:

يونس بن يزيد الأيلي (۱)، وابن جريج (۲)، وعمرو بن الحارث (۳)، ومعمر (ع)، وصالح بن كيسان (۵)، ومحمد بن إسحاق (۲)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٩) والنسائي (۱۲/۱) وابن حبان في صحيحه (۲۲۲۱) الإحسان، والبيهقي (۱۲۳/۱) والطبراني في الكبير (۸۸۱/۲۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۶) وعبدالرزاق (۷٤۸) وأحمد (۲۵۱/۶) وعبد بن حميد (۳۹۷) والنسائي (۱۲۱) والبيهقي (۲۷٤/۱).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦٢/١) وابن خزيمة (٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) عبد بن حميد (٣٩٧).

 <sup>(</sup>٥) أحمد (٢٤٩/٤) وابن عبدالبر في التمهيد (١٢٤/١١) من طريق أحمد، والنسائي في الكبرى (١٦٥) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٢٨/٢٦) وأبو عوانة (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني في العلل (١٠٧/٧).

وصالح بن أبي الأخضر<sup>(۱)</sup>، وعقيل بن خالد<sup>(۲)</sup> لذا قال أئمة الحديث ونقاده: إن مالكاً وهم في إسناد هذا الحديث في موضعين:

الأول: قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة، وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان.

الثاني: إسقاطه عروة من إسناد هذا الحديث.

فإن الزهري إنما يروي هذا الحديث عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنَيْ عروة عن أبيه المغيرة، وقد يرويه عن عباد عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة.

وممن نص على وهم الإمام مالك في هذا: الشافعي، ومصعب بن عبدالله الزبيري وهما من تلاميذه، ومسلم، وأبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وابن عبدالبر.

قال الشافعي: وهم مالك رحمه الله فقال: عباد بن زياد من ولد المغيرة (٣).

وقال مصعب بن عبدالله الزبيري عقب أن روى هذا الحديث عن مالك: أخطأ فيه مالك خطأً قبيحاً (٤).

قال ابن عساكر مفسراً قوله: يعني في قوله وهو من ولد المغيرة،

البيهقي (٣/١٢٣) والدارمي (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) معرفة السنن والآثار (١٠٢/٢) وتاريخ دمشق (٢٦/٢٣).

<sup>(</sup>٣) وقال ابن عساكر: أصاب الشافعي رحمه الله في أخذه على مالك رحمه الله ووهم في قوله: مولى المغيرة.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢٤٧/٤) وتاريخ دمشق (٢٢٨/٢٦).

وصوابه عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة وهو عروة والله أعلم (١).

وقال مسلم: فالوهم من مالك في قوله: عباد بن زياد من ولد المغيرة وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان (٢).

وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه (٨٠/٦): وهم مالك في نسب عباد وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبى سفيان.

وقال الدارقطني في العلل (١٠٦/٧): (رواه مالك عن الزهري، عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة عن المغيرة، ووهم فيه رحمه الله، وهذا مما يعتد به عليه لأنه عباد بن زياد بن أبي سفيان وهو يروي هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه...

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۲۸/۲۱).

<sup>(</sup>٢) في كتابه التمييز ص٢١٩ حيث قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة أنه ذهب مع رسول الله ﷺ لحاجته... وساق الحديث.

وقال: ثنا أحمد بن جعفر المغفري، ثنا النضر بن محمد، ثنا أبو أويس، أخبرني ابن شهاب أن عباد بن زياد بن أبي سفيان أخبره أن المغيرة قال: (كنا مع رسول الله ﷺ...).

ويونس عن ابن شهاب، حدثني عباد بن زياد والليث وقيل: قال ابن شهاب: أخبرني عباد بن زياد عن عروة.

عبدالرزاق، أنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عباد.

فالوهم من مالك في قوله: (عباد بن زياد من ولد المغيرة) وإنما هو عباد بن زياد بن أبي سفيان كما فسره أبو أويس في روايته.

والمحفوظ عندنا من رواية الزهري رواية ابن جريج لاقتصاصه الحديث عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، ثم فصل في آخر الحديث زيادة الزهري عن حمزة بن المغيرة.

ثم قال: وقد روى هذا الحديث يونس بن يزيد الأيلي، وعمرو بن الحارث، وابن جريج، وابن إسحاق، وصالح بن أبي أخضر عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه وهو الصحيح عن الزهري) اه.

وقال أبو حاتم في العلل (١٨٢): وهم مالك في هذا الحديث في نسب عباد بن زياد وليس هو من ولد المغيرة، ويقال: عباد بن زياد بن أبي سفيان.

وإنما هو عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة بن شعبة، عن النبي ﷺ.

وقال البيهقي في المعرفة (١٠٢/٢): قصر مالك في إسناده فرواه مرسلاً (أي: لم يذكر عروة بن المغيرة).

وقال النسائي (٦٢/١) عقب إخراجه الحديث من طريق ابن وهب عن مالك ويونس وعمرو بن الحارث عن الزهري عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة فذكر الحديث: قال رحمه الله: لم يذكر مالك عروة بن المغيرة.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٢٠/١١): وهكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، لم يخالف رواة الموطأ عنه في ذلك، وهو وهم وغلط منه لم يتابعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم.

وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيضاً شيئاً لم يقله أحد من رواة الموطأ وذلك أنه قال فيه: عن أبيه المغيرة بن شعبة، ولم يقل أحد

فيما علمت في إسناد هذا الحديث: عن أبيه المغيرة غير يحيى بن يحيى، وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون: عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد وهو من ولد المغيرة بن شعبة عن المغيرة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة كما قال يحيى.

قال: كتبت ذلك وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم في قوله عن أبيه، حتى وجدته لعبدالرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه كما قال يحيى.

وذكر الدارقطني أن سعد بن عبدالحميد بن جعفر قال فيه: عن أبيه كما قال يحيى، قال: وهو وهم...

ثم قال: وإسناد هذا الحديث من رواية مالك في الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة.

وربما حدّث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه ولا يذكر حمزة بن المغيرة.

وربما جمع حمزة وعروة في هذا الحديث عن أبيهما المغيرة (١).

ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢٢٢٢) الإحسان، من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن حمزة وعروة عن أبيهما المغيرة بن شعبة فذكر الحديث. قال ابن حبان: قصر جعفر بن برقان في سند هذا الخبر ولم يذكر عباد بن زياد فيه. وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (١٢١/١١) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة.

المغيرة مقطوعة، وعباد بن زياد لم يرَ المغيرة ولم يسمع منه شيئاً.

وقال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك»: روى مالك في «الموطأ» عن الزهري عن عبّاد بن زياد ـ من ولد المغيرة بن شعبة ـ عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله على ذهب لحاجته في غزوة تبوك. . . فذكر قصة وضوئه والمسح على الخفين.

خالفه صالح بن كيسان ومعمر وابن جريج ويونس وعَمرو بن الحارث وعُقيل بن خالد وعبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عبّاد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، فزادوا على مالك في الإسناد: (عروة بنَ المغيرة) وبعضهم قال: عن ابن شهاب عن عبّاد بن زياد عن عروة وحمزة ابنَيْ المغيرة عن أبيهما، قال ذلك: عُقيل وعبدالرحمٰن بن خالد ويونس بن يزيد \_ من رواية الليث عنه \_.

ولم ينسب أحد منهم عبّاداً إلى المغيرة بن شُعبة، وهو عبّاد بن زياد بن أبي سفيان. قال ذلك مصعب الزبيري، وقاله علي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم.

ووهم مالك رحمه الله في إسناده في موضعين: أحدهما: قوله: (عبّاد بنُ زياد ـ من ولد المغيرة بن شعبة ـ) والآخرُ: إسقاطه من الإسناد عروة وحمزة ابني المغيرة. والله أعلم (١)، وانظر ح (١١٨١).



<sup>(</sup>۱) تعليقة على العلل لابن عبدالهادي (ص٢٧١) (وهذه ليست موجودة في الجزء المطبوع من كتاب الدارقطني).

# ☐ الحديث السابع<sup>(\*)</sup>:

107 \_ قال الإمام أحمد (٢٥/٢): حدثنا عبدالرحمٰن، حدثنا مالك، عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد قال:

قلت لابن عمر: إنا نجد صلاة الخوف في القرآن وصلاة الحضر ولا نجد صلاة السفر؟

فقال: إن الله تعالى بعث محمداً ﷺ ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً ﷺ يفعل.

#### التعليق:

هذا إسناد وهم فيه الإمام مالك رحمه الله في موضعين وهو في الموطأ (١٣٧/١).

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٩٠/٩) من طريق يحيى بن يحيى وأبي مصعب عن مالك به.

الأول: في اسم الرجل الذي سأل ابن عمر رضي الله عنه فأبهمه واسمه أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد.

الثاني: أسقط من الإسناد رجلاً بين الزهري وأمية وهو عبدالله بن أبى بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عبدالرحمٰن بن مهدي: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص المكي، أخو خالد، ثقة من الثالثة، مات سنة ٨٧، روى له النسائي وابن ماجه.

فقد رواه الليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، ومعمر<sup>(۲)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۳)</sup>، وعُقيل بن خالد<sup>(٤)</sup>، وفليح بن سليمان<sup>(۵)</sup>، ومحمد بن راشد<sup>(۲)</sup> على الصواب فقالوا: (عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد به).

ورواه ابن وهب عن يونس أيضاً عن الزهري، عن عبدالملك بن أبي بكر، عن أمية بن عبدالله بن خالد(٧).

ورواه محمد بن عبدالله الشعيثي عن عبدالله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبدالله بن خالد به، فوافق رواية الجماعة عن الزهري.

قال الدارقطني: (روى مالك في الموطأ عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبدالله بن عمر قال: إنا لا نجد صلاة

<sup>(</sup>۱) أحمد (۹٤/۲) والنسائي (۱۱۷/۳) وفي الكبرى (۱۸۹۲) وابن ماجه (۱۰٦٦) وابن خريمة (۹٤/۲) وابن عبدالبر في خريمة (۹۶٫۱) وابن حبان (۱٤٥١) وابن عبدالبر في التمهيد (۱۳/۱۱) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: (هذا حديث رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) عبدالرزاق (۲۷۲) وأحمد (۱٤٨/٢).

 <sup>(</sup>٣) الهروي في ذم الكلام (١٦٢/٢) وابن عبدالبر في التمهيد (١٦٣/١١) وابن عساكر
 في تاريخ دمشق (٢٨٩/٩).

<sup>(</sup>٤) ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك ص٥٠، وابن عساكر (١١) تعلقاً.

<sup>(</sup>٥) الهروي في ذم الكلام (١٦٢/٢) والبخاري في التاريخ الكبير (٥/٥٥) تعليقاً.

<sup>(</sup>٦) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٨٩/١١) تعليقاً.

<sup>(</sup>٧) يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣٧٢/١) والبيهقي (٣٣٦/٣). قال ابن عبدالبر في التمهيد: قال ابن وهب عن يونس، فجعل موضع عبدالله بن أبي بكر عبدالملك بن أبي بكر فغلط ووهم.

السفر في القرآن... الحديث. خالفه جماعة من أصحاب الزهري، منهم: يونس وعقيل ومعمر والليث بن سعد وفليح بن سليمان وغيرهم، فرووه عن الزهري عن عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد: أنه سأل ابن عمر...) وهو الصواب<sup>(1)</sup>.

وقال البيهقي: رواه الليث عن ابن شهاب، ورواه جماعة عن ابن شهاب فلم يقيموا إسناده (٢).

وقال ابن عبدالبر: (هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث، لأنه لم يسمِّ الرجل الذي سأل ابن عمر وأسقط من الإسناد رجلاً، والرجل الذي لم يسمه هو أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وهذا الحديث يرويه ابن شهاب، عن عبدالله بن أبي بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبدالله بن خالد بن عبدالله بن أسيد عن ابن عمر.

كذلك رواه معمر والليث بن سعد ويونس بن يزيد من غير رواية ابن وهب) (۳).

وقال ابن عساكر: قال أحمد بن صالح: رواه مالك عن الزهري فأفسده، أسقط عبدالله، ولم يسم أمية (٤).

<sup>(</sup>١) الأحاديث التي خولف فيها مالك ص٥٠٥.

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۱۳٦/۳).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٦١/١١).

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق (٢٨٩/١١).

وقال ابن حجر: (كذا وقع في الموطأ، ورواه الليث عن ابن شهاب عن ثمامة بن أبي بكر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر فجوده وزاد فيه رجلاً بين ابن شهاب وأمية، وسمّى أمية، وقد روى الثوري هذا الحديث عن ابن إسحاق عن أمية فأرسله وليست لأمية صحبة)(١).

وسيأتي في باب ابن أبي ذئب برقم (٦٩٢)



<sup>(</sup>١) تعجيل المنفعة (١/٥٤٩).

# □ الحديث الثامن<sup>(\*)</sup>:

۱۵۷ ـ قال أبو عبدالرحمٰن النسائي (۱۹٤/۲): أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس عن الذهري، عن سالم عن أبيه (ابن عمر) رضي الله عنه:

أن رسول الله عَلَيْ كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمَن حمده، قال: ربنا لك الحمد، وكان لا يرفع يديه بين السجدتين.

#### التعليق:

هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وهكذا رواه مالك في الموطأ (٧٥/١ ح١٦٣) برواية يحيى الليثي، وبرواية أبي مصعب الزهري (٢٠٤).

وقد رواه جماعة من أصحاب مالك الثقات عنه كذلك لا يذكرون الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمرو بن علي بن بحر بن كنيز (بنون وزاي) أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٤٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة متقن حافظ إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ١٩٨ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري ومسلم.

ـ الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦، روى له البخارى ومسلم.

ـ عبدالله بن عمر بن الخطاب: صحابي مشهور.

وخالفهم آخرون فرووه عن مالك بزيادة ذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع.

قالوا في روايتهم: كان رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا ركع صنع مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، قال: ربنا ولك الحمد، ولا يصنع مثل ذلك في السجود.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢١٠/٩ ـ ٢١٢) مبيناً أن هذا الوهم إنما هو من مالك.

قال رحمه الله: هكذا رواه يحيى ـ يعني الليثي (١) ـ عن مالك لم يذكر فيه الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع، وتابعه على ذلك جماعة من الرواة للموطأ عن مالك، وأبو مصعب (٢)، وابن بكير، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، ومعن بن عيسى، والشافعي (٣)، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وإسحاق بن الطباع، وروح بن عبادة، وعبدالله بن نافع الزبيري، وكامل بن طلحة، وإسحاق بن إبراهيم الجثني، وأبو حذافة أحمد بن إسماعيل، وابن وهب في رواية ابن أخيه عنه (٤).

ورواه ابن وهب (٥)، وابن القاسم، ويحيى بن سعيد

<sup>(</sup>١) الموطأ (٧٥/١).

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) في مسنده (۷۲/۱) بترتيب السندي، ومن طريقه رواه أبو عوانة ((71/1)) والبيهقي ((79/1)).

<sup>(</sup>٤) وممن لم يذكره ابن عبدالبر في رواة هذا الوجه عن مالك عبدالله بن المبارك والبيهقي (٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٣/١) والبيهقي (٦٩/٢).

القطان (۱)، وابن أبي أويس، وعبدالرحمٰن بن مهدي (۲)، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعبدالله بن المبارك (۳)، وبشر بن عمر (۱)، وعثمان بن عمر (۱۰)، وعبدالله بن يوسف التنيسي (۲)، وخالد بن مخلد (۱۷)، ومكي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الشيباني (۱۸)، وخارجة بن مصعب، وعبدالملك بن زياد النصيبي، وعبدالله بن نافع الصائغ، وأبو قرة موسى بن طارق، ومطرف بن عبدالله، وقتيبة بن سعيد (۱۹).

كل هؤلاء رووه عن مالك فذكروا فيه الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع قالوا فيه: إن رسول الله على كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، ذكر الدارقطني الطرق عن أكثرهم عن مالك كما ذكرنا وهو الصواب.

وكذلك رواه سائر مَن رواه عن ابن شهاب(١٠٠).

وممن روينا ذلك عنه من أصحاب ابن شهاب: الزبيدي(١١١)،

<sup>(</sup>۱) النسائی (۲/۱۸).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/٢) وذكره البيهقي تعليقاً (٦٩/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (١٨٦١) والنسائي (١٩٥/٢) وفي الكبرى (٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (١/٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (١٢٥٠، ١٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري في رفع اليدين (١٢).

<sup>(</sup>۷) النسائي (۲/۲۲).

<sup>(</sup>۸) الدارمي (۱۳۰۸).

<sup>(</sup>٩) الموطأ رواية قتيبة بن سعيد (٩٩).

<sup>(</sup>۱۰) وممن لم يذكره ابن عبدالبر ممن روى هذا الوجه عن مالك: عبدالله بن مسلمة القعنبي والبخاري في صحيحه (٧٣٥).

<sup>(</sup>١١) أبو داود (٧٢٢) والدارقطني (٢٨٧/١) والبيهقي (٨٣/٢) والزبيدي اسمه: محمد بن الوليد بن عامر.

ومعمر (۱) والأوزاعي، ومحمد بن إسحاق، وسفيان بن حسين، وعقيل بن خالد (۲) وشعيب بن أبي حمزة (۳) وابن عيينة (٤) ويونس بن يزيد (٥) ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبيدالله بن عمر (٦).

كلهم رووا هذا الحديث عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه عن النبي على الله كما رواه ابن وهب ومَن ذكرنا معه من أصحاب مالك.

وقال جماعة من أهل العلم: (إن إسقاط ذكر الرفع ثم الانحطاط في هذا الحديث إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً) انتهى.

قلت: وممن لم يذكر ابن عبدالبر من أصحاب ابن شهاب الذين رووا عنه كذلك ـ أي: بذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ـ ابن جريج ( $^{(N)}$ )، وقرة بن عبدالرحمٰن بن حيويل  $^{(N)}$ )، وإبراهيم بن أبي عبلة  $^{(N)}$ .

<sup>(</sup>۱) النسائي (۲۰۲/۲) وأحمد (٤٧/٢)، (١٤٧/٢) وأبو يعلى (٥٦٤) وعبدالرزاق (٢٠١٧) والدارقطني (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۹۰) (۲۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري في صحيحه (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٩٠) (٢١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٧٣٦) ومسلم (٣٩٠) (٢٣).

<sup>(</sup>٦) ابن خزيمة (٦٩٣) وابن حبان (١٨٦٨)، (١٨٧٧) وعبدالرزاق (٢٥١٩).

<sup>(</sup>٧) مسلم (٣٩٠) (٢٢) وابن خزيمة (٤٥٦).

<sup>(</sup>٨) ابن الجارود (١٧٨) وأحمد (١٣٤/٢) والدارقطني (٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الكبير (١٣١١٢).

<sup>(</sup>١٠) الطبراني في الكبير (١٣١١).

# علة الوهم:

الأكثرون من أصحاب مالك قد رووه عنه فذكروا الرفع ثم الانحطاط إلى الركوع، وقد كان مالك أحياناً لا يذكره إما وهماً منه رحمه الله أو على سبيل الاختصار كما يظهر لي، والله تعالى أعلم.

# □ الحديث التاسع<sup>(\*)</sup>:

اخبرنا عبدالرحمٰن النسائي رحمه الله (۲۷٥/۱): أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله عليه قال:

«الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها» ونهى رسول الله عليه عن الصلاة في تلك الساعات.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في السنن الكبرى أيضاً (١٩٤١) والحديث عند مالك في الموطأ (٢١٩/١)، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده (٥/١٥ بترتيب السندي)، وفي الرسالة (٨٧٤)، وأحمد (٣٢٢/٥)، والبخاري في التاريخ الكبير (٣٢٢/٥)، والبيهقي (٤٥٤/١) وفي المعرفة (٣٢٢/٣).

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة ٢٤٠ عن ٩٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

ـ زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبدالله أو أبو أسامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ١٣٦، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة ٩٤ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله الصنابحي، مختلف في وجوده، فقيل: صحابي مدني، وقيل: هو أبو عبدالله الصنابحي عبدالرحمٰن بن عسيلة الآتي وهو:

ـ عبدالرحمٰن بن عسيلة، أبو عبدالله الصنابحي، ثقة من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبي ﷺ بخمسة أيام، مات في خلافة عبدالملك، روى له البخاري ومسلم.

هكذا رواه مالك في موطئه، ورواه عنه الشافعي وعبدالرحمٰن بن مهدي عند أحمد وقتيبة بن سعيد عند النسائي فقال: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالله الصنابحي.

خالفه معمر (۱)، ومحمد بن مطرف أبو غسان (۲)، وسعيد بن أبي هلال (۳)، وهشام بن سعد (۱)، والدراوردي (۱)، فقالوا: عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي عبدالله الصنابحي.

وقد وهم البخاري مالك في قوله عبدالله الصُّنابحي.

قال الترمذي في العلل الكبير (٢١): (سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس... عن عبدالله الصنابحي أن رسول الله على قال: «إذا توضأ العبد...» فقال: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث فقال: عبدالله الصنابحي وهو أبو عبدالله الصنابحي، واسمه عبدالرحمٰن بن عسيلة ولم يسمع من النبي على وهذا الحديث مرسل وعبدالرحمٰن هو الذي روى عن أبي بكر وهذا الحديث، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي النبي المنابع بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي النبي المنابع.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/۸۶) وابن ماجه (۱۲۵۳) وعبدالرزاق (۳۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/٨٤٣ ـ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري في التاريخ الكبير (٥/٣٢٢) وفي الأوسط (٢/٩٣٠ رقم ٦٩٣).

<sup>(</sup>٤) (٥) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد (٢/٤).

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن حجر في التهذيب (٣٠٨/٣): أنه قد وافق مالكاً على تسمية الصنابحي بعبدالله حفص بن ميسرة، وأبو غسان محمد بن مطرف، وزهير بن معاوية، قال: فنسبة الوهم في ذلك إلى مالك وحده فيه نظر... وقد روي عن مالك الحديث المسند فقيل فيه: عن أبي عبدالله على الصواب هكذا رواه مطرف وإسحاق بن عيسى الطباع عن مالك، ولكن المشهور عن مالك عبدالله...).

وقال علي بن المديني: الصنابحي الذي روى عن أبي بكر اسمه عبدالرحمٰن بن عسيلة، خرج يريد النبي على فلما بلغ بعض الطريق قبض النبي على فلقى أبا بكر.

والذي روى عنه قيس بن أبي حازم في الحوض هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي، سمع من النبي ﷺ، وأبو عبدالله الصنابحي هو عبدالرحمٰن بن عسيلة (١).

وقال يعقوب بن شيبة: هؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم في العدد ستة إنما هم اثنان فقط: الصنابحي الأحمسي وهو الصنابح الأحمسي هذان واحد فمن قال: الصنابحي الأحمسي فقد أخطأ، ومَن قال الصنابح الأحمسي فقد أصاب، هو الصنابح بن الأعسر الأحمسي أدرك النبي ﷺ وهو الذي يروي عنه الكوفيون، روى عنه قيس بن أبي حازم قالوا: وعبدالرحمٰن بن عسيلة الصنابحي، كنيته أبو عبدالله يروي عنه أهل الحجاز وأهل الشام، لم يدرك النبي عَلَيْ دخل المدينة بعد وفاته ـ بأبي هـو وأمي ـ لثلاث ليال أو أربع، روى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه وعن بلال، وعن عبادة بن الصامت وعن معاوية، وروى عن النبي ﷺ أيضاً أحاديث يرسلها عنه، فمَن قال: عن عبدالرحمن الصنابحي فقد أصاب اسمه، ومَن قال: عن أبى عبدالله الصنابحي فقد أصاب كنيته وهو رجل واحد: عبدالرحمن أو أبو عبدالله، ومَن قال: عن أبى عبدالرحمٰن الصنابحي فقد أخطأ قلب اسمه فجعل اسمه كنيته، ومَن قال: عن عبدالله الصنابحي فقد أخطأ، قلب كنيته فجعلها اسمه، هذا قول على بن المديني ومَن تابعه على هذا

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۳۵/۱۲۱).

وهو الصواب عندي، هما اثنان، أحدهما: أدرك النبي عليه، والآخر: لم يدركه، يدل على ذلك الأحاديث (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ دمشق (۱۲۲/۳۰) ومن طريق يعقوب رواه المزي في تهذيب الكمال (۲۹۷/۱۱) وابن حجر في الإصابة (۹۷/۳).

### □ الحديث العاشر<sup>(\*)</sup>:

109 \_ قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤٦٦): حدثنا يونس قال: وحدثنا ابن وهب عن مالك، عن عبدالكريم، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ:

«الندم توبة».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الصحيح إلى مالك.

وقد وهم مالك رحمه الله في قوله: (عن عبدالكريم، عن رجل، عن أبيه).

إنما هو: (عن عبدالكريم، عن زياد بن الجراح، عن عبدالله بن معقل قال: دخلت: مع أبي على عبدالله بن مسعود.

وبعضهم قال: (زیاد بن أبي مریم) بدلاً من (زیاد بن الجراح) وبعضهم قال: زیاد ولم ینسبه. هکذا رواه سفیان بن عیینة (۱)، وسفیان

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ يونس بن عبدالأعلى بن ميسرة الصدفي، أبو موسى المصري، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة ٢٦٤ وله ٩٦ سنة، روى له مسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة ١٩٧ وله ٧٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالكريم بن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية وهو الخضرمي، بالخاء والضاد نسبة إلى قرية من اليمامة، ثقة متقن، من السادسة، مات سنة ١٢٧، روى له البخاري ومسلم.

ـ رجل: هو زياد الجراح، وقال بعضهم: زياد بن أبي مريم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۷٦/۱) والحميدي (۱۰۵) وابن أبي شيبة (۳٦١/۹) وابن ماجه (٤٢٥٢) وأبو يعلى (٤٩٦٩، ٥١٢٩) والبزار (١٩٢٦) والطحاوي في شرح المشكل=

الثوري<sup>(۱)</sup>، وعمر بن سعيد أخو سفيان الثوري<sup>(۲)</sup>، وابن جريج<sup>(۳)</sup>، وعبدالرحمٰن بن ثابت<sup>(٤)</sup>، وزهير بن معاوية<sup>(٥)</sup>، وفرات بن سلمان الجزري الرقي<sup>(۲)</sup> وغيرهم، وقد تقدم في باب ابن عيينة (١٠٨)، فانظره لزاماً.

وشریك بن عبدالله (v)، وعبیدالله بن عمرو(h)، والنضر بن عربي (h).

هؤلاء كلهم رووه عن عبدالكريم، عن زياد، عن عبدالله بن معقل قال: دخلت مع أبي على عبدالله بن مسعود فقال له أبي: أنت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «الندم توبة»؟ قال: نعم.

<sup>= (</sup>١٤٦٥) وفي شرح المعاني (٢٩١/٤) والحاكم (٢٤٣/٤)، والشهاب في مسنده (١٣٠)، والبيهقي (١٥٤/١٠) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة (۲۲/۹) والشاشي (۲۲۹) وأحمد (۲۳۳/۱) والفسوي (۱۳۵/۳) والسنن والطبراني في الأوسط (۲۷۹۹) والبيهقي في شعب الإيمان (۲۲۳۱) وفي السنن (۲۲/۹) وعلي بن الجعد (۸۰٤) والخطيب (۲٤۸/۱) في الموضح، والشهابي (۱٤).

 <sup>(</sup>۲) البخاري في التاريخ الكبير (۳۷۳/۳) تعليقاً، والطبراني في الأوسط (٥٨٦٤) وأبو
 نعيم في الحلية (٣١٢/٨) والخطيب في الموضح (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) الفسوي في المعرفة (١٣٦/٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٣٧٥/٣) تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الأوسط (٦٧٩٩) مقروناً مع الثوري.

<sup>(</sup>٥) الطيالسي (٣٨٠) وابن أبي حاتم في العلل (١٧٩٧) والطحاوي (٢٩١/٤) والشاشي (٢٠٠، ٢٧٣) والخطيب في الموضح (٢٣٩/١) والبيهقي (١٥٤/١٠).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/٢١٤ ـ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٥٠٨١) والبخاري في التاريخ الكبير (٣/٣٧٥) والخطيب (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٨) الشاشي (٢٧٢) والخطيب (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الصغير (٣٣/١).

قال ابن أبي حاتم في العلل (١٨/٦): سألت أبي عن حديث رواه ابن وهب، عن مالك، عن عبدالكريم أبي أمية، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي عليه قال: «الندم توبة».

فقال أبي: إنما هو عبدالكريم، عن زياد بن الجراح، عن عبدالله بن معقل قال: دخلت مع أبي على ابن مسعود فسمعته يقول عن النبي على النبي على النام توبة».

قال الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس» ص١٢٩: «روى مالك، عن عبدالكريم الجزري، عن رجل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: «الندم توبة».

خالفه جماعة، منهم: عبدالملك بن جريج، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وعمر بن سعيد الثوري، وشريك، وفرات بن سلمان، وعبيدالله بن عمرو، وغيرهم، رَوَوْه عن عبدالكريم، عن زياد بن أبي مريم، عن عبدالله بن معقل، عن أبيه، عن ابن مسعود، عن النبي على قال: «الندم توبة» هذا قول ابن جريج، وقال الباقون: عن عبدالكريم بن زياد، عن ابن معقل أنه كان مع أبيه عند ابن مسعود نحوه».

وقال في «العلل» (١٩٠/٥): «أما عبدالكريم فاختُلف عنه، فرواه مالك بن أنس، عن عبدالكريم، عن رجل لم يسمّه، عن أبيه، عن عبدالله، عن النبي عليه تفرّد به ابن وَهْب، عن مالك، وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق، وفرات بن سلمان، وزهير بن معاوية، وعبيدالله بن عمرو الرقّي، وشريك بن عبدالله، وسفيان الثوري، فرووه عن عبدالكريم، عن زياد بن الجراح، ومنهم مَن قال: زياد بن أبي مريم، عن عبدالله بن معقل؛ أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعود». ثم قال:

"والصحيح ما رواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد، ومَن تابعهما عن عبدالكريم، عن زياد، عن ابن معقل: أنه كان مع أبيه عند ابن مسعود، فسمعه يقول: عن النبي على مرفوعاً».

# □ الحديث الحادي عشر<sup>(\*)</sup>:

17٠ ـ روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (٤١٧/١) عن عبدالكريم بن مالك الجزري عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:

أنه كان مع رسول الله على محرماً فأتاه القمل في رأسه فأمره رسول الله على أن يحلق رأسه وقال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدّين لكل إنسان، أو انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزأ عنك».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهكذا في الموطأ (١٢٥٨) برواية أبي مصعب الزهري بمثل رواية يحيى الليثي هذه.

ورواه أبو داود (١٨٦٠) من طريق عبدالله بن مسلمة القعنبي، والبيهقي في السنن (١٦٩/٥ ـ ١٧٠) من طريق عبدالله القعنبي وعبدالله بن يوسف وابن بكير، وفي معرفة السنن والآثار (١٠٣٦٠) من طريق الشافعي أربعتهم عن مالك بهذا الإسناد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عبدالكريم بن مالك الجزري: تقدم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين، قيل: إنه غرق، روى له البخاري ومسلم.

وهم مالك رحمه الله في هذا الإسناد فأسقط ذكر مجاهد<sup>(۱)</sup> وقد رواه عنه آخرون من أصحابه فذكروا مجاهداً في الإسناد.

منهم: عبدالرحمٰن بن مهدي (٢)، وابن القاسم (٣)، وعبدالله بن وهب (٤)، والحسين بن الوليد (٥)، ومكي بن إبراهيم (٦) هؤلاء كلهم رووه عن (مالك عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة).

ورواه البخاري في صحيحه (١٨١٤) من طريق عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى به. اه.

فقال لمالك في هذا الحديث شيخان هما عبدالكريم بن مالك الجزري وحميد بن قيس وكلاهما يرويان الحديث عن مجاهد.

وكان مالك أحياناً ربما لا يذكر مجاهداً في حديثه عن شيخه عبدالكريم كما رواه عنه يحيى الليثي وأبو مصعب الزهري والشافعي والقعنبي وعبدالله بن يوسف وابن بكير.

وأحياناً يذكره كما رواه عنه ابن مهدي ومن معه.

<sup>(</sup>۱) مجاهد بن جبر.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤/١٤٢).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٥/١٩٤ \_ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) ابن الجارود في المنتقى (٤٥٠) والبيهقي (١٦٩/٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر في التمهيد (٦٤/٢٠).

وقد روى هذا الحديث سيف بن سليمان (١)، وابن أبي نجيح (7)، وأبو بشر (7)، وأبو بشر (7)، وابن عون (7)، وحميد بن قيس (7)، وعبدالكريم بن مالك الجزري (7).

هؤلاء كلهم رووه عن مجاهد، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.

قال الشافعي: غلط مالك في هذا الحديث، الحفاظ حفظوه عن عبدالكريم عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة.

قاله البيهقي ثم قال: (إنما سقط ذكر مجاهد من إسناده في العرضة التي حضرها الشافعي، وكذلك في العرضة التي حضرها القعنبي وعبدالله بن يوسف ويحيى بن بكير، وقد ذكرها في العرضة التي حضرها عبدالله بن وهب وذكر غيره عن عبدالكريم)(٨).

وقال أبو حاتم في العلل (٨٢٨): أسقط مالك مجاهداً من الإسناد، إنما هو عبدالكريم، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة عن النبي اللي.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۱۵) ومسلم (۱۲۰۱) (۸۲).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۵۹۹، ٥٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤١٩٠، ٥٦٦٥، ٥٧٠٣) ومسلم (١٢٠١) (٨٠) (٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤١٩١).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٢٠١) (٨١).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۰۱) (۸۳).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۲۰۱) (۸۳) رواه سفیان بن عیینة عنه.

<sup>(</sup>٨) معرفة السنن والآثار (٣٦٦/ ـ ٣٦٨) والسنن الكبرى (١٦٩/٥ ـ ١٧٠).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٦٢/٢٠): (هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبدالكريم الجزري، عن ابن أبي ليلى، وتابعه أبو المصعب، وابن بكير، والقعنبي، ومطرف، والشافعي، ومعن بن عيسى، وسعيد بن عفير، وعبدالله بن يوسف التنيسي، ومصعب الزبيري، ومحمد بن المبارك الصوري، كل هؤلاء رووه عن مالك كما رواه يحيى لم يذكروا مجاهداً في إسناد هذا الحديث.

ورواه ابن وهب وابن القاسم ومكي بن إبراهيم عن مالك عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، وذكر الطحاوي أن القعنبي رواه هكذا كما رواه ابن وهب وابن القاسم فذكر فيه مجاهداً.

قال ابن عبدالبر: الصواب في إسناد هذا الحديث قول مَن جعل فيه مجاهداً بين عبدالكريم وابن أبي ليلى، ومَن أسقطه فقد أخطأ فيه، والله أعلم.

وزعم الشافعي أن مالكاً هو الذي وهم فيه).



# □ الحديث الثاني عشر<sup>(\*)</sup>:

171 - قال الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (٤٨٢/٢): عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب رضى الله عنه:

أن رسول الله ﷺ سئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً ـ وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله ﷺ ـ: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي»(١).

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن فيروز وهو ثقة، وثقه أبو حاتم والنسائي وروى الترمذي حديثه هذا وقال: حسن صحيح، وذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه أحمد في المسند (1/8) عن عثمان بن عمر العبدي، والدارمي (1/8) عن خالد بن مخلد، والبخاري في التاريخ الكبير (1/8) من طريق اسماعيل، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/8) من طريق عبدالله بن وهب، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (1/8) من طريق عبدالله بن مسلمة، ومن طريقه البيهقي في السنن (1/8).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، أبو أمية، ثقة فقيه حافظ، من السابعة، مات قديماً قبل سنة ١٥٠، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبيد بن فيروز الشيباني مولاهم، أبو الضحاك الكوفي، نزل الجزيرة، ثقة من الثالثة، روى له أصحاب السنن.

<sup>(</sup>١) ظلعها: يعني عرجها، التي لا تنقي، أي: لا نقي لها، والنقي الشحم.

ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣١/١٤، ٣٣) من طريق الشافعي والقعنبي كلهم عن مالك بهذا الإسناد.

وقد وهم مالك رحمه الله في هذا الإسناد على عمرو بن الحارث فقال: (عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب).

وخالفه عبدالله بن وهب<sup>(۱)</sup> فرواه (عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمٰن عن عبيد بن فيروز عن البراء).

أسقط مالك سليمان بن عبدالرحمٰن من الإسناد(٢).

وكذلك رواه شعبة (7)، والليث بن سعد (3)، ويزيد بن أبي حبيب (7)، وزيد بن أبي أنيسة (7)، وابن لهيعة (7).

<sup>(</sup>۱) النسائي (۲۱۰/۷ ـ ۲۱٦) وفي الكبرى (٤٤٦١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٨/٤) وابن حبان (٥٩٢١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤٩/٢٢).

<sup>(</sup>٢) سليمان بن عبدالرحمٰن بن عيسى، ويقال: سليمان بن يسار بن عبدالرحمٰن، ويقال: سليمان بن إنسان بن عبدالرحمٰن الدمشقي الكبير أبو عمرو مولى بني أسد بن خزيمة، وثقه يحيى بن معين وأبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: ما أحسن حديثه عن البراء في الضحايا.

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤/٤٨) والطيالسي (٧٨٥) ط دار هجر، والدارمي (١٨٨٤) وأبو داود (٢٠٤/) والترمذي (١٤٩٧) والنسائي (٢١٤/٧) وفي الكبرى (٤٤٥٩)، ٤٤٦٠ وابن ماجه (٩٠٧) وابن الجارود (٩٠٧) وابن خزيمة (٢٩١٢) وابن حبان (٢٩١٢) والحاكم (٢٢/١٤) والبيهقي (٢٤٢/٥) وابن عساكر في تاريخه (٢٤٩/٢٢) والطحاوي (١٦٨/٤).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢١٥/٧) وفي الكبرى (٤٤٦١) والبخاري في التاريخ الكبير (٢/٦) والطحاوي (١٦٨/٤) وابن حبان (٥٩١٩) والبيهقي (٢٧٤/٩).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (١٤٩٧) والبخاري في التاريخ الكبير (١/٦) والبيهقي (٢٧٤/٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤٨/٢٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو حاتم كما في العلل لابنه (١٦٠٧) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٠/١٦٤) تعليقاً.

<sup>(</sup>۷) الطحاوي (۱٦٨/٤) وابن عبدالبر في التمهيد (١٦٥/٢٠) والنسائي (٢١٥/٧ ـ ٢١٦) ولم يسمه.

فرووه عن (سليمان بن عبدالرحمٰن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب).

قال ابن حبان في صحيحه (٢٤٤/١٣): يروى هذا الخبر عن مالك عن عمرو بن الحارث وأخطأ فيه، لأنه أسقط سليمان بن عبدالرحمٰن من الإسناد.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٦٠٤): سألت أبي عن حديث رواه مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي على في الأضاحي:

فقال أبي: نقص مالك من هذا الإسناد، إنما هو عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبدالرحمٰن الدمشقي، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي عَلَيْةِ.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (١٦٤/٢٠): هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز، لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك.

والحديث إنما رواه عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبدالرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب، فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبدالرحمٰن ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبدالرحمٰن هذا، ولم يروه غيره عن عبيد بن فيروز ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا الحديث وبرواية سليمان عنه، ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم: شعبة، والليث، وعمرو بن الحارث، ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم.

| رهم: | الو | علة |
|------|-----|-----|
|------|-----|-----|

اختلاف الأمصار، فعمرو بن الحارث مصري لذا كانت رواية عبدالله بن وهب وهو من مصر أصح هنا من رواية الإمام مالك، والله تعالى أعلم.



# □ الحديث الثالث عشر (\*):

177 \_ روى الإمام مالك في الموطأ (٧٧٦/٢) عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم أنه قال:

أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنماً لي، فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب، فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟

فقال لها رسول الله عليه: «أين الله؟».

فقالت: في السماء.

فقال: «مَن أنا؟».

فقالت: أنت رسول الله.

فقال رسول الله عَلَيْلَةِ: "أعتقها".

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن الحكم وقد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> هلال بن علي بن أسامة العامري، المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الخامسة، مات سنة بضع وعشرة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثانية، مات سنة ٩٤ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

ـ عمر بن الحكم السلمي، صوابه معاوية وهم فيه مالك.

وهم مالك رحمه الله في اسمه والصواب أن اسمه معاوية بن الحكم السلمي(١).

وأخرجه من طريق مالك الإمام الشافعي في الرسالة (٢٤٢) والنسائي في الكبرى (٧٧٥٦)، (١١٤٦٥) من طريق قتيبة بن سعيد، وابن القاسم، وابن خزيمة في التوحيد (٢٨٣/١) من طريق الشافعي، ويونس بن عبدالأعلى، وابن وهب، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٩٤، ٢٣١٥) من طريق عبدالله بن وهب، والبيهقي في السنن (٣٨٧/١)، (٥٧/١٠) من طريق الشافعي، وعبدالله بن وهب، والخطيب في الموضح (١/٧٨١) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٦/٢٧ ـ ٧٩) وابن قانع في معجم الصحابة (٢٢٦/٢) من طريق مصعب.

هكذا روى هؤلاء الأئمة الثقات هذا الحديث عن الإمام مالك فقال: (عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم).

خالفه یحیی بن أبی کثیر (۲)، وأسامة بن زید (۳)، وفلیح بن سلیمان فرووه عن هلال بن أبی میمونة، عن عطاء بن یسار، عن معاویة بن الحکم السلمی).

وقد وَهَم أهل العلم مالكاً في قوله: (عمر بن الحكم) إذ لا يعرف في الصحابة مَن هو بهذا الاسم، إنما هو تابعي يعرف بهذا

<sup>(</sup>۱) معاوية بن الحكم السلمي، صحابي نزل المدينة، روى له مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۳۷) وأبو داود (۹۳۰) والنسائي (۱۱/۳ ـ ۱۸) والطيالسي (۱۱۵۰) وابن خزيمة (۸۰۹) وابن الجارود (۲۱۲) وابن حبان (۱۲۵) و(۲۲٤۷) والطيالسي (۱۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) ذكره الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس ص١٠٠.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٩٣١).

الاسم (۱) أما قول مالك: (هلال بن أسامة) فقد نسبه إلى جده وإنما هو هلال بن على بن أسامة، ويقال له: هلال بن أبى ميمونة.

قال الطحاوي (٥٢٤/١٢): سمعت المزني يقول: قال الشافعي: مالك سمّى هذا الرجل عمر بن الحكم، وإنما هو معاوية بن الحكم (٢).

وقال أيضاً (٣٦٧/١٣): (هكذا يقول مالك في إسناد هذا الحديث: هلال بن أسامة، والذين يروونه سواه عن هلال يقول بعضهم: هلال بن أبي ميمونة.

وقد يحتمل أن يكون هلال هذا هو ابن علي بن أسامة، فيكون مالك نسبه إلى جده، ويحتمل أن يكون أبوه من علي أو من أسامة كان يكنى أبا ميمونة.

وفيه عن عمر بن الحكم والناس جميعاً يقولون فيه: عن معاوية بن الحكم ويخالفون مالكاً فيه).

وقال مسلم في التمييز: ومعاوية بن الحكم مشهور برواية هذا الحديث في قصة الجارية والكهان والطيرة، قال: ولا نعلم أحداً سماه عمر إلا مالك ووهم فيه.

وقال الدارقطني: ذلك مما يعتد به على مالك في الوهم (٣).

<sup>(</sup>۱) عمر بن الحكم بن ثوبان المدني، صدوق، من الثالثة، مات سنة ۱۱۷ وله ۸۰ سنة.

 <sup>(</sup>۲) وذكره صاحب السنن المأثورة (٤٠٦/١) ثم قال: قال لنا أبو جعفر: هو كما قال الشافعي، وابن عبدالبر في التمهيد (٧٥/٢٢).

<sup>(</sup>٣) أطراف الموطأ: ل: ١٣٦أ نقلاً من حاشية كتاب الأحاديث الي خولف فيها مالك بن أنس للدارقطني ص١٠٠.

وقال البزار: (روى مالك عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم السلمي أنه سأل النبي عليه فوهم فيه، وإنما الحديث لعطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي.

قال: وليس أحد من أصحاب النبي ﷺ يقال له: عمر بن الحكم)(١)!

وقال أحمد بن خالد الأندلسي: (ليس أحد يقول فيه: عمر بن الحكم غير مالك ووهم فيه)، وكذلك رواه أصحابه جميعاً عنه، وإنما يقول ذلك مالك في حديثه عن هلال بن أسامة، وقد رواه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن معاوية بن الحكم السلمي كما رواه الناس)(٢).

وقال أبو محمد بن الجارود: (ليس هو عمر بن الحكم، إنما هو معاوية بن الحكم وهو خطأ من مالك)(7).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٧٦/٢٢): (هكذا قال مالك في هذا الحديث عن هلال عن عطاء عن عمر بن الحكم لم يختلف الرواة عنه في ذلك وهو وهم عند جميع أهل العلم بالحديث وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم، كذلك قال فيه كل مَن روى هذا الحديث عن هلال وغيره، ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه هذا معروف له، وأما عمر بن الحكم فهو من التابعين).

ثم أورد ابن عبدالبر الحديث الذي رواه مالك عن الزهري، عن

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۲/۷۷).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۲/۷۷).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢١/٧٩).

أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن معاوية بن الحكم (فذكر حديث الباب) $^{(1)}$  وقال مدافعاً عن مالك وأن الخطأ إنما هو من شيخه هلال. قال رحمه الله: (فهذا مالك يقول في هذا الحديث: عن ابن شهاب عن معاوية بن الحكم كما سمعه منه وحفظه عنه ولو سمعه كذلك من هلال لأداه كذلك والله أعلم. وربما كان هذا من هلال، إلا أن جماعة رووه عن هلال فقالوا فيه: معاوية بن الحكم، والله أعلم $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٥٣٧).

<sup>(</sup>٢) لذا فالظاهر أن الوهم من مالك.

# □ الحديث الرابع عشر<sup>(\*)</sup>:

177 \_ روى الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (٣٠٢/١ ط ابن حزم) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال:

خرج علينا رسول الله على في رمضان، فقال: «إني أريت هذه الليلة في رمضان، حتى تلاحى رجلان فرفعت فالتمسوها في التاسعة والخامسة».

#### التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين، ورواه من طريق مالك النسائي في الكبرى (٣٣٩٦) والبيهقي في المعرفة (٣٨٧/٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٥٣/١١).

هكذا رواه الإمام مالك فقال: (عن حميد، عن أنس).

خالفه أصحاب حميد فرووه عن حميد، عن أنس، عن عبادة بن الصامت)، منهم:

إسماعيل بن جعفر<sup>(1)</sup>، وخالد بن الحارث<sup>(۲)</sup>، وبشر بن المفضل<sup>(۳)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(٤)</sup>، ويزيد بن هارون<sup>(٥)</sup>، ويحيى القطان<sup>(٦)</sup>،

ـ حميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، ثقة مدلس، من الخامسة، مات سنة ٤٢ ويقال ٤٣ وهو قائم يصلي، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٠٤٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣١٣/٥) والطيالسي (٧٧٥ ط التركي) والطحاوي (٨٩/٨).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (١٧٨١) والبيهقي (٣١١/٤) ومحمد بن نصر في قيام الليل (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٥/١٩).

ومعتمر بن سليمان (١)، ويزيد بن زريع (٢)، وعبدالوهاب الثقفي (٣)، ومحمد بن عبدالله الأنصاري (٤)، وزهير بن معاوية (٥)، وإبراهيم بن عبدالحميد (٦)، ومحمد بن أبي عدي (٧).

وكذلك رواه ثابت البناني، عن أنس، عن عبادة بن الصامت(^).

قال علي بن المديني: وهم فيه مالك، وخالفه أصحاب حميد، وهم أعلم به منه، ولم يكن له بحميد علم كعلمه بمشيخة أهل المدينة (٩).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٦٩٦): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس عن النبي عليه في ليلة القدر؟

قالا: إنما هو عن أنس عن عبادة عن النبي عَلِيَّةٍ.

قلت لهما: الوهم ممن هو؟

قالا: من مالك.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/۳۱۳).

<sup>(</sup>۲) النسائي في الكبرى (٣٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة في المصنف (١٤/٢) وابن عبدالبر في الاستذكار (٢١١/٣).

<sup>(</sup>٤) البيهقي في شعب الإيمان (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي (٣/٨٩).

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الأوسط (٤٤٠٩).

<sup>(</sup>۷) أحمد (۳۱۳/۵) والبزار (۲۲۸۰).

 <sup>(</sup>A) الطيالسي (٥٧٧) والبيهقي في الشعب (٣٦٧٩) وابن عساكر في تاريخه (١٧٥/٢٦).

<sup>(</sup>٩) الاستذكار لابن عبدالبر (٣/٤١١).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٠٠/٢): هكذا روى مالك هذا الحديث لا خلاف عنه في إسناده ومتنه...، وإنما الحديث لأنس عن عبادة بن الصامت.

وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص١٣٤): (روى مالك في الموطأ عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك... الحديث.

خالفه حماد بن سلمة، وأبو شهاب الحناط، وأبو ضمرة أنس بن عياض، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، ويحيى بن أيوب، ويزيد بن هارون، وعبدالله بن بكر السهمي وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس، عن عبادة بن الصامت وهو الصواب، ومالك قصر به لم يذكر عبادة.

ورواه قتادة وثابت البناني عن أنس عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ نحو ذلك).

وقال ابن حجر في الفتح (٢٦٨/٤): قوله: (عن أنس عن عبادة) كذا رواه أكثر أصحاب حميد عن أنس، ورواه مالك فقال: عن حميد عن أنس، قال: خرج علينا، ولم يقل: عن عبادة، قال ابن عبدالبر: والصواب إثبات عبادة وأن الحديث من مسنده.

### علة الوهم:

اختلاف الأمصار فحميد من البصرة ومالك من المدينة المنورة.

فلذا أحكم أهل البصرة الحديث ولم يحكمه مالك كما أشار إلى ذلك شيخ علل الحديث على بن المديني، والله تعالى أعلم.



### □ الحديث الخامس عشر<sup>(\*)</sup>:

الك في الموطأ (٩٨٥/٢) عن محمد بن عمرو بن علم عن محمد بن عمرو بن علمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث المزنى أن رسول الله عليه قال:

"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه».

#### التعليق:

أخرجه الطبراني (١١٣٤) من طريق عبدالله بن أبي الحكم، والحاكم (٤٦/١) من طريق ابن أبي أويس عن مالك بهذا الإسناد.

هكذا رواه مالك فقال: (عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث).

خالفه غيره من أصحاب محمد بن عمرو فقالوا: (عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده، عن بلال بن الحارث) أي: بزيادة جده علقمة.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم. (البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات).

<sup>-</sup> عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، مقبول، من السادسة، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه.

<sup>-</sup> بلال بن الحارث المزني، أبو عبدالرحمٰن المدني، صحابي، مات سنة ٦٠ وله ٨٠ سنة، روى له أصحاب السنن.

وممن قال ذلك:

سفیان بن عیینة (۱)، وعبدة بن سلیمان (۲)، ومحمد بن بشر (۳)، ویزید بن هارون (۱)، وأبو معاویة الضریر (۱)، وعبدالعزیز الدراوردي (۱) وإسماعیل بن جعفر (۷)، وسفیان الثوري (۱)، وسعید بن عامر الضبعي (۱)، وعبدالله بن محمد المسندي (۱۱)، وأبو ضمرة أنس بن عیاض (۱۱)، ویعلی بن عبید (۱۲)، ویحیی بن زکریا بن أبي زائدة (۱۳).

وقد صحح رواية الجماعة هذه البخاري والترمذي.

قال البخاري: وهذا أصح (١٤).

وقال الترمذي: وهكذا رواه غير واحد عن محمد بن عمرو نحو هذا، قالوا: عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده عن بلال بن

<sup>(</sup>١) الحميدي (٩١١).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٣١٩) وابن حبان (٢٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٩٦٩) والحاكم (٤٥/١).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٢٨٧) والطبراني (١١٢٩).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢٩/٣٤).

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير (١١٦٩) والحاكم (٥/١).

<sup>(</sup>٧) الطبراني (١١٢٩) والحاكم (٥/١) والبغوي في شرح السنّة (٤١٢٤).

<sup>(</sup>A) الطبراني (١١٣١، ١١٣١) والحاكم (٥/١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٨) الطبراني (٤١٥/١٠).

<sup>(</sup>٩) الحاكم (٤٥/١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١٦/١٠).

<sup>(</sup>١٠) البخاري في التاريخ الكبير (١٠٦/٢ \_ ١٠٧) وفي الصغير (٩٤/١ \_ ٩٥).

<sup>(</sup>١١) ابن عساكر (١٦/١٠).

<sup>(</sup>۱۲) ابن عساكر (٤١٦/١٠)، ٤١٧).

<sup>(</sup>۱۳) ابن عساكر (۱۹/۱۰).

<sup>(</sup>١٤) التاريخ الكبير (١٠٧/٢).

الحرث، وروى هذا الحديث مالك عن محمد بن عمرو عن أبيه عن بلال بن الحرث ولم يذكر فيه جده (١).

وقال الطبراني: أسقط مالك ومحمد بن عجلان من الإسناد علقمة بن وقاص جد محمد بن عمرو<sup>(٢)</sup>.

وقال الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس رضى الله عنه ص١٤٦:

روى مالك في الموطأ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني أن النبي على قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة...».

خالفه سفيان بن عيينة، وأبو معاوية الضرير، وعبدالعزيز الدراوردي، ومعاذ بن معاذ، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد، ويعلى بن عبيد، وعبدالرحمن بن محمد المحاربي وغيرهم فرووه عن محمد بن عمرو، عن أبيه عن جده عن بلال بن الحارث.

وكذلك رواه أيضاً حيوة بن شريح عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث.

ورواه الليث وابن لهيعة، عن ابن عجلان فنقصا من إسناده علقمة...

وقال الحاكم (٤٦/١): قصر مالك بن أنس برواية هذا الحديث عن محمد بن عمرو ولم يذكر علقمة بن وقاص.

<sup>(</sup>١) السنن ٤٤٤/٤ عقب الحديث (٢٣١٩).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير (٣٦٩/١).

وهذا لا يوهن الإجماع الذي قدّمنا ذكره بل يزيدنا تأكيداً بمتابعة مثل مالك إلا أن القول فيه ما قالوه بالزيادة في إقامة إسناده.

وقال ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١٤/١): قال أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي الحافظ: لم يقم بهذا الإسناد مالك بن أنس ولا موسى بن عقبة ترك أحدهما أباه والآخر جده، وأقامه سفيان الثوري فقال: عن محمد عن أبيه، عن جده عن بلال).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٥٠/١٣): والقول عندي فيه والله أعلم قول مَن قال: عن أبيه، عن جده، وإليه مال الدارقطني رحمه الله.



# □ الحديث السادس عشر (\*):

۱٦٥ ـ روى الإمام مالك في الموطأ (ص٨٣٧): عن الثقة عنده، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن بسر بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال:

قال رسول الله ﷺ: «الاستئذان ثلاثاً، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في الموطأ (رواية أبي مصعب الزبيري (٢٠٢٩)) وابن القاسم (٥٤٩) والثقة الذي عناه الإمام مالك هو عمرو بن الحارث وهو الذي يروي هذا الحديث عن بكير كما سيأتي في رواية مسلم.

وأخرجه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ (٨٤٦/٦٢٧) من طريق القعنبي، وابن المظفر البزار في غرائب حديث مالك (١٢٥/١٩١) من طريق عبدالله بن وهب كلاهما عن مالك:

هكذا روى مالك هذا الحديث عن عمرو بن الحارث، عن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمرو بن الحارث: تقدم.

ـ بكير بن عبدالله الأشج، مولى بني مخزوم، نزيل مصر، ثقة من الخامسة، مات سنة ١٢٠ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> بُسر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة ١٠٠، روى له البخاري ومسلم.

والصحيح عن أبي سعيد عن النبي على في ذكره قصة أبي موسى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وإنما حصل هذا الوهم في اختصار القصة والاقتصار على ذكر الحديث المرفوع.

قال مسلم في صحيحه (٣): (حدثني أبو الطاهر، أخبرني عبدالله بن وهب، حدثني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج أن بُسر بن سعيد حدّثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضباً حتى وقف فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله على يقول: فقال: أنشدكم الله هل سمع أحد منكم رسول الله على يقول: الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع»، قال أبي: وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت ثلاثاً ثم انصرفت، قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل فلو ما استأذنت

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالبر في التمهيد (۲۰۲/۲۶): يقال: إن الثقة هاهنا عن بكير هو مخرمة بن بكير، ويقال: بل وجدها مالك في كتب بكير أخذها من مخرمة.

وقال الحافظ في الفتح (٢٩/١١): رواية عمرو بن الحارث هي من الوجه الذي أخرجه منه مالك.

<sup>(4) (4104) (34).</sup> 

<sup>(</sup>٣) ٣/٥٩/١ ح رقم (٢١٥٣) (٤٣).

حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله على قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا.

فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغرنا سناً، قم يا أبا سعيد، فقمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله عليه يقول هذا) اه.

قال الحافظ في الفتح (٢٩/١١): (واتفق الرواة على أن أبا سعيد حدّث بهذا الحديث عن النبي على وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في الموطأ عن الثقة، عن بكير بن الأشج، عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون القصة، وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله وصرّح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي على .

وأغرب الداودي فقال: روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدّث به عن أبي موسى وحده لكونه صاحب القصة.

وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح لأنه قال: فأخبرك عمر أن النبي على قاله.

قلت ـ أي: الحافظ ـ: وليس ذلك صريحاً في رد ما قال الداودي وإنما المعتمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه الذي أخرجه مالك.

والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل لأن الذين رووها عنه لم يدركوها، ومن جملة قصة أبي

موسى الحديث المذكور، فكأن الراوي لما اختصرها واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبي بغير واسطة وهذا من آفات الاختصار فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق وتختلف الدلالة بحذفه.

وقد اشتد إنكار ابن عبدالبر على مَن زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى وقال: إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من النقلة لاختلاط الحديث عليهم.

وقال في موضع آخر: ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسى وإنما المراد عن أبي سعيد عن قصة أبي موسى والله أعلم). اه.

قال ابن عبدالبر في الاستذكار (٤٧٤/٨): هكذا قال مالك في إسناد حديثه هذا عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى وهذا وهم ممن رواه هكذا، وكذلك رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد عن أبي موسى...، وهذا لا معنى له لأن أبا سعيد الخدري لم يرو هذا الحديث قط عن أبي موسى الأشعري، وإنما رواه عن النبي على وشهد بذلك لأبي موسى.

وقد خرّج بعض الرواة له مخرجاً كأنه قال عن أبي سعيد عن قصة أبى موسى عن النبى ﷺ.

### علة الوهم:

۱ ـ اختصار الحديث كما قال ابن حجر: (هذا من آفات الاختصار).

٢ ـ مراده أن أبا سعيد يحكي قصة أبي موسى الأشعري لا أنه يرويه عنه ولهذا نظائر.

٣ ـ يقال: إن مالكاً لم يسمعه من مخرمة بل وجد ذلك في كتاب بكير.

قال في التمهيد (٢٠٢/٢٤): (يقال: إن الثقة هنا عن بكير هو مخرمة بن بكير وقال: بل وجده مالك في كتب بكير أخذها من مخرمة.

وقال ابن البرقي: قال لي يحيى بن معين: كان مخرمة ثبتاً ولكن روايته عن أبيه كتاب وجده لأبيه لم يسمع منه، قال: وبلغني أن مالكاً كان يستعير كتب بكير فينظر فيها ويحدّث عنها.

قال ابن عبدالبر: وهذا الإسناد من أحسن أسانيد هذا الحديث).



### ☐ الحديث السابع عشر<sup>(\*)</sup>:

الإمام مالك رحمه الله في الموطأ (٧٢٠/٢): عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله علي قال:

«ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها، أو يخبر بشهادته قبل أن يُسألها».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن عمرو بن عثمان من رجال مسلم.

هكذا رواه يحيى بن يحيى الليثي في روايته عن مالك في الموطأ، ورواه أبو مصعب الزهري في الموطأ كذلك (٢٩٣١) ومن طريقه ابن حبان (٥٠٧٩)، ورواه الترمذي (٢٢٩٥) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في الكبرى (٢٠٢٩) من طريق ابن القاسم، وأحمد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة من الخامسة، مات سنة ١٣٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري البخاري اسمه وكنيته واحد، وقيل: إنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة ١٢٥ وقيل غير ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن عمرو بن عثمان الأموي، يلقب بالمطرف، ثقة شريف، من الثالثة، مات بمصر سنة ٩٦، روى له مسلم.

ـ عبدالرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري البخاري، يقال: ولد في عهد النبي ﷺ، وقال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة، روى له البخاري ومسلم.

في المسند (١١٥/٤) من طريق إسحاق بن عيسى، والطحاوي في شرح المعاني (١٥٢/٤) من طريق ابن وهب، والبيهقي في السنن الصغير (٤١٩٥) من طريق يحيى بن عبدالله بن بكير.

كلهم عن مالك بهذا الإسناد قالوا فيه: عن أبي عمرة الأنصاري.

هكذا رواه مالك هنا فقال: (عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد الجهني).

ورواه مالك أيضاً بهذا الإسناد فقال فيه: (عبدالرحمٰن بن أبي عمرة الأنصاري).

رواه عنه كذلك الشافعي<sup>(1)</sup>، ومحمد بن الحسن الشيباني<sup>(۲)</sup>، وعبدالرزاق<sup>(۳)</sup>، وابن وهب<sup>(1)</sup>، وعبدالله بن مسلمة القعنبي<sup>(۵)</sup>، وعبدالله بن يوسف التنيسي<sup>(۲)</sup>.

وهذا هو الصحيح من رواية مالك صححه الترمذي كما سيأتي.

وكذلك رواه عنه يحيى بن يحيى النيسابوري فقال فيه: (عن ابن أبي عمرة) أخرجه مسلم في صحيحه (٧).

<sup>(</sup>۱) السنن (۵۳۰) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۷۰/۱٤).

<sup>(</sup>۲) الموطأ (۸٤۹) بروايته عن مالك.

<sup>(</sup>٣) المصنف (١٥٥٥٧) ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد (٢٩٤/١٧).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٥٩٦).

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٢٩٦) وأبو عوانة (٦٤١١) والطبراني في الكبير (١٨٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري في التاريخ الكبير (١٨٧/١) والطبراني (١٨٢٥).

<sup>.(1</sup>V19) (V)

وابن أبي عمرة هو عبدالرحمٰن بن أبي عمرة.

ويتأيد ذلك أن أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد (۱)، ويحيى بن محمد بن عبدالله بن عمرو (۲) رويا هذا الحديث فقالا: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عبدالله بن عمرو بن عثمان، عن عبدالرحمٰن بن أبى عمرة.

قال الترمذي في جامعه (٤٧٢/٤) عقب الحديث (٢٢٩٦): (واختلفوا على مالك في هذا الحديث، فروى بعضهم عن أبي عمرة وروى بعضهم عن أبي عمرة وهو عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبدالرحمٰن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد.

وقد روي عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضاً، وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبدالرحمٰن بن أبي عمرة)(٣).

قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٩٣/١٧): هكذا قال يحيى عن مالك في إسناد هذا الحديث عن أبي عمرة الأنصاري. وكذلك قال فيه: عن مالك بن القاسم وأبو مصعب الزهري ومصعب الزبيري، وقال

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۲۹۷) والبخاري في التاريخ الكبير (۱۸۸/۱) وابن ماجه (۲۳٦٤) وأبيّ بن عباس ضعيف ما له في البخاري إلا حديث واحد، وقد وأحمد (۱۹۳/۰) وأبيّ بن عباس ضعيف ما له في البخاري إلا حديث واحد، وقد وهم فزاد في الإسناد خارجة بن زيد بين عبدالله بن عمرو وعبدالرحمٰن بن أبي عمرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التاريخ الكبير (١٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) وسيأتي هذا الحديث في باب عبدالرحمن بن غزوان فانظره.

القعنبي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبدالله بن بكير عن مالك بإسناده ابن أبي عمرة، وكذلك قال ابن وهب وعبدالرزاق إلا أنهما سمياه قالا: عبدالرحمٰن بن أبي عمرة.

وزاد في الاستذكار: وبعيد أن يروي أبو عمرة الأنصاري مع كبر سنه عن زيد بن خالد الجهني، وأما رواية ابنه عبدالرحمٰن بن أبي عمرة عنه فغير بعيدة ولا مدفوعة وعبدالرحمٰن بن أبي عمرة من خيار التابعين (١).

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٢٢/٢٥).

## ☐ الحديث الثامن عشر<sup>(\*)</sup>:

الله على مسلم في صحيحه (١٠٣١): وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن خبيب بن عبدالرحمٰن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة رضي الله عنهما أنه قال:

قال رسول الله ﷺ بمثل حديث عبيدالله(۱) وقال: ورجل معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه.

## التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

هكذا رواه مالك عن خبيب بالشك في راوي الحديث هل هو أبو سعيد.

خالفه عبیدالله بن عمر $^{(7)}$ ، ومبارك بن فضالة $^{(9)}$ ، وشعبة $^{(3)}$ ،

(\*) رجال الإسناد:

ـ يحيى بن يحيى: تقدم.

ـ خبيب بن عبدالرحمٰن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني، ثقة من الرابعة، مات سنة ١٣٢، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، ثقة، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عزّ وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه...».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٠، ١٤٢٣، ٢٤٧٩، ٦٨١٦) ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٢٥٨٤) ط. التركي، والخطيب ٢٣٩/١٢.

<sup>(</sup>٤) البيهقي في الأسماء والصفات (٧٩٣).

وسعيد بن أبي الأبيض (١) فقالوا: (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن الزهري) فحفظه هؤلاء ولم يشكوا فيه فجعلوه من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

قال الدارقطني: روى مالك في الموطأ عن خبيب عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو أبي سعيد عن النبي ﷺ: «سبعة يظلهم الله في ظله...» الحديث.

خالفه عبيدالله بن عمر، ومبارك بن فضالة، وشعبة، وسعيد بن أبي الأبيض، رووه عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بغير شك (٢).

قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢/٠٨٠): روى هذا الحديث عن مالك كل مَن نقل الموطأ عنه فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد إلا مصعباً الزبيري وأبا قرة موسى بن طارق فإنهما قالا فيه: عن مالك، عن خبيب بن عبدالرحمٰن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وأبي سعيد (ثم رواه من طريقهما عن مالك كذلك) وقال: وكذلك رواه أبو معاذ البلخي عن مالك.

#### الخلاصة:

الحديث صحيح والاختلاف في اسم الصحابي أو جهل اسمه لا يضر فالصحابة كلهم عدول.

وقد صدر مسلم هذا الباب برواية عبيدالله الجازمة وأتى برواية مالك متابعة وعبيدالله بن عمر قال في رواية له: (حدثني خالي خبيب عن جدي حفص بن عاصم).

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٦٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في شعب الإيمان (٧٣٥٧).

# □ الحديث التاسع عشر<sup>(\*)</sup>:

السنة (١٠٩٣): حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا محمد بن غثمان الجوزاء، حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، حدثنا مالك بن أنس، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير محمد بن خالد قال أحمد بن حنبل: ما أرى بحديثه بأساً، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.

وقد تابعه غير واحد، والله تعالى أعلم.

وأخرجه ابن عدي في الكامل (١٨٠/١) و(١٨٣/١) من طريق أحمد بن صالح المصري، ويونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب به.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أحمد بن عثمان بن أبي عثمان، بصري يلقب أبا الجوزاء، ثقة، من الحادية عشرة، روى له مسلم.

ـ محمد بن خالد بن عثمة، ويقال: إنها أمه، الحنفي البصري، صدوق يخطىء، من العاشرة، روى له أصحاب السنن الأربعة.

<sup>-</sup> سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، وروى له مسلم.

<sup>-</sup> ذكوان، أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة ١٠١، روى له البخارى ومسلم.

وفي (١٨٤/١) من طريق محمد بن خالد بن عثمة ومعن بن عيسى ومحمد بن مخشى كلهم عن مالك به.

والبخاري في التاريخ الأوسط (٣٤/٢) من طريق معن تعليقاً.

وابن حجر في تغليق التعليق (٥٨/٢) من طريق ابن وهب وعبدالله بن نافع عن مالك.

لذا قال الألباني عقب الحديث: إسناده حسن ورجاله على شرط مسلم غير محمد بن خالد بن عثمة قال الحافظ: صدوق يخطىء.

هكذا قال مالك (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة).

وخالفه سفیان بن عیینه (۱)، وسفیان الثوری (۲)، وروح بن القاسم (۳)، ویحیی بن سعید الأنصاری (۱)، وزهیر بن معاویه (۱)، وجریر بن عبدالحمید (۲)، وإسماعیل بن عیاش (۷)، وخالد بن عبدالله الواسطی (۸)، والضحاك بن عثمان (۱)، وسلیمان التیمی (۱۱)، ووهیب بن

<sup>(</sup>١) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة (١٠٣) وابن حبان (٤٥٧٤) والطبراني (١٢٦١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٩٤٤) وابن الجعد (٦٨١).

<sup>(</sup>٦) البيهقى (١٦٣/٨).

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٧١٦١) والطبراني (١٢٦٥) وابن عساكر (٧١/١٥) إلا أنه وهم فيه فزاد فيه (عن أبيه).

<sup>(</sup>٨) الروياني (١٥١٢) وابن أبي عاصم في السنّة (١٠٩١) والطبراني (١٢٦٧).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي عاصم (١٠٩٠) والطبراني (١٢٦٨).

<sup>(</sup>۱۰) الخطيب في تاريخ بغداد (۲۰۷/۱٤).

خالد (۱)، وحماد بن سلمة (۲)، وعبدالعزيز بن أبي حازم (۳)، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير (٤)، وإبراهيم بن طهمان (٥)، وعبدالعزيز بن المختار (٢).

هؤلاء كلهم خالفوا مالكاً فقالوا: (عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري.

وكذلك رواه عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري) $^{(v)}$ .

وروي عن مالك كذلك.

قال البخاري: قال علي بن المديني: بلغني أن في كتاب عثمان بن عمر: عن مالك عن سهيل عن عطاء، عن تميم عن النبي عليه النبي المناب النبي النب

وهذا هو المحفوظ في هذا الحديث (سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن تميم) بل قال الإمام البخاري رحمه الله: (فمدار هذا الحديث كله على تميم ولم يصح عن أحد غير تميم)(٩).

<sup>(</sup>۱) الطبراني (۱۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۵/۲۳).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عاصم في السنّة (١٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١٢٦٤) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٥) ابن حجر في التغليق (٧/٢).

<sup>(</sup>٦) ابن مندة كما في التغليق (٧/٢).

<sup>(</sup>V) مسلم (٥٥).

<sup>(</sup>٨) التاريخ الأوسط (٣٦/٢) والكبير (٩/٦٥).

<sup>(</sup>٩) التاريخ الأوسط (٢/٣٥) ونحوه في الكبير (٦/٤٥٩).

وقال الحافظ: (وقد روي حديث النصيحة عن سهيل عن أبيه عن أبي عن أبي هريرة وهو وهم من سهيل أو ممن روى عنه لما بيّناه، قال البخاري في تاريخه: لا يصح إلا عن تميم)(١).

وقال الدارقطني: روى مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي على قال: «الدين النصيحة...» الحديث.

خالفه أصحاب سهيل، منهم: سليمان التيمي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وزهير بن معاوية، وخالد بن عبدالله، وجرير بن عبدالحميد، وجعفر بن أبي كثير، وإبراهيم بن طهمان وغيرهم رووه عن سهيل عن عطاء بن يزيد الليثي، عن تميم الداري.

وقال ابن عيينة: (قال سهيل: سمعته من الذي سمعه منه أبي) (٢).

وقال الحافظ أيضاً: وذكر ابن الجارود أن قول مَن قال: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة خطأ (٣).

قال ابن عبدالبر: وهذا حديث رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على كذلك رواه كل مَن رواه عن مالك، وزعم ابن الجارود وغيره أن مالكاً وهم في إسناده لأن سفيان بن عيينة رواه عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، ثم ساقه بإسناده، وكذلك رواه سفيان الثوري وحماد بن

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱/۳۵).

<sup>(</sup>٢) الأحاديث التي خولف فيها مالك بن أنس ص١١٢ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٣) تغليق التعليق (٩٩/٢).

سلمة والضحاك بن عثمان وغيرهم عن سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري، والحديث عندي صحيح من الوجهين.

ثم استدل بمتابعة محمد بن عجلان (۱) فقال: (وهذا كله يعضد رواية مالك والله أعلم)(۲).

#### الخلاصة:

الصحيح في هذا الإسناد إنما هو سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم، وأبو صالح، عن عطاء بن يزيد عن تميم، وقد قال الإمام البخاري بعد أن ذكر أسانيد هذا الحديث: لم يصح عن أحد غير تميم.

وقد وهم الإمام مالك رحمه الله إذ خالفه أصحاب أبي سهيل الحفاظ، منهم: الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد الأنصاري وخالد الواسطي وسليمان التيمي وغيرهم من الأئمة الثقات ولم يتابعه إلا ابن عجلان وهو دونهم جميعاً في الحفظ والإتقان، ويلاحظ أن مالكاً وابن عجلان كليهما مدنيان وكذلك شيخهم في هذه الرواية سهيل بن أبي صالح مدني ويحتمل أن يكون الوهم لذا فيه من سهيل بن أبي صالح الا أنه مع ذلك كونه من مالك أكثر احتمالاً فقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري والضحاك بن عثمان وعبدالعزيز بن أبي حازم وثلاثتهم من المدينة، وقد ذكر علي بن المديني أن في كتاب عثمان بن عمر عن مالك بمثل رواية الجماعة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) انظره في باب محمد بن عجلان ح (۱۲۷۹).

<sup>(</sup>Y) التمهيد (۲۱/X۸۲ ـ ۲۸۵).

# □ الحديث العشرون (\*):

179 ـ قال أبو عوانة رحمه الله في مسنده (٦٠٧٤): حدثنا أحمد بن حفص، قال: حدثني أبي، عن إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلُّف من العمل إلا ما يطيق».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وهو في مشيخة ابن طهمان (٧٨) عن مالك بهذا الإسناد.

وأخرجه البزار في مسنده (1/ $^{1}$ ) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ $^{1}$ ) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ $^{1}$ ) من طريق النعمان بن عبدالسلام.

### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أحمد بن حفص بن عبدالله بن راشد السلمي النيسابوري، أبو علي أو أبو عمرو، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٨، روى له البخاري.

<sup>-</sup> حفص بن عبدالله بن راشد السلمي، أبو عمر النيسابوري قاضيها، صدوق، من التاسعة، مات سنة ۲۰۹، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يغرب، تكلم فيه للإرجاء ويقال: رجع عنه، من السابعة، مات سنة ١٦٨، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> محمد بن عجلان المدني، صدوق إلا أنه اختلفت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة ١٤٨، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

ـ عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (١٦٨٥)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (٧١)، وابن عبدالبر في التمهيد (٢٨٣/٢٤) من طريق إبراهيم بن طهمان عن مالك بهذا الإسناد.

وهو في الموطأ لمالك بلاغاً (١٧٦٩) قال: بلغني أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ فذكره.

ورواه عنه هكذا الحاكم في معرفة علوم الحديث (٧٠) من طريق القعنبي عن مالك.

وقال الحاكم: هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وُصل عنه خارج الموطأ.

هكذا رواه مالك فقال: (عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي عريرة).

خالفه سفیان بن عیینة (۱)، واللیث بن سعد (۲)، ووهیب بن خالد (۳)، وسعید بن أبي أیوب (۱)، وسلیمان بن بلال (۱)، وأبو ضمرة أنس بن عیاض (۱)، والمفضل بن فضالة (۷)، وطارق بن عبدالعزیز (۸)،

<sup>(</sup>۱) الحميدي (۱۱۵۵) والشافعي (۳۷/۱) وعبدالرزاق (۱۷۹۲۷) وأحمد (۲٤٧/۲) وأبو عوانة (۲۰۷۸) وابن حبان (٤٣١٣) والبيهقي (٦/٨).

<sup>(</sup>٢) أبو عوانة (٦٠٧٧) والبيهقي (٨/٨) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٨٦/٢٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٢٤) وابن عبدالبر (٢٨٦/٢٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب المفرد (١٩٢).

<sup>(</sup>٥) ابن عبدالبر (٢٨٦/٢٤).

<sup>(</sup>٦) أبو نعيم في الحلية (١٨١/٨).

<sup>(</sup>٧) الدارقطني في العلل (١٣٤/١١) تعليقاً.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

ومحمد بن عبدالوهاب القناد (۱)، وبكر من مضر ( $^{(1)}$ )، وعبدالعزيز الدراوردي  $^{(7)}$  هؤلاء كلهم قالوا: (محمد بن عجلان عن بكير بن عبدالله الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة).

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم من طريق (عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن عجلان عن أبي هريرة)(٤).

وقد صوّب أبو داود والدارقطني وابن عبدالبر هذه الرواية.

قال أبو داود: «هذا الحديث إنما يرويه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبدالله الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة»(٥).

قال ابن عبدالبر: هو كما قال أبو داود.

وقال الدارقطني وسئل عن هذا الحديث فقال:

(يرويه محمد بن عجلان واختلف عنه، فرواه مالك واختلف عنه، فرواه أصحاب الموطأ عن مالك أنه بلغه عن أبي هريرة بغير إسناد.

ورواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبدالسلام، عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة.

وكذلك رواه ابن المبارك عن الثوري، وتابعه عبدالصمد بن حسان وعباد بن موسى رووه عن الثوري عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة (٦).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر في التمهيد (٢٨٦/٤٤) تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٦٨).

<sup>(</sup>٥) التمهيد (٢٨٦/٢٤).

<sup>(</sup>٦) انظره في باب سفيان الثوري، ح (٣٣).

وخالفهم محمد بن عبدالوهاب القناد فرواه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن أبي هريرة.

ورواه المفضل بن فضالة واختلف عنه، فرواه يزيد بن موهب عن المفضل عن عياش بن عباس عن ابن عجلان عن أبي هريرة.

وخالفه عبدالله بن الحكم فرواه عن المفضل عن ابن عجلان عن بكير عن عجلان عن أبي هريرة.

وكذلك رواه ابن عيينة وسعيد بن أبي أيوب وبكر بن مضر ووهيب بن خالد والليث بن سعد وأبو ضمرة وطارق بن عبدالعزيز عن ابن عجلان عن أبي هريرة وهو الصحيح.

ورواه عمرو بن الحارث عن بكير عن عجلان، عن أبي هريرة)(١).

## علة الوهم:

ا ـ قلة رواية الإمام مالك عن محمد بن عجلان حتى أن البزار قال عقب هذا الحديث: ولا نعلم أسند مالك عن ابن عجلان إلا هذا الحديث.

٢ ـ كثرة رواية محمد بن عجلان عن أبيه حتى ذكر بعض أهل الحديث أنه تفرد بالرواية عن أبيه.

قال الآجري: قال أبو داود: لم يرو عنه غير ابنه محمد (٢).



<sup>(</sup>۱) العلل (۱۳/۱۱) ـ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب في ترجمة عجلان.

# □ الحديث الحادي والعشرون<sup>(\*)</sup>:

۱۷۰ ـ قال الإمام الترمذي رحمه الله (۱۷۵۰): حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن أبي النضر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة:

أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنساناً ينزع نمطاً تحته فقال له سهل: لمَ تنزعه؟ فقال: لأن فيه تصاوير وقد قال فيه النبي على ما قد علمت، قال سهل: أوَلم يقل: "إلا ما كان رقماً في ثوب"؟ فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسي.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وهو في الموطأ (٩٦٦/٢ رقم ١٧٣٥) وأخرجه النسائي (٢١٢/٨)

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ إسحاق بن موسى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن يزيد الحطمي الأنصاري، أبو موسى المدني قاضي نيسابور، ثقة متقن من العاشرة، مات سنة ٢٤٤، روى له مسلم.

<sup>-</sup> معن بن عيسى بن يحيى الأشجعي مولاهم أبو يحيى المدني، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك، من كبار العاشرة، مات سنة ١٩٨، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سالم بن أبي أمية أبو النضر، مولى عمر بن عبيدالله التيمي المدني، ثقة ثبت وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ١٢٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة ٩٤، وقيل: ٩٨، روى له البخاري ومسلم.

وفي الكبرى (٩٧٦٦) وأحمد (٤٨٦/٣) والطحاوي (٢٨٥/٤) وابن حبان (٥٨٥١) من طرق عن الإمام مالك به.

هكذا قال مالك عن أبي النضر عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن الذي كان معه في زيارة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه هو سهل بن حنيف وأنه هو الذي قال: إن النبي عليه قال: «إلا ما كان رقماً في ثوب».

خالفه محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> فرواه عن أبي النضر عن عبيدالله بن عبدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبدالله بن عبدا

قال ابن عبدالبر: «لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه في الموطأ وفيه: عن عبيدالله أنه دخل على أبي طلحة، فأنكر ذلك بعض أهل العلم وقال: لم يلق عبيدالله أبا طلحة وما أدري كيف قال ذلك وهو يروي حديث مالك هذا وأظن ذلك والله أعلم من أجل أن بعض أهل السير قال: توفي أبو طلحة سنة ٣٤ في خلافة عثمان رضي الله عنه وعبيدالله لم يكن في ذلك الوقت ممن يصح له سماع.

قال أبو عمر: اختلف في وفاة أبي طلحة وأصح شيء في ذلك ما رواه أبو زرعة قال: سمعت أبا نعيم يحدّث عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس قال: سرد أبو طلحة الصوم بعد النبي على أربعين سنة فكيف يجوز أن يقال: إنه مات سنة ٣٤ وهو قد صام بعد رسول الله على

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى (١٤٤٠) والنسائي في الكبرى (٩٧٦٥) والطحاوي (٢٨٥/٤) والطبراني في الكبير (٤٧٣٢).

أربعين سنة، وإذا كان ذلك كما ذكرنا صحّ أن وفاته لم تكن إلا بعد خمسين سنة من الهجرة، والله أعلم.

وأما سهل بن حنيف فلا يشك عالم بأن عبيدالله بن عبدالله لم يره ولا لقيه ولا سمع منه، وذكره في هذا الحديث خطأ لا شك فيه لأن سهل بن حنيف توفي سنة ٣٨ وصلّى عليه علي رضي الله عنه ولا يذكره في الأغلب عبيدالله بن عبدالله لصغر سنه يومئذ والصواب في ذلك والله أعلم عثمان بن حنيف، وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن أبي النضر سالم عن عبيدالله بن عبدالله قال: انصرفت مع عثمان بن حنيف إلى دار أبي طلحة نعوده فوجدنا تحته غطاء، ساق الحديث بمعنى حديث مالك . . . ، فصحّ بهذا وهم مالك في سهل بن حنيف أب.



<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۹۲/۲۱) وانظر: فتح الباري (۱۹۱/۱۰).

# □ الحديث الثاني والعشرون<sup>(\*)</sup>:

الا ـ قال البخاري في صحيحه (٢١٩٨): حدثنا عبدالله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه:

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر»، فقال رسول الله ﷺ: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟».

## التعليق:

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٥٥) من طريق عبدالله بن وهب عن مالك به.

وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً رحمه الله قد وهم فأدرج كلام أنس رحمه الله في كلام النبي على فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.

فقد خالفه إسماعيل بن جعفر(١)، ويزيد بن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن يوسف التنيسي: تقدم.

\_ حميد بن أبى حميد الطويل: تقدم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه (۲۲۰۸) قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمن الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بمَ تستحل مال أخيك.

هارون $^{(1)}$ ، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي $^{(7)}$ ، وأبو خالد الأحمر $^{(7)}$ .

فرووه عن حميد الطويل، عن أنس وفصلوا كلام النبي عَلَيْهُ من كلام أنس وجعلوا قول: «أرأيت إن منع الله الثمرة...» من كلام أنس.

ورواه يحيى بن سعيد القطان<sup>(٤)</sup> عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله ﷺ عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو؟ قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.

فجعل تفسير (يزهو) من كلام أنس ولم يذكر تتمة الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة».

ورواه هشيم (٥) عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو.

<sup>=</sup> ورواه مسلم (١٥٥٥) من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>۱) الخطيب في الفصل للوصل (۱۲۳/۱ ـ ۱۲۶) والبغوي في شرح السنة (۹٤/۸) ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى تزهو؟ قلنا: ما زهوه؟ قال: حتى تحمر.

قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بمَ تستحل مال أخيك؟ ونسبه أيضاً الحافظ في الفتح (٣٩٨/٤) إلى الجوزقي.

<sup>(</sup>٢) الخطيب في الفصل (١٢٤/١) من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عنه كمثل رواية الجماعة، وخالفه محمد بن عباد عند مسلم (١٥٥٥) فجعله كله مرفوعاً، لكن قال الخطيب: إبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك.

<sup>(</sup>٣) الخطيب في الفصل للوصل (١٢٦/١) من طريق أبي سعيد وأبي كريب عن خالد الأحمر به.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/١١٥ رقم ١٢١٣٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٩٧).

قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار» ولم يزد على ذلك. وظاهره أن تفسير (يزهو) عن النبي رايجية.

ورواه عبدالله بن المبارك(١) وحماد بن سلمة(٢) عن حميد عن أنس أن رسول الله على (نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو) ولم يزيدا على ذلك.

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد عن أنس على سبيل الشك قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بمَ تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري أنس قال: بمَ تستحل مال أخيك أم حدّث عن النبى النبي النب

قال الدارقطني في كتاب التتبع (ص٣٥٩) مستدركاً على الشيخين:

(وأخرجا جميعاً حديث مالك عن حميد، عن أنس أن النبي الله عليه عن بيع الثمار حتى تزهى، قال النبي الله: «أرأيت إن منع الله الشمرة» وقد خالف مالكاً جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري (٢١٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۱۵/۳)، ۲۲۱، ۲۵۰) وأبو داود (۳۳۷۱) وابن ماجه (۲۲۱۷) والترمذي (۲۲۷۲).

<sup>(</sup>٣) الفصل للوصل (١٢٠/١ ـ ١٢١) وفتح الباري (٣٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) وأضاف إلى الرواة الذين خالفوا مالكاً وفصلوا كلام أنس من كلام مالك: سليمان بن بلال، ومحمد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وإسماعيل بن يوسف، ومعاذ بن معاذ وغيرهم، وذلك في كتابه الأحاديث التي خولف فيها مالك.

ونقل الحافظ ابن حجر هذا الاستدراك في مقدمة الفتح (ص ٣٦٠) ولم يتعقبه بشيء بل أضاف قائلاً: (قلت: فسبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وحكيت فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام فأخبرني أنه مرفوع وأن معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجاً لكن قال في آخره: لا أدري أنس قال: بم يستحل أو حدّث به عن النبي على والأمر في مثل هذا قريب.

وقال الحافظ أيضاً: أخرجه الشيخان، تفرد برفع الجميع مالك ولم يتابعه أحد من أصحاب حميد بل بيّنوا كلهم أن قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة...» آخره موقوف من كلام أنس، منهم: إسماعيل بن جعفر. أخرجه الشيخان.

ونص على إدراجه أبو حاتم وأبو زرعة.

ووهم محمد بن عباد المكي فروى عن الدراوردي عن حميد عن أنس مرفوعاً: «إن لم يثمرها الله فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه». أخرجه مسلم، وهو وهم فاحش إذ أسقط المرفوع ورفع الموقوف.

وقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي على الصواب وهو أحفظ وأتقن من محمد بن عباد (١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في كتابه المدرج إلى المدرج وهو مختصر لكتاب الحافظ ترتيب المدرج نقلاً عن كتاب (بين الإمامين مسلم والدارقطني) للشيخ ربيع بن هادي المدخلي ص٢٧١.

وقال في التلخيص (٣/٣): قد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

وخالف ذلك في الفتح (٣٩٨/٤ ـ ٣٩٩) فقال:

(هكذا صرّح مالك برفع هذه الجملة وتابعه محمد بن عبادة عن الدراوردي عن حميد مقتصراً على هذه الجملة الأخيرة).

وجزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ بأنه أخطأ فيه، وبذلك جزم ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة.

والخطأ في رواية عبدالعزيز من محمد بن عباد، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي كرواية إسماعيل بن جعفر الآتي ذكرها.

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد فقال فيه: قال: أفرأيت... إلخ، قال: فلا أدري أنس قال: بم يستحل أو حدّث به عن النبى ﷺ. أخرجه الخطيب في المدرج.

ورواه إسماعيل بن جعفر عن حميد فعطفه على كلام أنس في تفسيره قوله: (تزهى) وظاهره الوقف.

وأخرجه الجوزقي من طريق يزيد بن هارون والخطيب من طريق أبي خالد الأحمد كلاهما عن حميد بلفظ: (قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة»...) الحديث.

ورواه ابن المبارك وهشيم عن حميد فلم يذكرا هذا القدر المختلف فيه وتابعهما جماعة من أصحاب حميد عنه على ذلك.

قلت: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً

لأن مع الذي رفعه زيادة على من وقفه، وليس في رواية الوقف ما ينافى قول مَن رفعه.

وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس ولفظه: قال رسول الله ﷺ: «لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق» اه.

وقال الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (١٢١/١):

روى مالك بن أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرفعه وفيه هذه الألفاظ إلى النبي ﷺ ووهم في ذلك لأن قوله: «أفرأيت إن منع الله الثمرة» إلى آخر المتن كلام أنس.

بيّن ذلك يزيد بن هارون (١)، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي (٢)، وأبو خالد الأحمر (٣)، وإسماعيل بن جعفر (٤) كلهم في روايتهم هذا الحديث عن حميد، وفصلوا كلام أنس من كلام النبي

ورواه محمد بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن المبارك،

<sup>(</sup>١) الخطيب في الفصل للوصل (١٢٣/١ ـ ١٢٤) والبغوي في شرح السنة (٩٤/٨).

<sup>(</sup>٢) الخطيب في الفصل للوصل (١٢٤/١) من طريق إبراهيم بن حمزة عنه، وخالفه محمد بن عباد فرواه عن الدراوردي مرفوعاً، لكن قال الخطيب: إبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الخطيب في الفصل للوصل (١٢٦/١) من طريق أبي سعيد الأشج وأبي كريب عن خالد الأحمر. وقد رواه ابن الجارود في المنتقى (٦٠٤) من طريق أبي سعيد وحده مقتصراً على أول الحديث.

<sup>(</sup>٤) مسلم في صحيحه (١٥٥٥) والبخاري (٢٢٠٨).

وهشيم بن بشير، وعبيدة بن حميد أربعتهم عن حميد فاقتصروا على المرفوع حسب دون كلام أنس.

ثم قال: قال أبو القاسم بن منيع [البغوي]: روى هذا الحديث جماعة كلهم عن حميد من قول أنس، ولا نعلم أحداً رفعه إلا الدراوردي.

قال الخطيب: قد رواه إبراهيم بن حمزة الزبيري عن الدراوردي موقوفاً كما ذكرناه وإبراهيم أتقن من محمد بن عباد وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك، والله أعلم.

وقال الدارقطني في العلل: هذا الحديث يرويه مالك بن أنس والدراوردي مسنداً كله.

وإبراهيم بن حمزة، ويحيى بن سليمان، وإسماعيل بن جعفر، وبشر بن المفضل، وأبو خالد الأحمر، ومعمر بن سليمان، وهشيم، وعبيدة بن معتب، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب، ومروان بن معاوية، ويزيد بن هارون جعلوا آخر الحديث من قول أنس وهو الصواب(۱).

وقال الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٤٠٩ رقم ٣٣٥): هذه الزيادة في هذا الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة» عجيبة فإن مالك بن أنس ينفرد بها ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر (٢٠)، وقد قال بعض أئمتنا: إنها من قول أنس.

<sup>(</sup>١) نقله ابن الملقن في البدر المنير (٥٧٨/٦).

<sup>(</sup>٢) في البدر المنير (٥٧٨/٦): فيما علمت في هذا الخبر.

فسمعت الشيخ أبا بكر ابن إسحاق<sup>(۱)</sup> يقول: رأيت مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال فقلت: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أن رسول الله عليه قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟»، قال: نعم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٢٩): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد، عن عبدالعزيز الدراوردي، عن حميد، عن أنس أن النبي على قال: «إن لم يثمرها الله فبمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟».

فقالا: هذا خطأ، إنما هو كلام أنس.

قال أبو زرعة: كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس، والناس يروونه موقوفاً من كلام أنس.

وقال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: «أرأيت إن منع الله» مرفوعاً، وأظن حميداً حدّث به في الحجاز كذلك (٢).

وقال عبدالحق الإشبيلي في (جمعه) قوله: «أرأيت...» إلى آخره، ليس بموصول عنه في كل طريق (٣).

## مَن صحح الزيادة مرفوعة:

ذهب الحافظ ابن عبدالبر والقاضي عياض والحافظ ابن حجر في الفتح (كما سبق) إلى صحة هذه الزيادة وأنها مرفوعة.

<sup>(</sup>١) هو ابن خزيمة صاحب الصحيح.

<sup>(</sup>٢) (٣) البدر المنير (١/ ٥٨٠) ثم قال ابن الملقن: فتحصل أن المعظم على وقفه.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (١٩٠/٢ ـ ١٩١): أما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعاً من قول النبي عليه المناه .

وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي ﷺ مثله.

وقال القاضي عياض كما في الإكمال (٢١٨/٥) محتجاً برواية جابر (١) على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي على أو بمعناه.

وهذا الحديث الأول ـ يعني حديث جابر ـ يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.

### الخلاصة:

ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبدالحق الإشبيلي، وابن حجر - في أحد قوليه -، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.

وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۵٤) من طریق ابن جریج أن أبا الزبیر المكي أخبره عن جابر بن عبدالله أن رسول الله ﷺ قال: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك؟».

ووهم محمد بن عباد المكي فرواه عن الدراوردي مرفوعاً، وخالفه إبراهيم بن حمزة وهو أتقن منه فرواه من قول أنس.

قالوا: وقد خالف الإمام مالكاً كلُّ من:

إسماعيل بن جعفر، ويزيد بن هارون، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي، وأبو خالد الأحمر، وعبدالله بن المبارك، وهشيم، ومروان، ومعتمر بن سليمان، وعبيدة بن معتب، وسفيان بن حبيب، ويحيى بن أيوب(١).

وذهب ابن عبدالبر والقاضي عياض وابن حجر في رواية أخرى إلى أن هذا الجزء من الحديث أيضاً مرفوع وأن رواية مَن رواه موقوفاً لا تعل رواية مَن رأى الرفع، ولم ينفرد مالك بهذا بل تابعه عليها كلَّ من: عبدالعزيز بن محمد الدراوردي (7)، ويحيى بن أيوب (9)، وسليمان بن بلال (10)، ويشهد له حديث جابر رضي الله عنه.

وقد أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث من كلا الطريقين مما يدل على ثبوت رواية مالك عندهما وهو الصحيح إن

<sup>(</sup>۱) كذا قالوا: وقد ذكرنا أول الموضوع من نص من هؤلاء الرواة على أن هذه الزيادة من قول أنس، ومَن اقتصر على أول الحديث ولم يذكر الزيادة، وعلى مَن رواه بالشك على ما وجدنا من روايتهم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۵۵).

<sup>(</sup>٣) الطحاوي في شرح المعاني (٢٤/٤) عن فهد، عن عبدالله بن صالح، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس أن رسول الله على قال: «لا تتبايعوا الثمار حتى تزهو»، قلنا: يا رسول الله ما تزهو؟ قال: «تحمر أو تصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه؟».

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في الفتح (٣٩٨/٤) قال: هكذا أخرجه الطحاوي من طريق يحيى بن أيوب، وأبو عوانة من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن حميد وظاهره الرفع.

شاء الله فقد وافق مالكاً على روايته ثلاثة من الرواة، ولم نجد رواية من خالفه سوى إسماعيل بن جعفر ويزيد بن هارون والدراوردي وأبو خالد الأحمر.

ويظهر أن حميداً كان يحدّث به على كلا الوجهين، والله تعالى أعلم.

## الدلالة الفقهية:

دلّ هذا القدر المختلف في رفعه ووقفه وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» على وضع الجوائح(١).

وقد اختلف العلماء في هذا إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب.

وبهذا قال أبو حنيفة والليث بن سعد والشافعي في أصح قوليه.

القول الثاني: إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البائع.

وهو قول مالك وأصحابه وجمهور أهل المدينة.

القول الثالث: يجب وضع الجائحة في القليل والكثير.

<sup>(</sup>۱) الجوائح: قال الشافعي: كل ما أذهب الثمرة أو بعضها من أمر سماوي بغير جناية آدمي، ونقل أبو داود في سننه في باب تفسير الجائحة عقب الحديث (٣٤٧١، ٢٤٧٢) عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. وعن يحيى بن سعيد مثله لكنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث. وانظر: الأم للشافعي (٥٧/٣) وشرح مسلم للنووي (٢١٦/١٠) والتمهيد لابن عبدالبر (٢٣٨/١٢).

وبهذا قال عمر بن عبدالعزيز وكان يقضي به، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأصحاب الحديث وأهل الظاهر.

وهو قول الشافعي في القديم.

وهذه من المسائل التي علّق الشافعي القول بها إن صحّ الحديث وقد ذكرتها في كتابي (النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر) ص٣٨٠.



# □ الحديث الثالث والعشرون (\*\*):

1۷۲ ـ قال الإمام مالك في الموطأ: عن خبيب بن عبدالرحمٰن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: أن رسول الله عليه قال:

«ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهو في الموطأ برواية يحيى بن يحيى (٥٠٥/١)، ورواية القعنبي (٢٨٠) وأبو مصعب (٥١٧) وابن القاسم (١٨٥) وسويد بن سعيد (٣٢٢).

ورواه الإمام أحمد (٢٦٦/٢) عن عبدالرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطباع والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٨٧٥) و(٢٨٧٦) من طريق عبدالله بن وهب، ومطرف بن عبدالله المدني، والبغوي في شرح السنة (٤٥٢) من طريق أبي مصعب، والعقيلي في الضعفاء (٧٣/٤) من طريق القعنبي كلهم عن مالك بهذا الإسناد بالشك في الصحابي راوي الحديث.

هكذا قال مالك: (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبى هريرة أو أبى سعيد).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ خبيب بن عبدالرحمن: تقدم.

ـ حفص بن عاصم: تقدم.

خالفه عبيدالله بن عمر العمري<sup>(۱)</sup>، وأخوه عبدالله بن عمر<sup>(۲)</sup>، وشعبة<sup>(۳)</sup>، ومحمد بن إسحاق<sup>(٤)</sup>، وابن أبي ذئب<sup>(٥)</sup> فرووه (عن خبيب، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة وحده).

وكذلك رواه عبدالرحمٰن بن مهدي عن مالك فذكر أبو هريرة وحده (٦).

لذا والله أعلم ذكر الإمام البخاري رواية عبيدالله بن عمر في ثلاثة مواضع في صحيحه، ورواية مالك في موضع واحد من رواية ابن مهدي عنه التي فيها ذكر أبي هريرة وحده.

وقال الدارقطني: خالفه عبدالله وعبيدالله ابنا عمر، وشعبة، ومحمد بن إسحاق، وابن أبي ذئب، رووه عن خبيب عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة بغير شك(٧).

قال ابن عبدالبر: «هكذا روى هذا الحديث عن مالك رواة الموطأ كلهم مما علمت على الشك من أبي هريرة وأبي سعيد إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبدالرحمٰن بن مهدي فإنهم قالوا فيه: عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً على الجمع لا على الشك...

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۱۹۲) و(۱۸۸۸) و(۲۵۸۸) ومسلم (۱۳۹۱).

<sup>(</sup>٢) عبدالرزاق (٥٢٤٣) وأحمد (٤٠١/٢).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الصغير (١١٠٠) وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٣٠٧/٢) والدارقطني في العلل (٢/٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٩٧/٢) (٣٩٧/٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٨٧٨) وابن البخترى (٤٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) الدارقطني في الأحاديث التي خولف فيها مالك (٤٢).

<sup>(</sup>٦) البخارى (٧٣٣٥) وأحمد (٢٣٦/٢).

<sup>(</sup>٧) الأحاديث التي خولف فيها مالك (٤٢) وانظر: العلل له (٢٠٠٧ رقم ٢٠٠٧).

ثم قال: والحديث محفوظ لأبي هريرة بهذا الإسناد وكذلك رواه عبدالله بن عمر عن خبيب<sup>(۱)</sup>.

قلت: رواية عبدالرحمٰن بن مهدي عن مالك على الجمع لم أقف عليها وهي عند البخاري كما سبق عن مالك بذكر أبي هريرة وحده وكذلك عند أحمد، ورواية (أحمد عنه مقروناً بأبي إسحاق الطباع بذكر أبي سعيد وأبي هريرة معاً، وذكر الدارقطني (٢) أن عبدالرحمٰن بن مهدي رواه عن مالك عن أبي هريرة وحده بغير شك، وأن روح بن عبادة وأيوب بن صالح المري - وهو ضعيف - روياه عن مالك بدون شك، وسيأتي حديث روح بن عبادة في بابه ح ( $\Lambda\Lambda$ )، والله أعلم.

ومما يؤيد رواية الجماعة أنه روي من طرق أخرى عن أبي هريرة، منها: حديث المسور بن رفاعة، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة (٣).

وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (٤). وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة (٥).

وسهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة (٦).

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢/٥٨٥ ـ ٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) العلل (۱۱/۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣/٧٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٨٧٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/٤٥٠) وابن سعد في الطبقات (٢٥٣/١) والبغوي (٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (١/٢) \_ ٤٠١).

<sup>(</sup>F) أحمد (٢/٢١٤) و(٢/٤٣٥).

وسلمة بن وردان، عن سعيد بن المعلى، عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة (١) إضافة إلى أن الإمام مالكاً كان يشك فيه، والله تعالى أعلم.

#### فائدة:

وهم في هذا الحديث غير واحد، منهم في سنده ومنهم في متنه.

فرواه روح بن عبادة عن مالك فقال: (عن أبني هريرة وأبي سعيد) جمعهما، ومالك إنما يرويه على الشك أو بذكر أبي هريرة وحده وانظره في بابه ح (٨٨٩).

ورواه محمد بن بشار عن عبدالرحمٰن بن مهدي عن الإمام مالك بلفظ: «ما بين قبري...» وخالف أصحاب عبدالرحمٰن وأصحاب مالك وانظره في بابه، ح (١١٠٧).

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي أسامة وابن نمير عن عبدالله بن عمر عن خبيب بلفظ: «ما بين قبري...» وأخرجه الإمام مسلم من طريق ابن نمير بلفظ: «بيتي»(۲)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۹۱۵).

<sup>(</sup>۲) انظره في باب أبي بكر ابن أبي شيبة، ح (١٠٧٠).

# □ الحديث الرابع والعشرون<sup>(\*)</sup>:

۱۷۳ ـ قال الإمام مالك في الموطأ (١٧٨/٨١/١): عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال:

قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كان لا يقرأ ﴿ إِنْ اللَّهُ النَّكُنِ النَّكِيَ إِذَا افتتح الصلاة.

## التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين، وهو في الموطأ رواية أبي مصعب الزهري (٣٢٧/٨٧/١) والقعنبي (ص١٤٥) وسويد بن سعيد (١٤٥/١٠٧).

وأخرجه الطحاوي (٢٠٢/١) وابن عدي في الكامل (١٨٦/١) وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (٢٢٣/٢٢٥) وابن المظفر البزار في غرائب حديث مالك (١٧/١٨٠) والبيهقي (٥١/١) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٢٩/٢ ـ ٢٣٠) والبغوي في شرح السنة (٥٨٣) كلهم من طرق عن مالك به موقوفاً.

وذكر ابن عبدالبر في التمهيد (٢٢٨/٢ ـ ٢٣٠) أنه هكذا رواه جميع رواة الموطأ عن مالك موقوفاً وهو المحفوظ.

قال: وقد رواه جماعة عن مالك مرفوعاً فذكروا النبي على الله وأبا بكر وعمر وعثمان وذلك ليس بمحفوظ، وذكر ممن رواه عنه

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم.

مرفوعاً: الوليد بن مسلم، وموسى بن طارق، وإسماعيل بن موسى.

قال ابن عبدالبر: وهذا خطأ كله خلاف ما في الموطأ.

هكذا قال مالك: عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ ﴿يِنْسِمِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

خالفه جماعة من أصحاب حميد الطويل عن أنس فقالوا: (صليت خلف النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة به الحكمد لله ربّ العكلمين ها منهم: سفيان بن عيينة (۱) وسفيان الثوري (۲) وعبدالوهاب الثقفي (۳) وزهير بن معاوية (٤) وشعبة (۵) وحماد بن سلمة (٦) ومعمر بن راشد (۷) ومحمد بن أبي عدي (۸) وأبو خالد الأحمر (۹) وهشيم (۱۱) ومعاذ بن معاوية الفزاري (۱۲) ومروان بن معاوية الفزاري (۱۲) .

<sup>(</sup>١) الشافعي في السنن المأثورة (٤٠) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري في جزء القراءة (١٢٦) وعبدالرزاق (٢٥٩٩) وأسقط من إسناده حميداً.

<sup>(</sup>٣) الشافعي في السنن المأثورة (٤٢) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٣٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) ابن المظفر البغدادي في حديث شعبة (٣٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١٦٨/٣) (٢/٢٨٦) وأبو يعلى (٣٠٩٣) (٣٥٢٢) (٣٨٧٤) وابن حبان (١٨٠٠).

<sup>(</sup>٧) عبدالرزاق (٢٥٩٨) وأبو يعلى (٣٠٣١).

<sup>(</sup>۸) ابن حبان (۱۷۹۸).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة (١٠/١).

<sup>(</sup>۱۰) ابن أبي شيبة (۲۰/۱).

<sup>(</sup>١١) البيهقي (٢/٢٥).

<sup>(</sup>۱۲) ابن أبي شيبة (۱۰/۱).

وكذلك رواه قتادة (١)، وثابت البناني (٢)، ومالك بن دينار (٣) وغيرهم قالوا: (يفتتح القراءة به ٱلْحَمَدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾).

ولم يقل أحد منهم لا يقرأ: بـ ﴿ لِنْسَمِ ٱللَّهِ ٱلنَّكْرَ ٱلرَّحَدِ إِلَهُ النَّكِرِ الرَّحَدِ إِلَا ما جاء في رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتادة قال فيه: (لا يذكرون ﴿ لِنْسَمِ اللَّهِ ٱلرَّحَدِ الرَّحَدِ لِلْ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحَدِ اللهِ المُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ المُلْمُ المُلْعُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ

خالف مالكاً أصحاب حميد الطويل وكلهم قالوا: كانوا يستفتحون، وفي رواية: (يفتتحون القراءة بـ﴿ ٱلْحَـٰمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿ ﴾) ولم يقل أحد منهم: إنهم كانوا لا يقرأون ﴿ لِنْسَـٰمِ ٱللَّهِ ٱلنَّخْزَ الرَّحِيدِ ﴿ ﴾.

لذا رجح الإمام الشافعي رواية الجماعة وأعلّ رواية مالك.

قال البيهقي: قال حرملة: قال الشافعي: وفي رواية مالك عن حميد خالفه سفيان بن عيينة والفزاري والثقفي وعدد لقيتهم سبعة أو ثمانية متفقين مخالفين له، والعدد الكبير أولى بالحفظ من واحد.

قال البيهقي: ثم رجح روايتهم برواية أيوب عن قتادة، عن أنس. قال الشافعي: يعني يبدأون بقراءة أم القرآن قبل ما يقرأ بعدها والله

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۶۳) وأبو داود (۷۸۲) والترمذي (۲٤٤) والنسائي (۱۳۳/۲) وابن ماجه (۸۱۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٦٨/٣) (٢/٢٨٦) وابن خزيمة (٤٩٧) والطحاوي (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٤١٥٩) والطبراني في الأوسط (٥٠١٨) وابن عدي في الكامل (٣/٥٢).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٣٩٩).

أعلم، ولا يعني أنهم يتركون ﴿ بِنْتُ مِ ٱللَّهِ ٱلنَّمْزِ ٱلرَّجَدِ إِنَّ الرَّجَدِ إِنَّ الرَّجَدِ إِنَّ الرَّالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قال البيهقي معقباً: وكذلك رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة وثابت البناني عن أنس بن مالك.

وكذلك رواه أكثر أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك(٣).

قال ابن عبدالبر<sup>(٤)</sup>: يقولون: إن أكثر رواية حميد عن أنس إنما سمعها من قتادة وثابت عن أنس ومنها ما سمع من أنس.

وأما قتادة فلا أعلم أحداً رواه عنه موقوفاً بل جماعة أصحابه ذكروا فيه عنه عن أنس أن النبي على وأبا بكر وعمر، واختلفوا عنه في ذكر عثمان وكلهم رفعه فذكر النبي على إلا أنهم اختلفوا في لفظه:

فمنهم مَن قال فيه: (كانوا يفتتحون القراءة به الْحَمَدُ لِلّهِ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهِ وَمنهم مَن قال فيه: (كانوا لا يقرؤون ﴿ بِنسبِ اللّهِ النَّخِيلِ ﴾)، ومنهم مَن قال فيه: (كانوا لا يجهرون النّخيلِ اللّهِ الرّخيلِ الرّخيلِ الرّخيلِ إلى الله المع الله الرّخيلِ الله الله المناهم من قال: (فلم أسمع أحد منهم جهر به إلي الرّخيلِ الرّخيلِ الرّخيلِ الله الله الله المناهم لهذا الحديث ما يوجب سقوط ﴿ إِنْسَامِ اللّهُ الرّخيلِ الرّخيلِ إلى أنهم كانوا يخفونها أول فاتحة الكتاب إلا أن منه معلقاً لمَن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونها ولا يجهرون بها (٥٠).

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى (٢/٢٥) ومعرفة السنن والآثار (٣٨٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) معرفة السنن والآثار (۳۸۱/۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (ص ٢٠٦ ـ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) انظر الحديث أيضاً في باب الإمام الأوزاعي ح (٢٢٦).

### علة الوهم:

الرواية بالمعنى، فإن الحديث جاء بلفظ: كانوا يفتتحون، وفي رواية يستفتحوا القراءة به الحكمد لله رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَا بعضهم أَنه لا يقرأ: ﴿ بِسُسِمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحَيْنِ ﴿ فَا كَانَ الإمام مالك يفتي وهذا مذهبه، والله تعالى أعلم.



وهم الإمام الحافظ الفقيه الثقة الثبت شيخ الإسلام أمير المؤمنين في الحديث مالك بن أنس إمام دار الهجرة في أربعة وعشرين حديثاً فيما وقفنا عليه في كتابنا هذا وإن كان في بعض ما توهمه خلاف وهو الحديث الثاني والعشرون، وبيانها كالتالي:

# ١ ـ خمسٌ منها في المتن:

أولها: قوله: فغسل يده (مرتين) والصحيح (ثلاثاً) والحديث في البخاري ولم أجد من أشار إلى هذا غير الحافظ (انظر: حديث رقم ١).

ثانيها: قوله: إن النبي ﷺ كان يضطجع قبل ركعتَيْ الفجر والصحيح أنه كان يضطجع بعد ركعتَيْ الفجر (انظر: حديث رقم ٤).

ثالثها: لم يذكر رفع اليدين عند الانحطاط إلى الركوع (انظر: حديث رقم ٨). والصحيح ذكر الرفع.

رابعها: ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون: ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّهُ الرَّائِنَ الرَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

 خامسها: قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» رفعه مالك ووقفه بعضهم واختلف أهل العلم فيه هل هو مدرج أو مرفوع.

٢ ـ وهم مالك على الزهري في ستة أحاديث، وهو من الطبقة
 الأولى من أصحاب الزهري بل يعده كثير من أهل العلم أوثق الناس
 في الزهري.

وشاركه في روايتها كلها يونس بن يزيد، وشاركه معمر في أربعة أحاديث، وسفيان بن عيينة في حديثين، فرووه على الصواب وكان القول قولهم.

وقد تقدم بيان ذلك في باب سفيان بن عيينة.

٣ ـ وهم مالك على حميد الطويل في ثلاثة أحاديث وكان القول فيها كلها لحماد بن سلمة وحماد من أوثق الناس في خاله حميد.

٤ ـ أكثر وهم الإمام مالك رحمه الله في تقصيره في الإسناد
 بإسقاط أحد الرواة وهي أوهام في مجملها لا تغير حكماً.





| الصحيح                                                      | الوهم                                     | بلده              | شيخ الراوي بلده                            |   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---|
| فغسل يده ثلاثاً                                             | يغسل يده مرتين<br>(المحديث في<br>البخاري) |                   | عــمــرو بــن<br>يـحــيــى بــن<br>المازني |   |
| زینب بنت العاص بن<br>الربیع بن عبدالعزی                     | زينب بنت العاص بن<br>ربيعة بن عبد شمس     |                   | عسامسر بسن<br>عسبدالله بسن<br>الزبير       |   |
| الــزهـــري، عــن عـــروة<br>وعمرة عن عائشة                 | الزهري، عن عروة،<br>عن عمرة عن عائشة      |                   | الزهري                                     | ۴ |
| أنه كان يضطجع بعد<br>ركعتَيْ الفجر                          | أن النبي ﷺ كان يضطجع<br>قبل ركعتَيْ الفجر | مدني سكن<br>الشام | الزهري                                     | ٤ |
| عمرو بن عشمان عن<br>أسامة بن زيد                            | عمر بن عثمان عن<br>أسامة بن زيد           | **                | الزهري                                     | ٥ |
| عباد بن زياد بن أبي<br>سفيان<br>عباد، عن عروة عن<br>المغيرة | المغيرة بن شعبة                           | الشام             | الزهري                                     | ٦ |
| الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر عن أمية بن خالد، عن ابن عمر   | عن ابن عمر                                | المنتعي المناس    | الزهري                                     | ٧ |

| الصحيح                                                                             | بلده الوهم                                           |                   | شيخ الراوي                       | رقم<br>الحديث |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| ذكرهما                                                                             | لم يذكر رفع اليدين<br>عند الركوع                     | مدني سكن<br>الشام | الزهري                           | ٨             |
| أبو عبدالله الصنابحي                                                               | عبدالله الصنابحي                                     |                   |                                  | ٩             |
| عبدالكريم، عن زياد بن<br>الجراح عن عبدالله بن<br>معقل عن ابن مسعود                 |                                                      |                   | عبدالكريم بن<br>مالك الجزري      | ١٠            |
| عبدالكريم، عن مجاهد،<br>عن ابن أبي ليلي، عن<br>كعب                                 | عبدالكريم، عن ابن<br>أبي ليلي، عن                    |                   | عبدالكريم بن<br>مالك الجزري      | 11            |
| عمرو بن الحارث عن<br>سليمان بن عبدالرحمٰن<br>عن عبيد بن فيروز عن<br>البراء بن عازب | عبيد بن فيروز عن                                     | مصر               | عــمــرو بــن<br>الحارث          | ١٢            |
| عطاء بن يسار، عن<br>معاوية بن الحكم السلمي                                         |                                                      |                   | هــــلال بــــن<br>أسامة         | ۱۳            |
| حميد، عن أنس عن<br>عبادة بن الصامت                                                 | حيمد الطويل عن<br>أنس                                | البصرة            | حميد الطويل                      | ١٤            |
| محمد بن عمرو، عن<br>أبيه، عن جده، عن<br>بلال بن الحارث                             |                                                      | المدينة           | محمد بن<br>عمرو بن<br>علقمة      | 10            |
| بسر بن سعيد، عن أبي<br>سعيد الخدري بذكر قصة<br>أبي موسى                            | أبي سعيد الخدري                                      |                   | عــمــرو بــن<br>الحارث          | ١٦            |
| عبدالرحمٰن بن أبي عمرة<br>الأنصاري                                                 |                                                      | المدينة           | عبدالله بن<br>أبي بكر بن محمد    | ١٧            |
| عن أبي هريرة                                                                       | عـن أبـي سـعـيــد<br>الــخــدري أو عــن<br>أبي هريرة | ·                 | عبدالله بن<br>أبي بكر بن<br>محمد | ١٨            |

| الصحيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الوهم                                                        | شيخ الراوي بلده |                       | رقم<br>الحديث |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| سهيل، عن عطاء بن<br>يزيد الليثي، عن تميم<br>الداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 | سهيل بن أبي<br>صالح   | 19            |
| محمد بن عجلان، عن<br>بكير، عن عجلان، عن<br>أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                 | محمد بـن<br>عجلان     | ۲٠            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سهل بن حنیف                                                  | المدينة         | أبو النضر             | 71            |
| قيل: مدرج من كلام<br>أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أرأيست إن مسنع الله<br>الثمرة بم يأخذ أحدكم                  |                 | حميد                  | 77            |
| عن أبي هويرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عن أبي هريرة أو أبي<br>سعيد                                  | المدينة         | خبيب بن<br>عبدالرحمٰن | 74            |
| كانوا يستفتحون القراءة بيلم ربِ الحكمد الله ربِ الحكمد المكلمين المكان | كلهم كان لايقرأ<br>﴿يندِ اللهِ<br>النَّزِنِ النَّكِيدِ<br>۞﴾ | البصرة          | حميد                  | 37            |



### اسمه ونسبه:

معمر بن راشد الحراني الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة بن أبي عمرو الأزدي مولاهم البصري نزيل اليمن.

مولده سنة خمس أو ست وتسعين، وشهد جنازة الحسن البصري، وطلب العلم وهو حدث، وتوفي سنة ١٥٣، وقيل: ١٥٤ في رمضان، وله نحو ٥٨ عاماً.

### شيوخه:

روى عن خلق كثير من التابعين، منهم: ثابت البناني، وعمرو بن دينار، وقتادة، والزهري، وهمام بن منبه، وأبي إسحاق السبيعي، وعطاء، وهشام بن عروة، ويحيى بن أبي كثير، ومحمد بن المنكدر، وأيوب السختياني، ولم يجمع الستة الذين يدور الحديث عليهم إلا معمر.

روی عنه:

أيوب، ويحيى بن أبي كثير، وعمرو بن دينار، وأبو إسحاق السبيعي، وهم من شيوخه.

<sup>(</sup>۱) انظر مصادر ترجمته في سير أعلام النبلاء (0/0).

وشعبة، والثوري، وسعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وابن جريج، وهم من أقرانه.

وسفيان بن عيينة، وعبدالله بن المبارك، وابن علية وعبدالرزاق، وخلق كثير.

# طلبه للعلم:

قال عبدالرزاق عن معمر: خرجت وأنا غلام إلى جنازة الحسن وطلبت العلم سنة مات الحسن.

قال البخاري: وقال محمد بن كثير عن معمر: سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة فما شيء سمعت في تلك السنين إلا وكأنه مكتوب في صدري.

قال علي بن المديني: جمع لمعمر من الإسناد ما لم يجمع لأحد من أصحابه: أيوب، وقتادة بالبصرة، وأبو إسحاق والأعمش بالكوفة، والزهري وعمرو بن دينار بالحجاز، ويحيى بن أبي كثير.

وقال أيضاً: نظرت في الأصول من الحديث فإذا هي عند ستة ممن مضى: من أهل المدينة الزهري، ومن أهل مكة عمرو بن دينار، ومن أهل البصرة قتادة ويحيى بن أبي كثير، ومن أهل الكوفة أبو إسحاق والأعمش، ثم نظرت فإذا حديث هؤلاء الستة يصير إلى أحد عشر رجلاً: سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، وشعبة، والثوري، وابن جريج، وأبي عوانة، ومالك، وابن عيينة، وهشيم، ومعمر بن راشد، والأوزاعي.

وكذلك ذكره أبو حاتم فيمن دار الإسناد عليهم.

قال عبدالواحد بن زياد: قلت لمعمر: كيف سمعت من ابن شهاب؟ قال: كنت مملوكاً لقوم من ضاحية فأرسلوني ببز أبيعه فقدمت المدينة فنزلت داراً فرأيت شيخاً والناس حوله يعرضون عليه العلم فعرضت عليه معهم.

وقال أحمد: ما أضم أحداً إلى معمر إلا وجدت معمراً أطلب للحديث منه وهو أول مَن رحل إلى اليمن.

قال عبدالرزاق: قال ابن جريج: إن معمراً شرب من العلم بأنقع، قال ابن قتيبة: الأنقع جمع نقع وهو هاهنا ما يستنقع.

وقال عبدالرزاق: سمعت ابن جريج يقول: عليكم بهذا الرجل لقي معمر فإنه لم يبق في زمانه أعلم منه.

قال عبدالرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث.

#### ورعه:

قال عبدالرزاق: ما نعلم أحداً عف عن هذا المال إلا الثوري ومعمراً.

وقال: أكل معمر من عند أهله فاكهة ثم سأل فقيل هدية من فلانة النواحة فقام فتقيأ.

قال: وبعث إليه والي اليمن بذهب فرده وقال لأهله: إن علم بهذا غيرنا لم يجتمع رأسي ورأسك أبداً.

وقال يحيى بن معين: سمعت أنه كان زوج أخت معمر مع معن بن زائدة فأرسلت إليها أختها بطعام، فعلم بذلك معمر بعدما أكل فقام فتقيأ.

#### المأخذ عليه:

## الأمر الأول: ضعفه في الرواية عن بعض شيوخه:

قال يحيى بن معين: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديثه عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً(١).

وقال الدارقطني: سيىء الحفظ لحديث قتادة والأعمش.

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً.

## الأمر الثاني: تحديثه من حفظه:

وهذه الأحاديث التي وهم فيها معمر بن راشد رحمه الله أكثرها كما بينًا في الإسناد وهي لا تعد شيئاً بجانب كثرة أحاديثه، ويكفي أن ينظر المرء إلى مصنف تلميذه عبدالرزاق الذي يحوي على أكثر من واحد وعشرين ألف حديث وأكثر ليدرك كثرة روايات معمر فقد أكثر عبدالرزاق فيه من حديثه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق (٤١٤/٥٩) وانظر المسألة رقم (٢٨٠).



# □ الحديث الأول<sup>(\*)</sup>:

١٧٤ - قال البخاري رحمه الله في صحيحه (٣٠٥٨): (حدثنا

#### (\*) رجال الإسناد:

- محمود بن غيلان العدوي مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٣٩ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.
- عبدالله بن المبارك المروزي، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، مات سنة ١٨١ وله ٦٣ سنة، روى له البخاري ومسلم.
- عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري، ثقة حافظ مصنف شهير عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، روى له البخاري ومسلم (سيأتي سبب ذكره هنا).
- معمر بن راشد الأزدي، مولاهم أبو عروة البصري نزل اليمن، ثقة ثبت فاضل...، من كبار السابعة، مات سنة ١٥٤ وله ٥٨ سنة، روى له البخاري ومسلم.
- الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب، فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته (سبقت ترجمته مراراً)، روى له البخاري ومسلم.
- علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، قال الزهري: ما رأيت قرشياً أفضل منه، من الثالثة، مات سنة ٩٣ أو نحوها، روى له البخاري ومسلم.
- عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي، ثقة، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.
  - ـ أسامة بن زيد بن حارثة، صحابي مشهور، مات بالمدينة سنة ٥٤ وله ٧٥ سنة.

محمود، أخبرنا عبدالله، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال:

قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً \_ في حجته \_؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً».

ثم قال: نحن «نازلون غداً بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم».

قال الزهري: والخيف الوادي.

### التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، والحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه فيغني عن النظر في تراجمهم إلا أن مقصودنا هو معرفة الرواة.

محمود هو ابن غيلان، وعبدالله هو ابن المبارك كذا في النسخة الموجودة لدينا(١).

وجاء في باقي النسخ عبدالرزاق وهو الصحيح إن شاء الله(٢).

<sup>(</sup>۱) المطبوع مع فتح الباري بإشراف محب الدين الخطيب ومحمد فؤاد عبدالباقي وبتعليق عبدالعزيز بن باز في الأجزاء الأولى منه.

<sup>(</sup>٢) جاء في كتاب التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباجي (٨١١/٢) المتوفى سنة ٤٧٤ في ترجمة محمود بن غيلان قال: (أخرج البخاري في الصلاة وغير موضع عنه عن أبي أسامة وأبي أحمد الزبيري، وعبدالرزاق، وشبابة، وسعيد بن عامر) ولم يذكر عبدالله بن المبارك، وكذلك لم يذكر الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أن له رواية عن عبدالله بن=

قال ابن حجر في الفتح (١٧٦/٦): (عبدالله هو ابن المبارك، وهذه رواية أبي ذر وحده، وللباقين (عبدالرزاق) بدل عبدالله وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم).

وأخرجه أحمد (۲۰۲/۵) ومن طريقه أبو داود (۲۰۱۰) عن عبدالرزاق به.

والحديث أخرجه كذلك النسائي في الكبرى (٤٢٥٦) عن محمد بن رافع، عن عبدالرزاق، عن معمر عن الزهري.

وعن إسحاق بن منصور، عن عبدالرزاق عن معمر والأوزاعي عن الزهري به.

وقال: حديث الأوزاعي غير محفوظ.

وأخرجه ابن ماجه (٢٩٤٢) وابن خزيمة (٢٩٨٥) كلاهما عن محمد بن يحيى الذهلي عن عبدالرزاق عن معمر به، ورواه أبو عوانة (٥٥٩٦) من طريق عبدالرزاق عن معمر، وهو في المصنف لعبدالرزاق (٩٨٥١) عن معمر به، وأخرجه الدارقطني (٣/٦٢) والخطيب في الفصل للوصل (٢٨٩٨) من طريق محمد بن يحيى عن عبدالرزاق عن معمر به، إلا أن بعض أئمة الحديث ونقاده، منهم: علي بن المديني، وابن خزيمة، والخطيب، ذكروا أن معمراً وهم في هذا الحديث فأدخل حديثاً في حديث، فحديث: قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ قال:

<sup>=</sup> المبارك، وكذلك في ترجمة عبدالله بن المبارك لم يذكر أن ممن روى عنه محمود بن غيلان.

ثم إن الحديث في مصنف عبدالرزاق (٩٨٥١) ومن طريقه أخرجه غير واحد كما سيأتي في التخريج.

«وهل ترك لنا عقيل منزلاً»، (وزاد في بعضها ثم قال: «لا يرث الكافر المؤمن، ولا المؤمن الكافر»).

رواه الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضى الله عنه.

هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري ولم يذكروا فيه قوله ﷺ: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة».

وممن رواه عن الزهري هكذا:

يونس بن يزيد<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن حفصة<sup>(۲)</sup>، وزمعة بن صالح<sup>(۳)</sup>، وصالح بن كيسان<sup>(3)</sup>، وسفيان بن حسين<sup>(6)</sup>، والأوزاعي<sup>(7)</sup>، ومعمر بن راشد<sup>(۷)</sup> أيضاً، ومعاوية بن صالح<sup>(۸)</sup>.

أما قوله: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة».

فهذا رواه الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي على من الغد يوم النحر وهو بمنى: «نحن نازلون غداً

<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٢٨٢) (٤٢٨٣)، ومسلم (١٣٥١)، وأحمد (٢٠١/٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٣٥١) مقروناً بأبي حفصة.

<sup>(</sup>٤) الطبراني في المعجم الكبير (١٩٦٨/١٦).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الكبير (٤١٢/١٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٠١١).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۳۵۱) ولفظه: (قلت: يا رسول الله أين تنزل غداً؟ وذلك في حجته حين دنونا من مكة، فقال: «وهل ترك لنا عقيل منزلاً» وزاد في رواية يونس عند مسلم أيضاً: (وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئاً لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين)، والبخارى تعليقاً (٤٢٨٣).

<sup>(</sup>۸) الدارقطنی (۲۲/۳).

قال أبو عبدالله: ابن المطلب أشبه. هذا لفظ البخاري (١٥٩٠). وممن رواه هكذا عن الزهري:

الأوزاعي<sup>(1)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۲)</sup>، وشعيب بن أبي حمزة<sup>(۳)</sup>، وإبراهيم بن سعد<sup>(1)</sup>، وعقيل بن خالد<sup>(۵)</sup>، والنعمان بن راشد<sup>(۲)</sup>.

فوهم معمر فجمع حديث أبي هريرة إلى حديث أسامة بن زيد.

قال إمام هذا الشأن علي بن المديني رحمه الله: حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «منزلنا غداً إن شاء الله بالخيف عند الضحى» رواه الزهري، فاختلف على الزهري في إسناده:

فرواه الأوزاعي، وإبراهيم بن شعيب، والنعمان بن راشد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع كلهم عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

إلا أن معمراً أدرجه في حديث علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد: «وهل ترك لي عقيل منزلاً»، فأدرج الكلام فيه: «منزلنا غداً».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۵۹۰) ومسلم (۱۳۱٤) وابن خزيمة (۲۹۸۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٧٩) ومسلم (١٣١٤).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٨٩، ٧٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٤٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٥٩٠) تعليقاً، وابن خزيمة (٢٩٨٤).

<sup>(</sup>٦) الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (٦٩٤/٢) وقد ذكر الخطيب معظم الروايات السابقة واكتفينا بالإشارة إلى الصحيحين.

وقد رواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة، ولم يذكر فيه: «ومنزلنا بالخيف»(١).

وقال ابن المديني مستدلاً على وهم معمر فيما نقله الخطيب عنه بعد أن روى الحديث من طريقه عن روح بن عبادة، عن محمد بن أبي حفصة قال: قال ابن المديني: لم يزد على هذا الكلام، ويدل على أن الحديث هكذا أن سفيان حدثنا قال: حفظنا من عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحسين قال: قيل للنبي على حين قدم مكة: أين تنزل؟ قال: «وهل ترك لي عقيل من ظل بمكة»، قال علي: لم يذكر في حديثه (قصة بني كنانة) وما أشك أن محمد بن علي بن حسين إنما أخذ هذا الحديث عن أبيه عن علي بن الحسين .

وقال ابن خزيمة في صحيحه (٢٩٨٤/٣٢٢/٤): سؤال النبي ﷺ أين ينزل غداً في حجته إنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فأما آخر القصة: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» فهو عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة، ومعمر فيما أحسب واهماً في جمعه القصتين في هذا الإسناد، وقد بينت علة هذا الخبر في كتاب الكبير).

وقال الخطيب: روى معمر عن الزهري هذا الحديث هكذا سياقة واحدة بإسناد واحد، ووهم في ذلك لأنه حديثان بإسنادين مختلفين.

<sup>(</sup>١) علل الحديث ومعرفة الرجال لابن المديني (ص٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) الفصل للوصل (٢/٢٦) وفتح القدير (٣/٤٥٢).

فمن أوله إلى آخره قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» يرويه الزهري عن على بن الحسين بالإسناد الذي ذكرناه.

وما بعد ذلك إلى آخر الحديث إنما هو عند الزهري عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن بن عوف عن أبي هريرة.

وقد روى محمد بن أبي حفصة وزمعة بن صالح عن الزهري الحديث الأول عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة ولم يذكر قصة خيف بنى كنانة ولا ما بعدها.

وروى شعيب بن أبي حمزة، وعقيل بن خالد، والنعمان بن راشد، وإبراهيم بن سعد أربعتهم قصة الخيف مفردة دون ما قبلها عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وكذلك روى الأوزاعي عن الزهري من قصة الخيف إلى آخر الحديث، وروى يونس بن يزيد عن الزهري الحديثين اللذين ذكرناهما عن معمر في سياقة واحدة إلا أن يونس بيَّنهما وميَّز بينهما وأفرد كل واحد منهم بإسناده عن الآخر(1).

#### الخلاصة:

هكذا رأى إمام فن علم علل الحديث علي بن المديني شيخ البخاري<sup>(۲)</sup> ومَن وافقه أن معمراً وهم في هذا الحديث فأدخل حديث أبى هريرة على حديث أسامة.

<sup>(</sup>١) الفصل للوصل المدرج في النقل (١٩٨/٢ ـ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) على بن عبدالله بن جعفر المديني البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث. (التقريب ٤٧٩٤).

وأتى بما يدل على قوله وتابعه ابن خزيمة والخطيب.

وأخرج الإمام البخاري في صحيحه هذا الحديث فكأنه ذهب إلى قبوله ولم ير فيه وهما، بل رأى الطريقين محفوظين، فالزهري كثير الحديث واسع الرواية لا يستغرب أن يكون له أكثر من طريق لذات الحديث، والراوي عنه معمر ثقة متقن لا يضر انفراده برواية هذا الوجه عن الزهرى.

وإلى هذا أيضاً ذهب الدارقطني في العلل (٢٤٨/٩):

فقد سئل عن حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون إن شاء الله غدا بخيف بنى كنانة حيث تقاسموا على الكفر».

فقال: (يرويه الزهري، واختلف عنه:

فرواه الأوزاعي، وعقيل، وعبدالله بن أبي زياد، وشعيب بن أبي حمزة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه معمر، وابن أبي حفصة، وزمعة عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد.

وكلاهما محفوظان...).

والله تعالى أعلم.



# ☐ الحديث الثاني<sup>(\*)</sup>:

١٧٥ \_ قال الإمام البخاري رحمه الله (٧٠٦١):

حدثنا عَيَّاش بن الوليد، أخبرنا عبدالأعلى، حدثنا مَعْمَر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

"يتقارب الزمان ويَنْقص العلم ويُلقى الشُّح وتَظهر الفتن ويكثر الهرج"، قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: "القَتل القتل". وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير عياش من رجال البخاري.

وأخرجه مسلم (٢٠٥٧/٤ رقم ١٥٧) وابن ماجه (٤٠٥٢) وابن أبي شيبة (٣٨٤٣٣) أو (٦٤/١٥) من طرق عن عبدالأعلى به.

وأخرجه أحمد (٢٣٣/٢) عن عبدالأعلى به ولم يذكر وينقص العلم.

<sup>( ) ( )</sup> 

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عياش بن الوليد الرقام أبو الوليد البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٢٦، روى له البخاري وأبو داود والنسائي.

ـ عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري السامي، ثقة من الثامنة، مات سنة ١٨٩، روى له البخاري ومسلم.

ـ معمر: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

ـ سعيد بن المسيب: تقدم.

ورواه عبدالرزاق (٢٠٧٥١) عن معمر عن الزهري، عن سعيد مرسلاً ولم يقل: «وينقص العلم»، وتابعهما حماد بن زيد فرواه عن معمر عن الزهري عن سعيد فيما قاله الدارقطني كما سيأتي.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي عليه: «يتقارب الزمان وينقص العلم».

فخالف في الإسناد والمتن:

# أولاً: في الإسناد:

خالفه شعیب بن أبی حمزة (۱)، ویونس بن یزید (۲)، واللیث بن سعد (۳)، وابن أخی الزهری (۱)، وإسحاق بن یحیی (۱)، وعبدالرحمٰن بن یزید بن جابر (۲) فقالوا: (عن الزهری، عن حمید، عن أبی هریرة).

وقد رجح الدارقطني رواية الجماعة وقال ابن حجر باحتمال صحة الطريقين.

وسئل الدارقطني عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يتقارب الزمان ويقبض العلم ويظهر الفتن...»، فقال: يرويه الزهرى واختلف عنه:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۳۷) ومسلم (۲۰۵۷/٤ رقم ۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (٤/١٥٧/٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٠٦١) تعليقاً ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٢٧٧/٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٠٦١) تعليقاً، والطبراني في مسند الشاميين (٦٢٣) والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (٤٥/١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٧/٣٧) وابن حجر في تغليق التعليق (٣٧٧/٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره الدارقطني في العلل (١٨١/٩ رقم ١٧٠٣).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وخالفه يونس بن يزيد وإسحاق بن يحيى فروياه عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة.

وكذلك قال عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر (١) عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة، والمحفوظ حديث حميد (٢).

وقال في التتبع: "وقد تابع حماد بن زيد عبدالأعلى، وخالفهما عبدالرزاق فلم يذكر أبا هريرة وأرسله، ويقال: إن معمراً حدّث بالبصرة من حفظه بأحاديث وهم في بعضها، وقد خالفه فيه شعيب ويونس والليث بن سعد وابن أخي الزهري رووه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة (٣).

وقال الحافظ بعد أن ذكر قول البخاري وقال: شعيب ويونس والليث...

قال: يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله عن

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الأوسط (٤٥٣٢) من طريق صدقة بن خالد عن عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر عن ابن أخي الزهري به، وكذلك في مسند الشاميين (٦٢٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢٥٧/٣٧.

<sup>(</sup>٢) العلل (٩/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) التتبع ص١٠ ح رقم ١، ونصر قوله المحقق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي فقال: الذي يظهر لي أن معمراً يعتبر شاذاً في هذا الحديث أو قد خالف أربعة من أصحاب الزهري... وكذا إسحاق بن يحيى وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر ومن الأدلة أنه لم يضبطه أنه تارة يرويه عن سعيد عن أبي هريرة، وتارة يرويه عن همام عن أبي هريرة كما عند مسلم، وتارة يرسله كما ذكر الدارقطني (وفي قوله هذا نظر كما سيأتي).

الزهري عن سعيد فجعلوا شيخ الزهري حميداً لا سعيداً، وصنع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين ولا يلزم من ذلك اطراده في كل مَن اختلف عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ ولولا ذلك لكانت يونس ومَن تابعه أرجح وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته»(۱).

قلت: والذي يترجح عندي وهم معمر في هذا الحديث لما يلي:

ا ـ أن معمراً حدّث بهذا الحديث بالبصرة كما قال الدارقطني وهو قد وهم في بعض ما حدّث بالبصرة لأنه كان يحدثهم من حفظه ولم يكن يتعاهد كتبه هناك لبُعده هنا.

Y انه خالف في هذا الحديث يونس بن يزيد وهو أثبت الناس في الزهري كما حققته في غير هذا الموضع Y وتابعه شعيب بن أبي حمزة الذي قال عنه يحيى بن معين: من أثبت الناس في الزهري وتابعهما جماعة عن الزهري كما تقدم.

٣ ـ أنه اختلف على معمر في سنده فوصله عنه حماد بن زيد وعبدالأعلى فأرسله عنه عبدالرزاق وكلهم حفاظ ثقات.

واختلف عليه في متنه كما تقدم.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٣/١٥).

<sup>(</sup>٢) في باب سفيان بن عتبة.

# ثانياً: في المتن:

قوله: «وينقص العلم» خالفه يونس بن يزيد (۱)، وشعيب بن حمزة في الصحيح عنه (۲)، والليث بن سعد (۳)، وابن أخي الزهري فقالوا: «ويقبض العلم».

وكذلك رواه جماعة عن أبي هريرة فقالوا: «ويقبض العلم»، منهم:

سالم بن عبدالله بن عمر (٥)، وعبدالرحمٰن الأعرج (٦)، وسعيد بن سمعان (٧)، ويزيد الأصم (٨)، وهمام بن منبه (٩)، وأبو يونس مولى أبي هريرة (١١)، وعياض بن دينار الليثي (١١)، وعجلان مولى فاطمة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۵۷/٤) رقم (۱۵۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۵۷/٤) من طريق الدارمي، والطبراني في مسند الشاميين (۳۰٦٥) من طريق أبي زرعة، وخالفهم أبو اليمان فرواه عن شعيب فقال: (وينقص العمل) فذكر العمل بدلاً من العلم، وينقص بدلاً من يقبض ووجد منه عند البخاري (۲۰۳۷) وانظره في بابه.

 <sup>(</sup>٣) البخاري تعليقاً (٧٠٦١) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٢٧٧/٥) والطبراني
 في الأوسط (٨٦٨٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري تعليقاً (٧٠٦١) والطبراني في مسند الشاميين (٦٢٣) والبيهقي في المدخل (٤٩/١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٥٧/٣٧) والطبراني في الأوسط (٤٥٢٢) وابن حجر في تغليق التعليق (٣٧٧/٥).

<sup>(</sup>۵) البخاري (۸٦) ومسلم (۱۵۷) (۱۱).

<sup>(</sup>٦) البخاري (١٤١٢) و(١٠٣٦).

<sup>(</sup>٧) أحمد (١٩/٢) وابن حبان (١٧١٨).

 <sup>(</sup>A) أحمد (٥٣٩/٢) وإسحاق (٣١٧) (٣١٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار
 (A) أحمد (٤٠٨/٨) والحارث في مسنده (٦٣ زوائد).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٤/٧٥٧) (١٥٥) وأحمد (٣١٣/١).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۰۵۸/٤).

<sup>(</sup>۱۱) أحمد (۲/۷۵۲).

بنت عتبة والد محمد بن عجلان<sup>(۱)</sup>، وعبدالرحمٰن بن حجيرة<sup>(۲)</sup>، وزياد بن قيس<sup>(۳)</sup> هؤلاء كلهم رووه عن أبي هريرة بلفظ: «ويقبض العلم».

وكذلك جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص<sup>(1)</sup>، وأبو أمامة<sup>(0)</sup>، ومعاذ بن أنس<sup>(1)</sup> رضي الله عنه عن النبي ﷺ فقالوا: «ويقبض العلم».

أما وجه إخراج الشيخين لهذا الحديث، فالبخاري أخرجه لكن أشار إلى وجود علة فيه بدليل أنه ذكر الخلاف عقبها.

وكذلك فعل مسلم فإنه قدّم حديث يونس ثم حديث شعيب ثم ذكر في آخر الباب حديث معمر، ومنهج مسلم في هذا أنه يقدم الحديث الأصح أولاً، والله تعالى أعلم.

#### تنبيه:

أما قول الشيخ مقبل رحمه الله أن معمراً لم يضبطه، تارة يرويه عن همام وتارة عن سعيد فهو غير صحيح لأن الحديث الذي أشار إليه وعناه هو ما رواه عبدالرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲۸/۲).

 <sup>(</sup>۲) الطبراني في الأوسط (۳۲۷۷) والحاكم (٤٥٧/٤) وصححه، وابن عبدالبر في جامع
 بيان العلم (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٠٠) ومسلم (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه (۲۲۸) وأحمد (۲٦٥/٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤٣٩).

حدثنا أبو هريرة عن رسول الله على ذكر أحاديث، منها: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون مقتلة عظيمة دعواهما واحدة»(۱)، فهذا حديث مختلف، والله تعالى أعلى وأعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۱۶).

# □ الحديث الثالث(\*):

الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح عن ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله على في وجهه من بئرهم، أخبره أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله على قال:

# «لا صلاة لمن لا يقرأ بأم القرآن».

وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله، وزاد: «فصاعداً».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد بن حميد من رجال مسلم.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد، قرين أحمد بن حنبل، مات سنة ٢٣٨ وله ٧٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبد بن حميد، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة ٢٩٤، روى له مسلم، واستشهد به البخاري في الصحيح.

ـ عبدالرزاق: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> محمود بن الربيع بن سراقة الخزرجي المدني، صحابي صغير وصل روايته عن الصحابة.

وهو في مصنف عبدالرزاق (٢٦٢٣) ومن طريقه أخرجه أحمد (٥/٣٢) وأبو عوانة (١٦٦٥) وابن حبان (١٧٨٦) و(١٧٩٣) والبخاري في خلق أفعال العباد (١٠٦/١) وابن المنذر في الأوسط (٩٨/٩) والبغوي في شرح السنة (٤٨/٤). وأخرجه النسائي (١٣٧/٢) وفي الكبرى (٩٨٣) والبخاري في خلق أفعال العباد (١٠٦/١) من طريق عبدالله بن المبارك، وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (١٠٦/١) من طريق من طريق وهيب ثلاثتهم عن معمر به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ: «لا صلاة لمَن لم يقرأ بأم القرآن فصاعداً».

وفي رواية: «بفاتحة الكتاب فصاعداً».

خالفه جماعة من أصحاب الزهري فرووه عنه فلم يقولوا: «فصاعداً»، منهم: سفيان بن عيينة (۱)، ويونس بن يزيد (۲)، وصالح بن كيسان (۳)، ومالك (٤)، وعقيل بن خالد (٥)، وشعيب بن أبي حمزة (١)، وإبراهيم بن سعد (۷)، وقرة بن عبدالرحمن (۸)، والأوزاعي (۱).

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٥٦) ومسلم (٣٩٤) (٣٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۹۶) (۳۵).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٩٤) (٣٦).

<sup>(</sup>٤) البيهقى في جزء القراءة خلف الإمام (٢٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقى (٢٦).

<sup>(</sup>٦) ابن عبدالبر في التمهيد (٣١/١١) تعليقاً.

<sup>(</sup>V) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) البيهقي (٢٦).

<sup>(</sup>٩) البيهقي في القراءة خلف الإمام (٣١) (٣٢).

وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بنحوه (۱).

قال البخاري: "وعامة الثقات لم يتابع معمراً في قوله: "فصاعداً" مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب، وقوله: "فصاعداً" غير معروف ما أراد به حرفاً أو أكثر من ذلك إلا أن يكون كقوله: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً"، فقد تقطع اليد في دينار وفي أكثر من دينار، قال البخاري: ويقال: إن عبدالرحمٰن بن إسحاق تابع معمراً، وأن عبدالرحمٰن ربما روى عن الزهري وأدخل بينه وبين الزهري غيره ولا نعلم أن هذا من صحيح حديثه أم لا"(۲).

وقد اقتصر الإمام مسلم في حديث معمر على موضع مخالفته.

وقال ابن حبان: وقوله: «فصاعداً» تفرد به معمر عن الزهري دون أصحابه (۳).



<sup>(</sup>۱) أبو داود (۸۲۳) (۸۲۴) والترمذي (۳۱۱)، والضياء في المختارة (٤٧) وابن الجارود (۳۲۱) وابن حبان (۱۷۸۵) وابن خزيمة (۱۵۸۱).

<sup>(</sup>۲) القراءة خلف الإمام ص٨.

<sup>(</sup>٣) في صحيحه (٥/٨٧ ح١٥٨٦).

# ☐ الحديث الرابع<sup>(\*)</sup>:

۱۷۷ \_ قال الإمام أحمد (١٤/٢): حدثنا إسماعيل، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن أبيه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما:

أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي عليه: «اختر منهن أربعاً».

### التعليق:

وهذا الإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن له علة ذكرها أهل الحديث ورأوا أن معمراً وهم في هذا الحديث الذي رواه بالعراق فحدّث به مَن حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه.

والحديث أخرجه كذلك الشافعي (١٦/٢) وابن أبي شيبة (٢٠٩/٢) وأبو يعلى (٥٠٤٣٠) وابن حبان (٤١٥٦) والحاكم (٢٠٩/٢) وأبو يعلى (١٨٢/٧) وابن عساكر في والبيهقي (١٨٢/٧) وابغوي في شرح السنة (٢٢٨٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣٦/٤٨) من طريق إسماعيل بن علية عن معمر بهذا الإسناد.

وقد رواه عن معمر أيضاً بهذا الإسناد:

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، أبو بشر البصري، المعروف بابن عُلية وهي أمه، وكان يكره هذا الاسم، ثقة حافظ، توفي عام ١٩٣ وله ٨٣ سنة، روى له البخارى ومسلم.

ـ الزهري: تقدم.

ـ سالم بن عبدالله ابن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، أحد الفقهاء السبعة، ثبت عابد فاضل وكان يشبه أباه في الهدي والسمت.

یزید بن زریع<sup>(۱)</sup>، ومروان بن معاویة<sup>(۲)</sup>، والفضل بن موسی<sup>(۳)</sup>، وعیسی بن یونس<sup>(1)</sup>، وعبدالرحمٰن بن محمد المحاربی<sup>(۵)</sup>، ومحمد بن جعفر<sup>(۲)</sup>، ویحیی بن أبي کثیر<sup>(۷)</sup>، وسفیان الثوری<sup>(۸)</sup>، وسفیان بن عیینة<sup>(۹)</sup>، وسعید بن أبی عروبة<sup>(۱۱)</sup>، وعبدالأعلی السامی<sup>(۱۱)</sup>، وأبو الیمان<sup>(۱۱)</sup> هؤلاء کلهم رووه عن معمر عن الزهری، عن سالم، عن ابن عمر به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عبدالله بن عمر).

خالفه مالك (۱۳)، وسفيان بن عيينة (۱۱<sup>۱)</sup>، ويونس بن يزيد (۱۰)،

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في السنن الكبرى تعليقاً (١٨٢/٧).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (٣١٧/١٤) والدارقطني (٢٦٩/٣) والبخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨/٦) تعليقاً.

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (٤١٥٧) والحاكم (١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (١٥٨٤).

<sup>(</sup>٥) الحاكم (١٩٢/٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤٤/٢) وابن ماجه (١٩٥٣) والبيهقي (١٨١/٧).

<sup>(</sup>٧) ابن عدي في الكامل (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٨) البيهقي (١٨٢/٧) وابن عبدالبر في التمهيد (١٨١).

<sup>(</sup>٩) ابن أبي شيبة (٢١٦/١٤).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (١١٢٨) وأحمد (٨٣/٢) والدارقطني (٢٦٩/٣) والبيهقي (١٨٢/٧).

<sup>(</sup>١١) أحمد (٤٤/٢) والطحاوي (٣/٢٥٢) والروياني في مسنده (١٣٩٩).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري في التاريخ الكبير (۲٤٨/٦).

<sup>(</sup>١٣) الموطأ (١٠٢/٢) ومن طريقه سعيد بن منصور (٤٧٢/٣) والبيهقي (١٨٢/٧) وابن أبي حاتم في العلل (١١٩٩).

<sup>(</sup>۱٤) البيهقى (١٨٢/٧).

<sup>(</sup>١٥) الدارقطني (٣/ ٢٧٠) والبيهقي (١٨٢/٧) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣٧/٤٨).

وعقيل بن خالد(١)، وشعيب بن أبي حمزة(٢)، فأرسلوه.

ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن محمد بن أبي سويد أن رسول الله على قال لغيلان بن سلمة. . .

ورواه عقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عقيل: بلغنا، وقال شعيب: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث.

قلت: وقد تابعهم معمر في رواية عبدالرزاق(١٤) وأبي اليمان(٥).

وقد حكم أئمة الحديث ونقاده على معمر بالوهم في هذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) البخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨/٦) والأوسط (٤٤٢/١) والطحاوي (٢٥٣/٣).

<sup>(</sup>٢) نقله الترمذي في سننه عن البخاري (٣/٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) شرح معانى الآثار (٣/٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) مصنف عبدالرزاق (١٢٦٢١) ومن طريقه أبو داود في المراسيل (٢٢٦) والطحاوي (٤) مصنف عبدالرزاق (٢٢٦) والبيهقي (٨/٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨/٦).

قال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه في غير بلده هكذا(١).

وقال أحمد في رواية ابنه صالح: معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعاً (٢).

وقال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ (٣).

وقال أبو داود: أسند معمر هذا بالبصرة ووهم فيه (٤).

وقال الحافظ: وحكم مسلم في (التمييز) على معمر بالوهم فيه (٥).

وقال أبو حاتم: هذا وهم<sup>(٦)</sup>.

وقال أبو زرعة: المرسل أصح<sup>(٧)</sup>.

وقال الطحاوي: أخطأ معمر... ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد (^).

وقال ابن عدي في الكامل (١٧٩/١): وهذا الحديث إنما يرويه معمر عن الزهري، وهو مما أخطأ فيه معمر بالبصرة.

<sup>(</sup>١) قاله الأثرم عن أحمد كما في التلخيص (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>۲) شرح علل الترمذي (۲۸/۲).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه الترمذي في السنن (٤٣٥/٣).

<sup>(</sup>٤) المراسيل ص٣١٧ عقب الحديث (٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) التلخيص (١٦٨/٣).

<sup>(</sup>٦) العلل لابن أبي حاتم (١٢٠٠).

<sup>(</sup>V) العلل لابن أبي حاتم (١١٩٩).

<sup>(</sup>A) في شرح معاني الآثار (٢٥٣/٣).

وقال ابن عبدالبر: ولم يتابع معمر على هذا الإسناد(١).

وقال أيضاً: ورواه معمر بالعراق حدّث به مَن حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه (٢).

وقال ابن عساكر: والمحفوظ عن الزهري حديث يونس بن يزيد (٣).

قال الترمذي (٤٣٥/٣): سمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حُدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلّق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب (٢٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (١٤٢/١٨) والتمهيد (١٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق (١٣٧/٤٨).

 <sup>(</sup>٤) قيل : كان أبو رغال رجلاً عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، قال جرير:

إذا مات السفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال وروى أبو داود (٣٠٨٨) والبيهقي في دلائل النبوة (٢٩٧/٦) من طريق إسماعيل بن أمية، عن بجير بن أبي بجير قال: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله على يقول حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر فقال رسول الله على: «هذا قبر أبي رخال، وهو أبو ثقيف، وكان من ثمود، كان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه» قال: فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن.

وإسناده ضعيف.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٠٠): وسألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زريع، ومروان بن معاوية، وابن عُلية، وعيسى بن يونس عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي عليه في قصة غيلان بن سلمة، حيث أسلم وتحته عشر نسوة فأمره أن يمسك أربعة... وذكر الحديث.

قال أبي: هو وهم، إنما هو الزهري، عن ابن أبي سويد قال: بلغنا أن النبي ﷺ...

ورواه عُقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن أبي سويد أن النبي ﷺ...

قال أبي: وهذا أيضاً وهم، إنما هو الزهري، عن عثمان بن أبي سويد، قال: بلغنا أن النبي ﷺ...

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٦٨/٣):

(قال البزار: جوده معمر بالبصرة، وأفسده باليمن فأرسله.

قال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ...

وحكم مسلم في (التمييز) على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح.

وحكى الحاكم عن مسلم: هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة.

قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة.

قلت: قد ذكر معمر أنه وهم فيه.

قال العباس بن يزيد البحراني: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة

وذلك إذ لم يكن معه كتاب فغلط في هذا<sup>(١)</sup>، وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة...، وأراد حديث الزهري عن سالم أن غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه.

وأما حديث غيلان عن الزهري مرسل وسمع منه قديماً.

قال عبدالرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة في حديثين حدثتهم عن الزهري عن أنس أن النبي على كوى أسعد بن زرارة، وإنما حدثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل، مرسل.

وحدثتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.

قال معمر: ذهبت إلى حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلّق نساءه وقسم ماله بين ولده فبلغ ذلك عمر فقال له: والله لئن لم ترجع نساءك وترجع في مالك ثم مت لأورثنهم منك ولامرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال. قال: فراجع نساءه ورجع في ماله.

قال معمر: فأخبرني أيوب أنه ما لبث سبعاً حتى مات(٢).

وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه.

<sup>(</sup>۱) أن رسول الله ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. رواه العباس بن يزيد عن يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس، وسيأتي بعد هذا الحديث.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۳۹۳/۵۹).

قلت: ولا يفيد ذلك شيئاً فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذي حدّث به في غير بلده مضطرب لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة وأما إذا رحل فحدّث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم.

وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.

وقال ابن عبدالبر: طرقه كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في (العلل) تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا، وكذا رواه عبدالرزاق عن معمر، وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقاء عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ويحيى ضعيف). انتهى كلام الحافظ ابن حجر.

### علة الوهم:

إن معمراً كان يحدّث بهذا الحديث في غير بلده من حفظه فأخطأ فيه (١) وكان عنده في قصة غيلان حديثان عن الزهري.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد: قلت لإسماعيل بن علية: كان معمر يحدثكم من حفظه؟ قال: كان يحدثنا من حفظه. (العلل ومعرفة الرجال ٣٠٥/١).

وقال أيضاً: حديث عبدالرزاق \_ وهو صنعاني \_ عن معمر أحب إلي من حديث هؤلاء البصريين، كان يتعاهد كتبه وينظر \_ يعني باليمن \_ وكان يحدثهم بخطأ بالبصرة. شرح العلل لابن رجب (٧٦٧/٢).

وقال أبو حاتم: معمر بن راشد ما حدّث بالبصرة ففيه أغاليط. الجرح والتعديل. =

قال الإمام أحمد: هكذا حدّث به معمر بالبصرة وجل حديثه بالبصرة من حفظه، وحدّث به باليمن عن الزهري بالاستقامة (١٠).

أحدهما: ما رواه الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن غيلان طلّق نساءه وقسم ماله فبلغ ذلك عمر.

الثاني: ما رواه الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن سويد وهو حديث الباب فأدرج إسناد الحديث الأول في متن هذا الحديث.

قال الحافظ في التلخيص وقد كشف مسلم في كتاب التمييز عن علته وبيّنها بياناً شافياً فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما: مرفوع، والآخر: موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة... الحديث.

وأما الموقوف فرواه الزهري، عن سالم عن أبيه أن غيلان طلّق نساءه في عهد عمر وقسم ميراثه بين بنيه... الحديث)(٢).

وكذلك قال الطحاوي (٢٥٣/٣) فقد قال: إنما أتي معمر في هذا الحديث لأنه كان عنده عن الزهري في قصة غيلان حديثان، هذا أحدهما والآخر عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة طلّق نساءه وقسم ماله، فبلغ ذلك عمر فأمره أن يرتجع نساءه وماله وقال: لو مت على

<sup>=</sup> وقال الذهبي: ومع كون معمر ثقة ثبتاً فله أوهام لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه فإنه لم يكن معه كتبه فحدّث من حفظه فوقع للبصريين عنه أغاليط.

<sup>(</sup>١) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (٥٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٤/٢) وأبو يعلى (٥٤٣٧) وابن حبان (٤١٥٦).

ذلك لرجمت قبرك كما رُجم قبر أبي رغال في الجاهلية، فأخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث الذي فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله عليه ففسد هذا الحديث من جهة الإسناد.

#### الدلالة الفقهية:

دل هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وكان في عقده أكثر من أربع نسوة فإنه يختار منهن أربعاً يمسكهن ويفارق الباقي ولا يلزمه الترتيب في ذلك كأن يمسك الأربع الأوائل ويفارق ما نكحهن بعدهن.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وأكثر أهل العلم.

وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أنه صح نكاح الأربع الأوائل منهن وبطل ما زاد على ذلك(١).

قال الترمذي في السنن (٣/٤٣٥) (بعد أن ذكر ضعف الحديث):

والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا، منهم: الشافعي وأحمد وإسحاق. اه.

وقال الإمام أحمد: هذا الحديث ليس بصحيح والعمل عليه. (التلخيص ١٦٨/٣).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٧٤/١٠ فتح البر):

<sup>(</sup>۱) وحجتهم في ذلك ما ذكره الطحاوي إلى أن التخيير إنما كان لأن عقودهم كانت في الوقت الذي يجوز الجمع من أكثر من أربع نسوة، قال: وعقود المشركين الآن كلها بعد ورود الشرع بالتحريم. (شرح معاني الآثار ۲۵۲/۳) مختصر خلافيات البيهقي (۱٤٧/٤) بدائع الصنائع (۲۱٤/۲).

الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية ولكنها لم يرد شيء يخالفها عن النبي عليه والأصول تعضدها والقول بها والمصير إليها أولى، وبالله التوفيق.

وقد اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن والأوزاعي والليث بن سعد: إذا أسلم الكافر كتابياً كان أو غير كتابي وعنده عشر نسوة أو خمس نسوة أو ما زاد على أربع اختار منهن أربعاً ولا يبالي كنّ الأوائل أو الأواخر على ما روي في هذه الآثار عن النبي على الله اله.



### □ الحديث الخامس<sup>(\*)</sup>:

۱۷۸ ـ قال أبو يعلى رحمه الله (٣٥٨٢): حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك رضى الله عنه:

أن رسول الله ﷺ كوى أسعد بن زرارة من الشوكة.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (٢٠٥٠) وابن حبان (٦٠٨٠) والطحاوي (٣٢١/٤) والطبري في تاريخه (٩/٢) والحاكم (٤١٧/٤) والضياء في المختارة (٢٦٢٧) والبيهقي (٣٤٢/٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٩٢/٥٩) كلهم من طريق يزيد بن زريع عن معمر به، وقال الترمذي: حسن غريب.

وتابعه جرير بن حازم.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٢٧/١٠) من طريق يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن معمر به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن المنهال الضرير، أبو عبدالله أو أبو جعفر البصري التميمي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٣١، روى له البخارى ومسلم.

<sup>-</sup> يزيد بن زريع البصري، أبو معاوية ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ١٨٢، روى له البخاري ومسلم.

ـ معمر: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

وصححه الحاكم وقال الذهبي: على شرط البخاري، وقال ابن كثير في البداية (٢٣٩/٢): رجاله ثقات.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن أنس بن مالك).

خالفه صالح بن کیسان<sup>(۱)</sup>، ویونس بن یزید<sup>(۲)</sup>، وابن جریج<sup>(۳)</sup>، ویعقوب بن عطاء<sup>(٤)</sup>.

فرووه (عن الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل).

ورواه كذلك معمر مرة (عن أبي أمامة ابن سهل) رواه عنه عبدالرزاق (٥) والواقدي (٦).

فأتى به هنا على الوجه الصحيح.

قال الضياء عقب الحديث: رجاله ثقات إلا أن فيه علة.

قال ابن عساكر عقب الحديث: رجاله ثقات إلا أن فيه علة، قال العباس: وهذا مما غلط فيه معمر بالبصرة وذلك أنه لم يكن معه كتاب فغلط في هذا وغلط في حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة...

قال عبدالرزاق: فلما قدم علينا قال: إني قد غلطت بالبصرة في

<sup>(</sup>۱) ابن سعد في الطبقات (۱۳/۲۳).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٢١٤/٤) وقال: صحيح على شرط الشيخين إذا كان أبو أمامة عندهما من الصحابة. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم لأن أبا أمامة ابن سهل عندهما من الصحابة. وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (١١/٢٤).

<sup>(</sup>٣) ابن عبدالبر في التمهيد (١١/٢٤).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٥٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) في المصنف (١٩٥١٥) ومن طريقه الطبراني في الكبير (٥٥٨٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦١١/٣).

حديثين حدثتهم عن الزهري عن أنس أن النبي ﷺ كوى أسعد بن زرارة، وإنما حدثنا الزهري عن أبي أمامة ابن سهل مرسل). اه<sup>(۱)</sup>.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٧٧): سألت أبي عن حديث رواه يزيد بن زُريع، عن معمر، عن الزهري عن أنس أن النبي يجي كوى أسعد بن زرارة من الشوكة؟ فقال أبي: هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، إنما هو الزهري، عن أبي أمامة ابن سهل أن النبي يجي كوى أسعد، مرسل.

وقال الدارقطني في العلل (٢٠١/١٢): (يرويه معمر عن الزهري النهري عن أنس حدثهم به بالبصرة ووهم فيه، والصحيح عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل أن النبي على كوى أسعد بن زرارة).

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٦٠/٢٤): (قد روي مسنداً من حديث ابن شهاب عن أنس، إلا أنه لم يروه بهذا الإسناد عن ابن شهاب إلا معمر وحده، وهو عند أهل الحديث خطأ، يقولون: إنه مما أخطأ فيه معمر بالبصرة، ويقولون: إن الصواب في ذلك حديث ابن شهاب، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف).

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٧٦٧/٢): قال يعقوب بن شيبة: سماع أهل البصرة من معمر حين قدم عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه.

ثم قال ابن رجب: (فمما اختلف فيه باليمن والبصرة حديث أن النبي على كوى أسعد بن زرارة من الشوكة) رواه باليمن عن الزهري

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۳۹۲/۵۹).

<sup>(</sup>٢) ونقله عن الضياء في المختارة (١٩٤/٧).

عن أبي أمامة ابن سهل مرسلاً، ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: «جرى ابن حبان على ظاهر السند فصححه وقال: تفرد به يزيد بن زريع.

وأخرجه ابن السكن في كتاب الصحابة من رواية يزيد هذا وقال: هكذا حدّث به معمر بالبصرة وهو خطأ، والصواب عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل»(١).

<sup>(</sup>١) المطبوع بحاشية تحفة الأشراف (٦٦٦/١).

# □ الحديث السادس (\*):

1۷۹ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۷٥/۲): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري قال: أخبرني القاسم بن محمد قال:

اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدّث كعباً عن النبي على وكعب يحدّث أبا هريرة عن الكتب، قال أبو هريرة: قال النبي على: «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة».

#### التعليق:

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في تفسير عبدالرزاق (٣/ ١٥٠) وابن مندة في الإيمان (٩٠٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٦٩٤٦) ويحيى بن معين في تاريخه برواية الدوري (٣/ ١١٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠٢/٦) كلهم من طريق عبدالرزاق بهذا الإسناد ورواية بعضهم طويلة وبعضها مختصرة.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن القاسم بن محمد).

قال يحيى بن معين عقب الحديث: قد خالفه الناس قالوا: عن الزهري عن عمر بن أسيد بن جابر به، إذ المحفوظ عن الزهري طريقان:

الطريق الأول: الزهري، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

كذا رواه مالك (۱)، وشعيب بن أبي حمزة (۲)، وابن أخي الزهري (۳)، وأبو أويس عبدالله بن عبدالله (٤)، ومعمر (٥).

الطريق الثاني: الزهري، عن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، عن أبي هريرة.

كذا رواه يونس بن يزيد الأيلي (٢)، وابن أخي الزهري ( $^{(r)}$ )، وعقيل بن خالد ( $^{(h)}$ )، وشعيب بن أبي حمزة ( $^{(h)}$ ).

وقال الدارقطني في العلل (٥٥/٥٥ ـ ٥٧):

يرويه الزهري واختلف عنه:

فرواه مالك في غير الموطأ، وأبو أويس، وابن أخي الزهري، وشعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وخالفهم يونس بن يزيد الأيلي، رواه عن الزهري، قال: أخبرني عمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي عن أبي هريرة.

وقيل: عن ابن أخي الزهري مثله، وكذلك رواه عقيل عن الزهري.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۸) (۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٧٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) واسمه محمد بن عبدالله بن مسلم، مسلم (١٩٨) (٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٣٨١/٢) وابن مندة في الإيمان (٨٩٣).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۹۸) (۳۳۷).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۹۸) (۳۳۲).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٢٢٦/٢).

<sup>(</sup>٩) الدارمي (٢٨٠٦) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٢٠٦/١).

وخالفهم معمر رواه عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أبي هريرة.

وحديث أبي سلمة محفوظ، وكذلك حديث عمر بن أبي سفيان. وأما حديث معمر فليس بمحفوظ، ويشبه أن يكون معمر وهم في قوله: القاسم بن محمد، والله أعلم.

وقال عبدالرزاق: عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. اه.



# □ الحديث السابع (\*\*):

• ١٨٠ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٧٦/١): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن عمر بن سعد أو غيره، أن سعد بن مالك رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«مَن يُهن قريشاً يُهنه الله عزّ وجل».

#### التعليق:

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد فمن رجال النسائي، والحديث في المصنف لعبدالرزاق (١٩٩٠٥) ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل (٧٤٦/٢) والضياء في المختارة (١٠٢٩) وقال: رواه إسحاق بن الزهري عن عبدالرزاق.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن عمر بن سعد أو غيره، عن سعد بن أبي وقاص).

خالفه صالح بن كيسان فقال: (عن الزهري، عن محمد بن أبي سفيان عن يوسف بن الحكم، عن سعد بن أبي وقاص)(أ).

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني، نزيل الكوفة، صدوق ولكن مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي، من الثانية، قتله المختار سنة ٦٥ أو بعدها، ووهم من ذكره في الصحابة، فقد جزم ابن معين بأنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب، روى له النسائي.

ـ سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف صحابي أحد العشرة...

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/۱/۱) وابن أبي شيبة (۱/۱/۱۲) وابن أبي عاصم في السنّة (١٥٠٤) والحاكم (٧٤/٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٢٣٩٢) والشاشي في مسنده (١٢٥) والخطيب في الفصل للوصل (٩٠٧/٢).

ورواه مرة فقال: (عن الزهري، عن محمد بن أبي سفيان، عن يوسف بن الحكم، عن محمد بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص)(١).

قال الدارقطني: (والقولان عنه ـ أي: الزهري ـ محفوظان، وقالوا: إنه حدّث به بالمدينة فقال فيه: عن محمد بن سعد ثم ترك محمد بن سعد بعد ذلك.

ثم قال: ورواه معمر عن الزهري، فقال: عن عمر بن سعد عن سعد و سعد ووهم فيه معمر، والصحيح حديث صالح بن كيسان)(٢).

وقال علي بن المديني: محمد بن أبي سفيان لا أعلم روي عنه شيء من العلم إلا حديث واحد هو: «من يهن قريشاً يهنه الله عزّ وجل»<sup>(۳)</sup>.



<sup>(</sup>۱) الترمذي (٣٩٠٥) وأحمد (١٨٣/١) وأبو يعلى (٧٧٥) والشاشي (١٢٣) وابن أبي عاصم في السنة (١٥٠٣) وفي الآحاد والمثاني (٢١٥) والطبراني في الأوسط (٣٢٠٠) والحاكم (٧٤/٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٥/٥٣) والخطيب في الفصل للوصل (٢٠٧/٢) والبزار (١١٧٥) وتمام الرازي في الفوائد (١٤٢١).

<sup>(</sup>٢) العلل (٤/٣٦٠ ـ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/٥٧) وتهذيب الكمال (٢٨٥/٢٥) والعلل لابن المديني (٩٧/١ - ٩٨).

قلت: بل له حديث آخر عن أخته أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول الله على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار»، رواه النسائي (٢٦٥/٣) وابن خزيمة (١١٩٠) وحديث ثالث عند إسحاق بن راهوية (٢٠٥٣) عن أم حبيبة قالت: رأيت رسول الله على يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، وأحمد (٤٢٦/٦) بنحوه، وحديث آخر عن قبيصة عن بلال عن النبي على في فضل المؤذنين أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (١٨٨٨).

# ☐ الحديث الثامن<sup>(\*)</sup>:

1۸۱ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٢٥/٥): حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، عن أبي بن كعب، قال: سمعت رسول الله عليه يقول:

«إن من الشعر حكمة».

#### التعليق:

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري.

هو في مصنف عبدالرزاق (٢٠٤٩٩) ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١٦/٣٤) من طريق الإمام أحمد والمؤمل بن إهاب كلاهما عن عبدالرزاق به.

ورواه أحمد (١٢٥/٥ ح رقم ٢١١٥٨) من طريق عتاب بن زياد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبدالملك الأموي، المدني، ولي الخلافة في آخر سنة ٦٤، ومات سنة ٦٥، لا تثبت له صحبة، من الثانية، قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في الحديث، روى له البخاري.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري ولد على عهد النبي على فعد لذلك في الصحابة، وقال العجلي: من كبار التابعين، روى له البخاري.

ـ أبي بن كعب: صحابي.

عن عبدالله بن المبارك عن معمر به (وسيأتي في باب إبراهيم بن سعد، ح (٧٤٧).

ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢١٦/٣٤).

هكذا قال معمر: (الزهري، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن عبدالرحمٰن بن الأسود، عن أبي بن كعب).

وخالفه أصحاب الزهري فقالوا: (الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمٰن، عن مروان بن الحكم، عن عبدالرحمٰن بن الأسود، عن أبي بن كعب).

#### منهم:

شعیب بن أبي حمزة (۱)، ویونس بن یزید الأیلي (۲)، وزیاد بن سعد الخراساني (۳)، وعبیدالله بن أبي زیاد الرصافي (۱)، وعُقیل بن خالد (۱)، ومحمد بن أبي عتیق (۱)، وإسماعیل بن أمیة (۷)، ومحمد بن عبدالله ابن أخي الزهري (۸)، وأسامة بن زید (۱۹)، وعبدالرحمٰن بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٦١٤٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥٠١٠) وابن ماجه (٣٧٥٥) وتمام الرازي في الفوائد (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٢٥/٥) والدارمي (٢٧٠٤) والبخاري في الأدب المفرد (٨٨٨) وفي التاريخ الكبير (٢٥٣/٥) والشاشي في مسنده (١٥١١) وابن عساكر في تاريخه (٣٤/٣٤).

<sup>(</sup>٤) زوائد عبدالله على مسند أحمد (١٢٦/٥)، وابن عساكر (٢١٥/٣٤).

<sup>(</sup>٥) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤/٣٤).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١٠/٢٣٧).

<sup>(</sup>٧) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٥٦) وابن عساكر (٢١٤/٣٤).

<sup>(</sup>٨) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني تعليقاً (٢٨/٣).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

عبدالعزيز الأمامي (١)، وعبدالله بن عامر (٢)، وإبراهيم بن سعد في إحدى الروايتين عنه (٣).

وهم معمر فقال: (عروة) والصحيح (أبو بكر ابن عبدالرحمن). وقد رواه رباح بن زيد عن معمر بمثل رواية الجماعة.

أخرجه أحمد (١٢٥/٥) عن إبراهيم بن خالد، ثنا رباح، عن معمر عن الزهري.

وقال أحمد: وخالف رباح رواية ابن المبارك وعبدالرزاق لأنهما قالا عن عروة قال رباح عن أبي بكر ابن عبدالرحمٰن.

وكذلك رواه هشام بن يوسف الصنعاني عن معمر بمثل رواية الجماعة (٤).

### علة الوهم:

أن معمراً كان يحدث من حفظه فيقول: عروة، وفي كتابه (أبي بكر ابن عبدالرحمن).

فقد ذكر عبدالرزاق في الأمالي(٥) فقال: حدثنا رباح، وأخرج

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (١٢٦/٥) وابن عساكر في تاريخه (٣/١٤) وعبدالرزاق في الأمالي (ص٧٦) وابن حجر في النكت الظراف (٣٢/١) بهامش تحفة الأشراف) تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الواحدي في الوسيط (٣٦٦٦/٣)، وذكره الحافظ في الفتح (١٠/٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) ص ٧٦ (١٠٢) الأمالي في آثار الصحابة، رواه أبو على إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق.

معمر كتابه فإذا هو عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن... وهو الصواب.

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢٥٠/٥) فقال: «قال: عبدالرزاق وأخبرني رباح أنه وجد في كتاب معمر عن أبي بكر».

قال ابن حجر في النكت الظراف (٣٢/١ بهامش تحفة الأشراف) فقال: ذكر عبدالرزاق أن رباح بن زيد قال: أخرج معمر كتابه فإذا فيه: (عن أبي بكر ابن عبدالرحمٰن) لا عن (عروة) وكأن معمراً حدّث به من حفظه فأبدل، (وكتابه أتقن)، والله أعلم.



# □ الحديث التاسع (\*):

۱۸۲ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۳۳/۲): حدثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمٰن أنهما حدثاه عن أبي هريرة أن النبي عليه قال:

«إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاَلَيِنَ ﴾ فقولوا: آمين، فإن المملائكة يقولون: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (۸۵۲) والدارمي (۱۲٤٦) كلاهما من طريق عبدالأعلى به.

ورواه عبدالرزاق (۲٦٤٤) ومن طريقه أحمد (٢٧٠/٢) وابن حبان (١٨٠٤) عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

ورواه النسائي (١٤٤/٢) وابن خزيمة (٥٧٥) من طريق يزيد بن زريع عن معمر به.

هكذا قال معمر عن الزهري في هذا الحديث: «إذا قال الإمام: ﴿ فَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ۗ وَلَا الضَّالِينَ ﴾، فقولوا: آمين ».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالأعلى بن عبدالأعلى البصري السامى: تقدم.

ـ سعيد بن المسيب: تقدم مراراً.

<sup>-</sup> أبو سلمة بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة ٩٤، روى له البخاري ومسلم.

وخالفه مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(۲)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۳)</sup>، وعُقيل بن خالد<sup>(۱)</sup>، والأوزاعي<sup>(۵)</sup>، والزبيدي<sup>(۲)</sup>، وعبدالله بن أبي بكر<sup>(۸)</sup>، وشعيب بن أبي حمزة<sup>(۹)</sup>، وعبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر<sup>(۱۱)</sup>، وإسماعيل بن مسلم<sup>(۱۱)</sup>، وابن سمعان<sup>(۱۲)</sup>.

فرووه عن الزهري بنفس الإسناد وقالوا: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» رواه معمر بالمعنى (١٣٠).

إلا أن معمراً وهم في متن هذا الحديث ويظهر أنه رواه بالمعنى فقال: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا ٱلضَّالِينَ﴾ فقولوا: آمين»، وخالفه أصحاب الزهري الثقات، منهم: مالك بن أنس ويونس بن يزيد (١٥) وغيرهم (كما سيأتي) فقالوا: «إذا أمن الإمام فأمنوا».

قال الدارقطني في العلل (٨٤/٨):

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۸۰) ومسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۶۰۲) ومسلم (۲۱۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٩٩٧) وفي المجتبى (١٤٣/٢) والطبراني في مسند الشاميين.

<sup>(</sup>٥) الطبراني في المعجم الأوسط (٨٩٥٦) و(٩٠٢٤).

<sup>(</sup>٦) النسائي (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>٧) الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد (٥٠٥٧).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) (١٠) (١١) (١٢) ذكرهم الدارقطني في العلل (٨٤/٨) كما سيأتي.

<sup>(</sup>١٣) إلا أن بعضهم رووه عن الزهري، عن سعيد وحده، وبعضهم عن أبي سلمة وحده.

<sup>(1</sup>٤) وهو في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي (٨٧/١) ورواية محمد بن الحسن (١٤). وأخرجه البخاري (٧٤٧) ومسلم (٤١٠).

<sup>(</sup>١٥) مسلم (١١٤).

رواه أصحاب الموطأ، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي على: «إذا أمّن الإمام فأمنوا»، ثم قال: (ورواه يونس وعقيل وشعيب بن أبي حمزة، وعبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر، وإسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن مسلم، وابن سمعان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة).

ثم قال: واختلف عن معمر:

فرواه عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة.

وخالفه يزيد بن زريع، وابن علية، وعبدالرزاق، رووه عن معمر عن الزهري عن سعيد وحده، عن أبي هريرة.

وكلهم قال عن معمر: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمَ وَلَا ٱلضَالِينَ﴾ فقولوا: آمين».

وذلك وهم من معمر.

والمحفوظ عن الزهري: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» انتهى.

#### الخلاصة:

المحفوظ من حديث الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: «إذا أمّن الإمام فأمّنوا».

وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قوله: «وإذا قال: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلضَّكَآلَيِنَ﴾ فقولوا: آمين».

رواه مسلم في صحيحه (٤١٥) وأحمد (٢/٢٤)، والله أعلم.



# □ الحديث العاشر (\*):

۱۸۳ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٥٧/٣): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال:

سئل رسول الله ﷺ عن العزل؟ فقال: «أو إنكم تفعلون؟»، قالوا: نعم، قال: «فلا عليكم أن لا تفعلوا، فإن الله تعالى لم يقضِ لنفس أن يخلقها إلا وهي كائنة».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في مصنف عبدالرزاق (١٢٥٧٦) وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٨٦) من طريق محمد بن رافع (١) عن عبدالرزاق به.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد).

خالفه مالك<sup>(۲)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۳)</sup>، وعقيل<sup>(٤)</sup>، وشعيب بن أبي

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عطاء بن يزيد الليثي المدني، نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٥ أو ١٠٧ وقد جاوز ٨٠ عاماً، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة ۲٤٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۵۲۱۰) ومسلم (۱۶۳۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٠٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبري (٥٠٤٦).

حمزة $^{(1)}$ ، والزبيدي وهو محمد بن الوليد الحمصي $^{(1)}$  وغيرهم $^{(1)}$ .

فرووه عن: (الزهري، عن عبدالله بن محيريز الجمحي، عن أبي سعيد).

وهم معمر فقال: (عطاء بن يزيد) والصحيح زواية الجماعة (عبدالله بن محيريز).

ورواه محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعد(٤).

وقد صحح الدارقطني في العلل (٢٨١/١١) رواية الجماعة عن الزهري، فقد سئل الدارقطني (٢٢٨٤) عن حديث عبدالله بن محيريز عن أبي سعيد قال: قال رجل من الأنصار: إنا نسبي سبايا ونحب الأغانى فكيف ترى في العزل؟... الحديث.

فقال: (يرويه الزهري واختلف عنه:

فرواه يونس بن يزيد، وعقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وعمر بن سعيد بن سريج، وصالح بن أبي الأخضر، ومالك، والموقري عن الزهري عن ابن محيريز عن أبي سعيد.

وخالفهم معمر فقال: عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۲۲۹) وأحمد (۸۸/۳) والنسائي (۵۰٤۲) والبيهقي (۳٤٧/۱۰) وأبو عوانة (٤٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) النسائي (۹۰۸۷).

<sup>(</sup>٣) وسيأتي ذكرهم في تعليل الدارقطني.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٥٤٢، ٢٥٤٨، ٧٤٠٩) ومسلم (١٤٣٨).

وخالفهم إبراهيم بن سعد<sup>(۱)</sup> فرواه عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي سعيد.

والصحيح قول يونس وعقيل ومَن تابعهما) اه.

ونقل الحافظ في الفتح (٣٠٦/٩) عن النسائي قوله: رواية مالك ومَن وافقه أوْلي بالصواب.

<sup>(</sup>۱) انظره في بابه ح (۷٤۹)، وانظر ح (۲۳).

### □ الحديث الحادي عشر<sup>(\*)</sup>:

ابن أبي شيبة في مصنفه (٢٣٠٢٦): حدثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره».

### التعليق:

وهذا إسناد على شرط الشيخين، وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (٧٨٢/٢ مسند ابن عباس) من طريق ابن وكيع عن عبدالأعلى بهذا الإسناد، وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤١٦) وابن عبدالبر في التمهيد (٢١٦/١) والخطيب في تاريخ بغداد (٢١٩/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧٨/٣)، والطبراني في الأوسط (٢٦١٨) من طريق هشام الدستوائي عن معمر بهذا الإسناد.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة).

خالفه مالك<sup>(۱)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(۲)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۳)</sup>، وأبو

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ الزهري: تقدم.

ـ سعيد بن المسيب: من كبار التابعين وقد تقدم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٤٦٣) ومسلم (١٦٠٩) وهو في الموطأ (٧٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٠٩) والحميدي (١١٠٧) وأبو عوانة (٥٥٤٠).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۰۹).

أويس<sup>(۱)</sup>، وسليمان بن كثير<sup>(۲)</sup>، وزياد بن سعد<sup>(۳)</sup>، وسفيان بن حسين<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن بديل<sup>(۱)</sup>، وبرد بن سنان<sup>(۱)</sup>، وإسماعيل بن أمية<sup>(۱)</sup>، وعقيل بن خالد<sup>(۱)</sup> فقالوا: (عن الزهري، عن الأعرج عن أبي هريرة).

وتابعهم صالح بن كيسان (٩)، وأبو الزناد (١٠) فرووه عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وقد تابعهم معمر في رواية عبدالرزاق عنه فجعله من حديث الأعرج عن أبي هريرة (١١).

قال الحميدي: قال سفيان: إني لأحفظ المكان الذي سمعته من الزهري فيه، ما قال فيه إلا الأعرج ما قال فيه سعيد بن المسيب(١٢).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٤١٣): (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/۲۹۳).

<sup>(</sup>۲) الطحاوي (۳/۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) أبو عوانة (٥٥٤٣) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢/٧٨٠ مسند ابن عباس).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني في العلل تعليقاً (٢٩٢/١٠).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الأوسط (٢٧٤٨) وفي مسند الشاميين (٣٦٩).

<sup>(</sup>٧) ابن جرير في تهذيب الآثار (٧٨١/٢).

<sup>(</sup>٨) الطحاوي (٢٤١٩).

<sup>(</sup>٩) أحمد (٣٩٦/٢) وابن جرير في تهذيب الآثار (١١٥٦).

<sup>(</sup>١٠) الدارقطني في العلل (٢٩٢/١٠).

<sup>(</sup>١١) مسلم (١٦٠٩) وأحمد (٢/٤/٢) وابن جرير في تهذيب الآثار (١١٥٩).

<sup>(</sup>١٢) الحميدي في مسنده (٢٤٦/٢) عقب الحديث (١١٠٧)، وأبو عوانة في مسنده (١٢٠) الحميدي في مسنده (٤١٧/٣) عقب الحديث (٥٥٤٠) كأنه ينكر على معمر ذكر الأعرج.

أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره»، فقالا: وهم فيه معمر، إنما هو الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، كذا رواه مالك وجماعة وهو الصحيح).

وقال الدارقطني في العلل (٢٩٢/١٠): وسئل عن حديث الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه».

فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه:

فرواه سفيان بن عيينة، وزياد بن سعد، وسفيان بن حسين، وسليمان بن كثير، وعبدالله بن بديل، ويونس بن يزيد عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.

وكذلك رواه مالك بن أنس عن الزهري، واختلف عنه:

فرواه يحيى القطان وعبدالله بن وهب وأصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.

وروي عن بشر بن عمر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قاله أبو عبيدة ابن أبي السفر عنه ووهم فيه.

ورواه خالد بن مخلد عن مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة (١٠). والصحيح عن مالك، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) الطحاوي في المشكل (۲٤۱۳) وابن عدي في الكامل (۹۰٥/۳) وخالد بن مخلد القطواني، صدوق يتشيع له أفراد، روى له البخاري ومسلم (التقريب)، قلت: قال ابن سعد: كان منكر الحديث.

ورواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة ووهم فيه (١).

ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة...

ثم قال: والمحفوظ عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.

وكذلك رواه صالح بن كيسان وغيره عن الأعرج عن أبي هريرة.

وكذلك رواه عبدالرحمٰن بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وقال الطبراني في الأوسط (١٠١/٣): لم يرو هذا الحديث عن الزهري، عن سعيد، إلا معمر.

وقال أبو نعيم في الحلية (٣٧٨/٣): رواه مالك والناس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٢١٧/١٠): والصواب فيه عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة.

ونقل ابن عساكر في تاريخه (٤١٥/٥٩) عن يعقوب بن شيبة السدوسي عن علي بن المديني أنه سمعه يقول: (إن معمراً حدثهم بالبصرة بأحاديث على خلاف ما هي عندهم، وذكر حديثاً ثم قال: وحدثهم بالبصرة عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة:

<sup>(</sup>۱) الطحاوي في المشكل (۲٤۱۷) وأبو نعيم في الحلية (۲۹۹/۸)، وانظره في بابه ح (٦٨٢).

«لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة» وحدثهم به باليمن عن الأعرج، عن أبى هريرة).

#### علة الوهم:

معمر حدّث بهذا الحديث في اليمن فقال عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فوافق رواية الجماعة، ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبدالرزاق الصنعاني.

ورواه عنه عبدالأعلى وهو من أهل البصرة فقال فيه: عن سعيد بن المسيب بدلاً من الأعرج.

وأحاديث معمر بالبصرة فيها كلام لأهل العلم كما ذكرنا في ترجمته أول الباب حيث كان يحدّث من حفظه لأن كتبه ليست معه، بخلاف حديثه في اليمن حيث كان يتعاهد كتبه، والله أعلم.

ومع هذا يحتمل أن يكون للزهري شيخان في هذا الحديث فيكون سمعه من الأعرج ومن سعيد بن المسيب.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (٢١٧/١٠) عن علي بن المديني قال لي معن بن عيسى: أتنكر الزهري وهو يتمرغ في أصحاب أبي هريرة أن يروي الحديث عن عدة.

#### الدلالة الفقهية:

الحديث صحيح وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طرق عن الزهري، عن الأعرج $^{(1)}$ ، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) عبدالرحمٰن بن هرمز.

وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث إلى قولين (١):

القول الأول: أنه على سبيل الندب إلى بر الجار والتجاوز والإحسان وليس ذلك على الوجوب وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أشهر قوليه فإن امتنع لم يجبر.

وهو كمثل قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ﴾ [النور: ٣٣] وهذا بإجماع أهل العلم على الندب لا على الوجوب.

وكقوله ﷺ: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد» فهو أيضاً عند أهل العلم جميعاً على الحض والندب لا على الإيجاب.

القول الثاني: أنه على سبيل الوجوب، وبهذا قال أحمد وإسحاق وأهل الحديث، وابن حبيب من المالكية، وهو قول الشافعي في القديم.



<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (۲۰٦/٦) والتمهيد لابن عبدالبر (۲۲۲/۱۰) وفتح الباري (۱۱۰/۵).

# □ الحديث الثاني عشر (\*):

۱۸۰ ـ قال أبو عبدالرحمٰن النسائي رحمه الله (۱۹۷/۸): أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، عن أنس رضى الله عنه قال:

رأيت على زينب بنت النبي ﷺ قميص حرير سِيرَاء (١).

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في الكبرى للنسائي (٩٥٧٦) وأخرجه عبدالرزاق (١٩٩٤٥) عن معمر به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٦٦٩) و(٢٤٧٨٩) ومن طريقه ابن ماجه (٣٥٩٨) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٧٢) عن عيسى بن يونس، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٥/٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/٤٥) من طريق عبدالله بن المبارك، وأبو يعلى (٣٥٨٦) من طريق عبدالأعلى، وابن أبي عاصم في الآحاد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم، أبو عمار المروزي، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٤٤، روى له البخاري ومسلم.

ـ عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، كوفي، نزل الشام مرابطاً، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة ۱۸۷ أو ۱۹۱، روى له البخاري ومسلم.

\_ معمر: تقدم.

ـ الزهري: تقدم.

<sup>(</sup>١) السيراء: المضلع بالقز.

والمثاني (۲۹۷۳) من طريق عبدالله بن معاذ وعبدالرزاق، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۱٦٣/۳  $_{-}$  ١٦٤) من طريق سعيد بن زيد، والحاكم في المستدرك (٤٥/٤) من طريق عيسى بن يونس.

كلهم عن معمر به.

هكذا قال معمر عن الزهري عن أنس قال: (رأيت على زينب).

خالفه شعیب بن أبي حمزة (۱)، ویحیی بن سعید القطان (۲)، وابن جریج (۳)، والزبیدي (۱)، وابن أبي عتیق (۱)، ویونس بن یزید الأیلي (۱)، وإسحاق بن راشد (۱)، والنعمان بن راشد (۱)، وعبیدالله بن أبي زیاد (۱)، وابن أبي منیع عبدالله بن أبي زیاد الرصافی (۱۰).

كلهم رووه عن الزهري، عن أنس قال: (رأيت على أم كلثوم). قال النسائي: وهذا أوْلى بالصواب.

<sup>(</sup>١) البخاري في صحيحه (٥٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري في التاريخ الأوسط (٢٤٨/١) والنسائي في الكبرى (٩٥٨٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٨٣) والطبراني في الكبير (١٠٦٣).

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (٩٥٧٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٠٥٥) والنسائي (١٩٧/٨) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٥٤/٤) وفي شرح المشكل (٤٨٤٠) والحاكم (٥٨/٤) والطبراني في مسند الشاميين (١٦٩٥) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (٣/٣) والبيهقي (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الكبير (١٠٦٤) والبخاري في الأوسط (٢٥٠/١) تعليقاً.

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري تعليقاً في التاريخ الأوسط (٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) الحاكم (٤/٨٥).

<sup>(</sup>١٠) يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (١٦٣/٣ \_ ١٦٤).

قال البخاري في التاريخ الأوسط (٢٤٨/١): وقال معمر عن الزهري عن أنس أنه رأى على زينب بنت النبي على أن كلثوم أصح.

وقال ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٧٩/٥) عقب الحديث: (هذا الصحيح رواه الزبيدي وشعيب والنعمان بن راشد وابن جريج وأبو منيع. وانفرد معمر بروايته فقال: على زينب، رواه عن معمر عبدالرزاق وعبدالأعلى وعبدالله بن معاذ).

وقال الطبراني في المعجم الكبير (٤٣٧/٢٢): هكذا رواه معمر (على زينب) ووهم فيه والصواب أم كلثوم.

وقال الدارقطني في العلل (١٨٨/١٢): والصحيح قول مَن قال أم كلثوم.

وقال ابن حجر في الفتح (٣٠٠/١٠): والمحفوظ ما قال الأكثر.

#### تنبيه:

ثم أورد ما يفيد أن معمراً رواه كذلك فقال:

حدثنا أبو أمية قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الرقي، حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي ومعمر عن الزهري عن أنس مثله.

وحدثنا صالح بن عبدالرحمٰن الأنصاري، قال: حدثنا سعيد بن

منصور، قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري عن أنس مثله (١).

وهذا وهم فقد روى الحاكم (٤٥/٤) من طريق أبي حاتم عن عبدالله بن جعفر الرقي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي ومعمر عن الزهري هذا الحديث فقال فيه: رأيت على زينب.

فقد وهم الطحاوي وسبب وهمه إحالته الحديث على ما قبله.

<sup>(</sup>١) وهذا الأخير ذكره فقط في شرح مشكل الآثار.

### □ الحديث الثالث عشر<sup>(\*)</sup>:

۱۸۹ ـ قال أبو داود رحمه الله في سننه (٣٨٤٢): حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قالا: ثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

"إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

والحديث عند عبدالرزاق في مصنفه (۲۷۸).

ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٦٥/٢) وإسحاق (٢٠٠٨) وابن الجارود في المنتقى (٨٧١) وابن حبان في صحيحه (١٣٩٣) والبيهقي (٣٥٣/٩).

وأخرجه أحمد (٢٣٣/٢) من طريق محمد بن جعفر.

وأبو يعلى (٥٨٤١) والبيهقي (٣٥٣/٩) والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٥٤) من طريق عبدالواحد بن زياد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ أحمد بن صالح المصري، أبو جعفر ابن الطبري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ۲٤٨ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري.

<sup>-</sup> الحسن بن علي بن محمد الهذلي، أبو علي الخلال الحلواني، نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف من الحادية عشرة، مات سنة ٢٤٢، روى له البخاري ومسلم.

\_ عبدالرزاق: تقدم.

ـ سعيد بن المسيب: تقدم.

وابن أبي شيبة (٢٤٣٩٣) من طريق عبدالأعلى بن عبدالأعلى.

والطحاوي في شرح المشكل (٥٣٥٥) من طريق محمد بن دينار.

والطبراني في الأوسط (٢٤٥٢) من طريق يزيد بن زريع (١) كلهم عن معمر به.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة).

خالفه مالك (٢)، وسفيان بن عيينة (٣)، والأوزاعي (٤)، وعبدالرحمٰن بن إسحاق (٥)، ويونس بن يزيد (٢)، وعقيل بن خالد (٧) فرووه (عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس عن ميمونة).

وقالوا فيه: (إن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل رسول الله ﷺ عنها فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»).

فخالف معمر الجماعة في السند والمتن حيث ذكر التفصيل بين الجامد والمائع.

<sup>(</sup>۱) وقال الطبراني (۵٤/۳): (لم يرو هذا الحديث عن الزهري عن سعيد إلا معمر، ولا رواه عن معمر إلا يزيد ـ بن زريع ـ وعبدالواحد بن زياد).

قلت: وهو متعقب بمن ذكرنا من أصحاب معمر.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٤٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٥٣٨) والترمذي (١٧٩٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٠١).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٥٣٩٥).

<sup>(</sup>٧) العقيلي في الضعفاء (٨٧/٣) وابن عبدالبر في التمهيد (٣٥/٩) تعليقاً.

قال البخاري: وحديث معمر عن الزهري، عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وهم فيه معمر ليس له أصل<sup>(۱)</sup>.

وقال الترمذي في سننه (٢٢٦/٤): وروى معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على نحوه - أي: حديث ميمونة ـ وهو حديث غير محفوظ.

وسمعت محمد بن إسماعيل ـ أي: البخاري ـ يقول: (وحديث معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي عن هذا خطأ، أخطأ فيه معمر، قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة).

وقال أبو حاتم: هذا وهم والصحيح الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عن النبي عليه (٢).

ونقل الحافظ عن أبي زرعة والدارقطني توهيمهما معمراً في إسناده (٣).

وقال الدارقطني: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وخالفه أصحاب الزهري فرووه عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس، ومنهم من أسنده عن ميمونة.

وقال عبدالرزاق: أخبرني عبدالرحمٰن بن بوذيه أن معمراً كان

<sup>(</sup>١) العلل الكبير للترمذي (٧٥٩/٢).

<sup>(</sup>۲) العلل لابن أبي حاتم (۱۱/۲).

<sup>(</sup>٣) موافقة الخبر الخبر (١٥٤/١).

يذكره أيضاً عن الزهري عن عبدالله عن ابن عباس وعن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة (١).

وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم أحداً رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا معمراً وقد خولف في إسناده ومتنه»(٢).

وقال البخاري في صحيحه (٦٦٨/٩ ح٥٥٣٨) عقب أن أورد الحديث من طريق سفيان بن عيينة قال: قيل لسفيان، فإن معمراً يحدثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزهري يقول: إلا عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي ولقد سمعته منه مراراً. اه.

وقال البخاري أيضاً في صحيحه (٣٤٣/١ ح رقم ٢٣٦) بعد أن أورد هذ الحديث من طريق علي بن عبدالله المديني، عن معن، عن مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله عن ابن عباس عن ميمونة قال: قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس عن ميمونة.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن بعد أن ذكر وجوه الاختلاف في هذا الحديث سنداً ومتناً (٣٣٨/٥ ـ ٣٣٩) قال رحمه الله: وأما رواية معمر فإنه خالف أصحاب الزهري في حديثه المعضل في إسناده ومتنه في حديث أبى هريرة.

وخالف أصحاب الزهري في المتن في حديث عبيدالله عن ابن عباس ووافقهم في الإسناد.

<sup>(</sup>١) العلل (٧/١٨٤ ـ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) مسند البزار (١/٥٤)، (٤٤/٢).

وهذا يدل على غلطه فيه وأنه لم يحفظه كما حفظ مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري.

قال العقيلي: والمحفوظ حديث الزهري، عن عبيدالله، عن ابن عباس عن ميمونة رواية مالك وابن عيينة (١).

وقد روى معمر هذا الحديث أيضاً عن الزهري عن عبيدالله، عن ابن عباس عن ميمونة فوافق رواية الجمهور(Y).

ويرى محمد ين يحيى الذهلي ( $^{(7)}$  وهو من أعلم الناس بحديث الزهري صحة الطريقين، وكذا قال الطحاوي ( $^{(3)}$  وابن حبان ( $^{(7)}$ ) عبدالبر ( $^{(7)}$ ) وابن حجر ( $^{(V)}$ ).

إلا أن حديث معمر قد أعلّ بعلة أخرى في المتن.

فقد أعل بمخالفة الزهري له إذ أن مذهب الزهري وفتواه في هذا عدم التفريق بين الجامد والذائب وهو خلاف ما رواه عنه معمر بالتفصيل ولو كان عنده هذا ما خالفه.

وممن أعله بذلك الإمام البخاري وتبعه ابن تيمية وابن القيم.

عقد البخاري في صحيحه باب: «إذا وقعت الفأرة في السمن

<sup>(</sup>١) الضعفاء الكبير (٣/٨٧).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۳۸٤٣) والنسائي (۱۷۸/۷) وعبدالرزاق (۲۷۹).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٨٧/٣) وشرح علل الترمذي لابن رجب (٢٢١/٢) وفتح الباري (٦٦٨/٩).

<sup>(</sup>٤) شرح مشكل الآثار (٣٦٦/٣).

<sup>(</sup>٥) في صحيحه (٢٣٨/٤).

<sup>(</sup>٦) التمهيد (٩/٩٣ ـ ٤٠).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (٦٦٨/٩).

الجامد أو الذائب» ثم أورد فيه حديث سفيان وما ذكر من مخالفة معمر ثم أعقبه بذكر أن الزهري لا يفرق بين السمن الجامد والذائب.

قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان، أخبرنا عبدالله، عن يونس، عن الزهري، عن الدابة تموت في الزيت أو السمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة أو غيرها؟

قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل. من حديث عبيدالله بن عبدالله (١). اه.

وقد بيّن مراد البخاري ابن تيمية وابن القيم وابن حجر.

قال ابن تيمية رحمه الله: ومَن اعتقد من الفقهاء أنه على شرط الصحيح فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم ببطلانه، فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث ولهذا بيّن البخاري في صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية...

ثم قال: فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري ـ أعلم الأمة بالسنة في زمانه ـ أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها، واستدل بالحديث الذي رواه عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس أن النبي على سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «ألقوها وما حولها وكلوه»، ولم يقل النبي على: إذا كان مائعاً فلا تقربوه، بل هذا باطل، فذكر البخاري عنه هذا ليبين أن من ذكر عن الزهري أنه روى في هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۸۹ مع الفتح ح۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/٥٢٧ ـ ٥٢٧) وانظر: (٢١/٤٩ وما بعده).

وقال ابن القيم: فذكر البخاري فتوى الزهري في الدابة تموت في السمن وغيره الجامد والذائب أنه يؤكل، واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو المطلق الذي لا تفصيل فيه وأنه مذهبه فهو رأيه وروايته، فحيث أفتى بحديث الإطلاق واحتج به دلّ على أن معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتناً(۱).

وقال ابن حجر عقب رواية يونس:

"ظاهر في أن الزهري كان في هذا الحكم لا يفرق بين السمن وغيره ولا بين الجامد منه والذائب لأنه ذكر ذلك في السؤال ثم استدل بالحديث في السمن فأما غير السمن فإلحاقه به في القياس عليه واضح، وأما عدم الفرق بين الذائب والجامد فلأنه لم يذكر في اللفظ الذي استدل به، وهذا يقدح في صحة مَن زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.

وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة لأنه كان أحفظ أهل عصره فخفاء ذلك عنه في غاية البُعد<sup>(۲)</sup>.

#### علة الوهم:

١ ـ روى الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنه
 قوله التفريق بين الجامد والمائع، فمن هنا دخل الوهم على معمر.

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن (٣٣٦/٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۹۹۹).

٢ ـ إن صح أن للزهري في هذا الحديث شيخين وأن الطريقين محفوظان ـ كما قال الذهلي وغيره ـ فيكون معمر حمل متن سعيد بن المسيب على حديث عبيدالله بن عبدالله، والله تعالى أعلم (١).

#### الخلاصة:

روى معمر هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وفيه التفريق بين السمن الجامد والمائع.

وذكر بعض أهل العلم أن معمراً وهم في إسناده ومتنه.

وممن قال بذلك: الإمام البخاري والبزار وابن تيمية وابن القيم.

واقتصر بعضهم على ذكر وهمه في الإسناد، منهم: أبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والعقيلي.

ويرجع ذلك إلى أمرين:

الأول: تفرد معمر بهذا الإسناد وخالفه ستة من أصحاب الزهري، منهم: مالك وسفيان.

الثاني: أن الزهري كان يفتي بخلافه فمذهبه لا يفرق بين الجامد والمائع، ولو كان عنده هذا التفريق لما خالفه.

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة كلا الإسنادين عن الزهري ويرجع قولهم هذا إلى أمرين اثنين أيضاً:

الأول: أن معمراً يروي الحديث بالإسنادين كليهما، وهذه قرينة

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي (۹/ ۳۰۶) والدارقطني (۱۹٤/٤) والعقيلي في الضعفاء (۸۷/۳) وابن عدي في الكامل (۱۹۲۱/۵) من طريقين عن الزهري مرفوعاً، ورجح البيهقي وابن حجر أنه موقوف من قول ابن عمر، وروي من طرق أخرى عن ابن عمر.

كثيراً ما يستدل بها أهل الحديث على حفظ مَن تفرد بإسناد دون الجماعة ووافقهم أيضاً في إسنادهم.

الثاني: قد وجد ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير هذه الطريق وهو ما رواه الليث بن سعد قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب قال سعيد بن المسيب: بلغنا أن رسول الله علي سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ قال الذهلي: فقد وجدنا ذكر سعيد بن المسيب في هذا الحديث من غير رواية معمر، فالحديثان محفوظان(١).

وقال ابن حجر: وذكر الإسماعيلي أن الليث رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: بلغنا أن النبي عليه سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد... الحديث.

هذا يدل على أن لرواية الزهري عن سعيد أصلاً، وكون سفيان بن عيينة لم يحفظه عن الزهري إلا من طريق ميمونة لا يقتضي أن لا يكون له عنده إسناد آخر(۲)، والله تعالى أعلم.

والذي يترجح عندي وهم معمر لاختلاف الألفاظ المروية عنه.

فرواه عبدالرزاق بلفظ: «... وإن كان مائعاً فلا تقربوه».

ورواه عبدالواحد بن زياد بلفظ: «... وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا به أو فانتفعوا به عند الطحاوي، وفي روايه البيهقي: «وإن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل».

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۹/۹۳).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۹/۹۲).

ورواه محمد بن دينار بلفظ: «إن كان مائعاً أهريق وإن كان جامداً أخذت وما حولها وأكل الآخر».

ورواه محمد بن جعفر بلفظ: «إذ كان جامداً فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقى، وإن كان مائعاً فلا تأكلوا».

أما يزيد بن زريع فرواه عنه بلفظ: سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، فقال: «تؤخذ وما تحتها وما حولها فيلقى ويؤكل البقية».

فذكر هنا أن السائل هو الذي ذكر أن السمن كان جامداً وليس النبي عَلَيْهُ هو الذي فصل الجواب.

وهذا الاختلاف في اللفظ مما يدل على أن معمراً لم يحفظ الحديث بل كان يرويه بالمعنى فزاد في ألفاظه مما خالفه به الجماعة، والله تعالى أعلم.

#### فائدة:

هذا الحديث وهم فيه أربعة من الأئمة.

فأما معمر فكما تقدم.

وأما إسحاق فخالف أصحاب سفيان بن عيينة، فذكره بمثل حديث معمر، انظر ح حديث معمر فحمل حديث ابن عيينة على حديث معمر، انظر ح (١٠٥٣).

وأما عبدالرحمٰن بن مهدي فرواه من طريق الإمام مالك فخالف أصحاب مالك فقال: إن النبي على سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد، زاد كلمة (جامد) انظر ح (٣٦٣).

وكذلك الطيالسي رواه عن ابن عيينة فخالف أصحاب ابن عيينة في الإسناد فلم يذكر ميمونة، وخالفهم في المتن فقال: (سمن جامد)، ح (٤٦٨).

# □ الحديث الرابع عشر(\*):

۱۸۷ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۳۳٦/٦): حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري عن ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة رضى الله عنها قالت:

كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه حائضاً تكون عليها الخرقة إلى الركبة، أو إلى أنصاف الفخذ.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ندبة مولاة أم المؤمنين ميمونة، تفرد بالرواية عنها حبيب الأعور مولى عروة، وذكرها الذهبي في الميزان في المجهولات من النساء، وذكرها ابن حبان في الثقات (١).

وهو عند عبدالرزاق في المصنف (١٨٣٣)، وأخرجه إسحاق بن راهويه (٢٠٢٥) عن عبدالرزاق بهذا الإسناد.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> نُدبة: مولاة ميمونة، مقبولة، من الثالثة، ويقال: إن لها صحبة، روى لها أبو داود والنسائي.

<sup>-</sup> ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي هي، قيل: إن اسمها برة فسماها النبي هي ميمونة، وتزوجها بسرف سنة سبع، وماتت بها ودفنت سنة ٥١ على الصحيح، روى لها البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (١٧٦/١): فأما تعليله (أي: ابن حزم) حديث ندبة لكونها مجهولة فإنها مدنية روت عن مولاتها ميمونة وروى عنها حبيب ولم يعلم أحد جرحها، والراوي إذا كانت هذه حاله إنما يخشى من تفرده بما لا يتابع عليه، فأما إذا روى ما رواه الناس وكانت لروايته شواهد ومتابعات فإن أئمة الحديث يقبلون حديث مثل هذا ولا يردونه ولا يعللونه بالجهالة...

ورواه الطبراني في الكبير (١٦/٢٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبدالرزاق به. وقد تابع عبدالرزاق عبدالله بن المبارك.

أخرجه أبو يعلى (٧٠٨٩) من طريق عبدالله بن المبارك عن معمر بهذا الإسناد.

هكذا قال معمر (عن الزهري، عن ندبة، عن ميمونة).

خالفه الليث بن سعد<sup>(۱)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۲)</sup>، وشعيب بن أبي حمز(7)، وصالح بن كيسان<sup>(1)</sup>، وخالد بن عبدالرحمٰن بن إسحاق<sup>(۵)</sup>، وابن سمعان<sup>(۲)</sup>، وعباد بن إسحاق<sup>(۷)</sup>.

فقالوا جميعاً: (عن الزهري، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة، عن ميمونة).

أسقط معمر حبيباً مولى عروة (٨) من الإسناد، والصحيح وجوده، والزهري لم يسمع من ندبة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۲۷) والنسائي (۱۰۱/۱، ۱۸۹) وفي الكبرى (۲۸۰) وأحمد (۳۳۲/۳) وأبو يعلى (۲۸۰) والدارمي (۱۰۵۷) وابن أبي شيبة (۲۵٦/۶) وابن حبان (۱۲۵۸) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۱/۳) ويعقوب بن سفيان (۲۱/۱۱) والطبراني في الكبير (۲۸۱/۲۶) والبيهقي (۳۱۳/۱).

 <sup>(</sup>۲) النسائي (۲/۱۱) وفي الكبرى (۲۸۰) والطحاوي (۳۱/۳) والطبراني في الكبير
 (۲) النسائي (۲۰/۱۶).

<sup>(</sup>٣) البيهقى (١/٣١٣).

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٢١/٢٤).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (١٩/٢٤).

<sup>(</sup>٦) ذكره الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>V) المصدر السابق.

 <sup>(</sup>٨) حبيب الأعور المدنى مولى عروة بن الزبير، مقبول، من الثالثة، روى له مسلم.

ورواه محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup>، عن الزهري، عن عروة، عن ندبة، عن ميمونة، فوهم في قوله: عروة، والصواب: حبيب مولى عروة.

قال الدارقطني (٢) وسئل عن حديث ندبه مولاة ميمونة، عن ميمونة: كان رسول الله ﷺ يباشر المرأة من نسائه إذا كانت حائضاً إذا كان عليها إزار.

فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه:

فرواه لیث بن سعد، ویونس بن یزید، وابن سمعان، وعباد بن إسحاق، عن الزهري، عن حبیب مولى عروة، عن ندبة، عن میمونة.

ورواه معمر وسفيان بن حسين (٣) عن الزهري عن مولاة ميمونة، ولم يذكرا حبيباً مولى عروة.

والأول أصح. اه.

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٣٢/٦) وسيأتي في بابه.

<sup>(</sup>٢) العلل (١٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) الطبراني (١٧/٢٤) وسفيان بن حسين ليس على شرطنا فهو ليس من رجال الصحيح، وهو ثقة في غير الزهري (التقريب ٢٥٥٠).

# □ الحديث الخامس عشر (\*):

۱۸۸ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱۲۷/٦): حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

استأذن أبو بكر على رسول الله على وأنا معه في مِرْط واحد، قالت: فأذن له، فقضى إليه حاجته وهو معي في المِرْط ثم خرج، ثم استأذن عليه عمر فأذن له فقضى إليه حاجته على تلك الحال، ثم خرج، ثم استأذن عليه عثمان فأصلح عليه ثيابه وجلس فقضى إليه حاجته ثم خرج فقالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله استأذن عليك أبو بكر فقضى إليك حاجته على حالك تلك، ثم استأذن عليك عمر فقضى إليك حاجته على حالك تلك، ثم استأذن عليك عثمان فكأنك احتفظت؟ فقال: "إن عثمان رجل حيي وإني لو أذنت له على تلك الحال خشيت أن لا يقضى إلى حاجته».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد أيضاً في فضائل الصحابة (٧٦٠).

وهو عند عبدالرزاق في المصنف (٢٠٤٠٩) ومن طريقه أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (١١٤٠) و(١٧٦٩) وابن حبان (٦٩٠٦) والبغوي في شرح السنة (٣٩٠٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ يحيى بن سعيد بن العاص الأموي، أخو عمرو الأشدق، ثقة، من الثالثة، مات قبل المائة في حدود سنة ثمانين، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد.

(٢٣٣/٦٤) كلهم عن عبدالرزاق عن معمر بهذا الإسناد.

هكذا رواه معمر فقال: (عن الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن عائشة).

خالفه عُقیل بن خالد<sup>(۱)</sup>، وصالح بن کیسان<sup>(۲)</sup>، وشعیب<sup>(۳)</sup>، ویونس بن یزید<sup>(٤)</sup>، ومالك بن أنس<sup>(۵)</sup>، وابن أبي ذئب<sup>(۲)</sup>.

فقالوا: عن الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن سعيد بن العاص، عن عائشة.

أسقط معمر سعيد بن العاص من الإسناد.

وسعيد بن العاص وابنه يحيى كلاهما يرويان عن عائشة رضي الله عنها<sup>(۷)</sup> إلا أن هذا الحديث لم يسمعه يحيى من عائشة إنما سمعه من أبيه عنها.

وسئل الدارقطني عن هذا الحديث في العلل (١٤/ ٢٣٠) فقال: يرويه الزهرى، واختلف عنه:

فرواه عقيل بن خالد، وابن أبي ذئب، وصالح بن كيسان عن

<sup>(</sup>۱) أحمد (١٥٥/٦) وفي فضائل الصحابة (٧٩٣) والطحاوي (٤٧٤/١) وابن عساكر في تاريخه (٢٣٢/٦٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد في فضائل الصحابة (٧٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٤/٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن عساكر (٢٣٢/٦٤).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) الطحاوي (١/٤٧٤).

<sup>(</sup>V) تاريخ دمشق (۲۳۲/٦٤) وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب في ترجمة يحيى بن سعيد.

الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن عائشة.

واختلف عن ابن أبي ذئب:

فقيل: عنه عن الزهري عن يحيى بن سعيد عن عائشة.

وحدّث به إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر عن عثمان بن عمر عن مالك بن أنس عن الزهري، عن يحيى بن سعيد، عن أبيه عن عائشة.

تفرد به إبراهيم بن مرزوق.

وحدّث به عبيدالله بن أبي زياد الرصافي، عن الزهري، عن يحيى بن سعيد عن أبيه مرسلاً، لم يذكر عائشة.

ورواه معمر عن الزهري عن يحيى بن سعيد مرسلاً عن عائشة.

والصحيح عن الزهري عن يحيى بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن عائشة.

وهو قول صالح بن كيسان وعقيل وابن أبي ذئب.



## □ الحديث السادس عشر (\*):

۱۸۹ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٠٥/٤ رقم ١٨٧١٧): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

وقف النبي ﷺ على الحَزْوَرة (١) فقال: «عَلِمتُ إِنَّكِ خيرُ أَرض الله وأحب الأرض إلى الله عزّ وجل، ولولا أن أهلك أخرجوني منكِ ما خرجت».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٥١٨/٢) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق، والنسائي في الكبرى (٤٢٥٤) من طريق إبراهيم بن خالد بن معمر بهذا الإسناد.

وقد وهم معمر في هذا الإسناد فأتى به على الجادة فقال: (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة).

خالفه بقية أصحاب الزهري فقالوا: (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عبدالله بن عدي بن الحمراء (٢) هكذا رواه كلَّ من:

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أبو سلمة بن عبدالرحمٰن: ابن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة ٩٤ أو ١٠٤ وكان مولده سنة بضع وعشرين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) الحزورة: موضع بمكة يلي البيت، وكانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت في المسجد لما زيد فيه. معجم البلدان (۲۰۵/۲) ومعجم ما استعجم (٤٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن عدي بن الحمراء الزهري، عداده في أهل الحجاز، وقيل: إنه ثقفي حالف بني زهرة، روى عن النبي على قوله في مكة: (والله إنك لخير أرض الله) وعنه أبو سلمة ابن عبدالرحمٰن ومحمد بن جبير بن مطعم (تهذيب التهذيب).

شعیب بن أبي حمزة (۱)، وعُقیل بن خالد (۲)، وابن أبي ذئب (۳)، ویونس بن یزید (۱)، وعبدالله بن وهب (۱۵)، ومعمر بن أبان (۱۲)، وصالح بن کیسان (۷)، وعبدالرحمٰن بن خالد بن مسفر (۸).

قال البيهقي في الدلائل عقب الحديث: وهذا وهم من معمر، والله أعلم.

وقد سبق محمد بن عمرو معمراً في هذا الوهم فروى الحديث عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن عن أبي هريرة (انظره في بابه ح ٢٠١).

قال الترمذي عقب الحديث (٣٩٢٥): (وقد رواه يونس عن الزهري نحوه - أي: رواية عقيل - ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي عليه وحديث الزهري، عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن حمراء عندي أصح).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٨٣٠): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي عليه خطب بالحزورة فقال: «إنك أحب أرض الله إلى...».

<sup>(</sup>١) أحمد (٣٠٥/٤) والحاكم (٤٣١/٣) ويعقوب بن سفيان (٢٤١/١) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۳۹۲۰) والدارمي (۲۰۱۰) والنسائي في الكبرى (۲۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) وابن حبان (۳۷۰۸) والحاكم (۷/۳) وابن عبدالبر في التمهيد (۲۸۹/۳) وابن الأثير في أسد الغابة (۳٤۲/۳).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٢٢).

<sup>(</sup>٤) الترمذي تعليقاً (٣٩٢٥) والبيهقي (٥١٨/٢) في الدلائل تعليقاً، وابن خزيمة كما في إتحاف المهرة (٢٥٥/٨) والمزي في تهذيب الكمال في ترجمة عبدالله بن عدي.

<sup>(</sup>٥) الدارقطني في العلل (١٧٤٣).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني في العلل (١٧٤٣).

<sup>(</sup>۷) أحمد (٤٩١) وعبد بن حميد في المنتخب (٤٩١) والنسائي في الكبرى (٤٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) الدارقطني في العلل (١٧٤٣).

فقالا: هذا خطأ، وهم فيه محمد بن عمرو، ورواه الزهري، عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء، عن النبي عليه وهو الصحيح.

وقال المزي في تهذيب الكمال: (ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وحديث الزهري عندي أصح) ـ يعني نقله من مسند عبدالله بن عدي الحمراء ـ.

ورواه معمر عن الزهري فاختلف عليه فيه، فقيل: (عنه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

وقيل: عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن بعضهم (١). وقيل: عنه، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلاً).

وقال الحافظ في النكت (٦١١/٢) بعد أن ذكر حديث عبدالله بن عدي بن الحمراء و(هو المحفوظ، والحديث حديثه وهو مشهور به).

وخالفهم الدارقطني فقال في العلل (٢٥٥/٩): والصحيح عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.



<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٠٥/٤ رقم ١٨٧١٨) والنسائي في الكبرى (٢٥٤).

## □ الحديث السابع عشر<sup>(\*)</sup>:

• 19 \_ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٦٣/٦): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت:

لما نزلت ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: ٢٩] دخل عليّ رسول الله ﷺ بدأ بي فقال: «يا عائشة إني ذاكر لك أمراً فلا عليكِ أن لا تعجلي فيه، حتى تستأمري أبويكِ؟

قالت: قد علم والله أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: فقرأ علي: ﴿يَكَأَيُّا ٱلنَّبِيُّ قُل لِآزُوكِكِ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَنِينَتَهَا ... ﴿ [الأحزاب: ٢٨] فقلت: أفي هذا أستأمر أبويً ؟ فإني أريد الله عز وجل ورسوله والدار الآخرة».

### التعليق:

هذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، وأخرجه مسلم (١٠٨٣) عن عبد بن حميد عن عبدالرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠٥٣) من طريق عبدالرزاق بهذا الإسناد.

وقد تابع عبدالرزاق محمد بن ثور عند النسائي (١٦٠/٦) فرواه عن معمر بهذا الإسناد.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالرزاق بن همام: تقدم أول هذا الباب.

ـ الزهري: تقدم في هذا الباب.

ـ عروة بن الزبير: تقدم في هذا الباب.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة).

خالفه شعیب بن أبي حمزة (۱)، ویونس بن یزید الأیلي (۲)، وموسی بن علي (۳) فرووه (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة).

وكذلك رواه محمد بن عمرو<sup>(٤)</sup>، وعمر بن أبي سلمة<sup>(ه)</sup> كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة.

وقد وافقهم عمر في رواية موسى بن أعين عنه فقال: (عن الزهري، عن أبى سلمة، عن عائشة)(٦).

فكأن معمراً يرويه على الوجهين.

قال النسائي في المجتبى (١٦٠/٦) بعد أن أخرج الحديث من طريق محمد بن ثور عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

قال: هذا خطأ والأول أولى بالصواب.

(أي: حديث الزهري، عن أبي سلمة عن عائشة).

ونقل المزي في تحفة الأشراف (٨٧/١٢) عن النسائي قوله: (هذا خطأ لا نعلم أحداً من الرواة تابع معمراً على هذه الرواية، وقد رواه

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٧٨٦) ومسلم (١٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٥٩/٦) وفي الكبرى (٥٣٠٩) و(٥٦٣٢) والطبرى في تفسيره (٢٨٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٦/٥٥) وفي الكبرى (٥٣١٢) وذكره البخاري تعليقاً عقب الحديث (٤٧٨٦).

<sup>(</sup>٥) الطبري في التفسير (٢٨٤٦٦).

<sup>(</sup>٦) الطبري في التفسير (٢٨٤٦٤).

موسى بن أعين عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، ومحمد بن ثور ثقة).

قلت: قد تابعه عبدالرزاق فلم ينفرد عن معمر بذلك.

وحديث عروة لم يخرجه البخاري في صحيحه ربما لهذا الاختلاف. وذكره تعليقاً بصيغة الجزم عقب الحديث (٤٧٨٦) فقال:

(وقال عبدالرزاق وأبو سفيان المعمري، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة).

وأخرجه مسلم (١٠٨٣) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.

فكأنه لم يأبه لهذا الاختلاف ورأى كلا الطريقين صحيحاً.

قال في الفتح (٥٢٣/٨): وقد تابع معمراً على عروة جعفر بن برقان، ولعل الحديث كان عند الزهري عنهما فحدّث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، وإلى هذا مال الترمذي.

قلت: وهذا هو الراجح إن شاء الله، والزهري واسع الرواية، وقد رواه معمر عنه وهو من الطبقة الأولى من أصحابه على الوجهين مما يدل على عدم وهمه فيها، والله تعالى أعلم.



## □ الحديث الثامن عشر<sup>(\*)</sup>:

191 - قال الإمام أحمد رحمه الله (١٩٤/١): حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمٰن، أن رداداً الليثي أخبره عن عبدالرحمٰن بن عوف أنه سمع رسول الله عليه يقول:

«قال الله عزّ وجل: أنا الرحمٰن خلقت الرحم وشققت لها من اسمى فمَن وصلها وصلته ومَن قطعها بتته».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير رداد الليثي تابعي لم يروِ عنه غير أبي سلمة وذكره ابن حبان في الثقات.

وهو في المصنف لعبدالرزاق (٢٠٣٤)، وأخرجه أبو داود (١٦٩٥) من طريق محمد بن المتوكل العسقلاني، والضياء في المختارة (٨٩٥) والحاكم في المستدرك (١٥٧/٤) والبيهقي (٢٦/٧) وابن حبان في الثقات (٢٤١/٤) من طريق عبدالرزاق.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٤٣) وفي الثقات (٢٧١٢) وأبو عبدالله الحسين المروزي في كتاب البر والصلة (١١٢) وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٢٠٤) من طريق عبدالله بن المبارك ثلاثتهم عبدالرزاق ومحمد بن المتوكل وابن المبارك عن معمر بهذا الإسناد وقال فيه: (رداد).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ أبو سلمة بن عبدالرحمٰن: تقدم.

<sup>-</sup> ردّاد الليثي، وقال بعضهم: أبو الرداد وهو أصوب، حجازي، مقبول، من الثانية، روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.

ورواه البزار (٩٩٣) من طريق وهيب بن خالد عن معمر بمثل ذلك.

ورواه الخرائطي في المنتقى من مكارم الأخلاق (١٢٠) وفي مساوىء الأخلاق (٢٦٤) من طريق وهيب وقال فيه: عن أبي الرداد.

هكذا قال معمر (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن رداد الليثي، عن عبدالرحمٰن بن عوف).

خالفه شعیب بن أبي حمزة (۱)، ومحمد بن أبي عتیق ( $^{(1)}$ )، وعبیدالله بن أبي زیاد الرصافي ( $^{(4)}$ ) فرووه (عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي الرداد الليثي، عن عبدالرحمٰن بن عوف).

ورواه سفيان بن عيينة (٤)، وسفيان بن حسين (٥)، وسليمان بن كثير العبدي (٦) ثلاثتهم عن الزهري، عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد فعاده عبدالرحمٰن بن عوف... الحديث.

 <sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹٤/۱) والضياء في المختارة (۸۹٦) وابن جرير في تهذيب الآثار (۱۲۱/۱)
 رقم ۱٦٥ الجزء المفقود) والحاكم (۱۵۸/٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد (٥٣) والحاكم (١٥٨/٤) والطبراني في الأوسط (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) البر والصلة (١١٣) لأبي عبدالله المروزي.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٦٩٤) والترمذي (١٩٠٧) والحميدي (٦٥) وأحمد (١٩٤/١) وابن أبي شيبة (٥٣٥/٨) والبزار (٩٩٢) وأبو يعلى (٨٤٠) وابن جرير في تهذيب الآثار (رقم ١٦٦ الجزء المفقود) والحاكم (١٥٨/٤) وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) ابن جرير في تهذيب الآثار (١٦٧) والحاكم (١٥٨/٤) والخرائطي (٢٦٢) والبرتي في مسند عبدالرحمٰن بن عوف (١٧).

<sup>(</sup>٦) مسند عبدالرحمٰن بن عوف (١٦) لأحمد بن محمد البرتي.

وكذلك رواه أبو محمد إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي<sup>(۱)</sup> عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد فعاده عبدالرحمٰن بن عوف...

وهم معمر في اسم التابعي الذي عاده عبدالرحمٰن بن عوف وقيل: هو نسيبه، فقال: (رداد).

وخالفه سفيان بن عيينة وشعيب ومحمد بن أبي عتيق وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير العبدي فرووه عن الزهري فقالوا: (أبو الرداد).

وكذلك رواه إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي عن أبي سلمة فقال: (أبو الرداد) ورجح قولهم الإمام البخاري وأبو حاتم وابن حجر.

لذا قال الترمذي: «حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبدالرحمٰن بن عوف، ومعمر كذا يقول قال محمد: وحديث معمر خطأ»(۲).

قال الحاكم عقب حديث معمر: «هذا أبو رداد الليثي، قد أضاف فيه سفيان بن عيينة، ومحمد بن أبي عتيق، وشعيب بن أبي حمزة، وسفيان بن حسين»(٣) ثم أورد حديثهم.

وقال ابن حبان: «ما أحسب معمراً حفظه، روى أصحاب الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة عن عبدالرحمٰن بن عوف»(٤).

<sup>(</sup>١) الضياء في المختارة (٨٩٤).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٢٧٨/٤ ـ ٢٧٩ عقب الحديث ١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٤) في الثقات (٢٤١/٤) عقب الحديث (٢٧١٢).

وقال ابن حجر: «قال محمد بن إسماعيل: حديث معمر خطأ. قلت: وكذا قال أبو حاتم الرازي أن المعروف أبو سلمة بن عبدالرحمن، وأما أبو الرداد الليثي فإن له في القصة ذكراً، إلا أن رواية شعيب بن أبي حمزة تقوي رواية معمر، لكن قول معمر: رداد خطأ»(۱).

قلت: كذا قال الإمام البخاري: أن حديث معمر خطأ ومراده قول معمر: (رداد الليثي) والصحيح هو (أبو الرداد) كما رواه سفيان.

ولم يتفطن الشيخ العلامة الألباني رحمه الله لمراد البخاري فتعقبه في الصحيحة فقال: (وهذان متابعان قويان لمعمر (٢) تشهدان لحديثه بالصحة فكيف يصح الحكم عليه بالخطأ ولو من إمام المحدثين...)(٣).

وتفطن لمراد البخاري الشيخ العلامة أحمد شاكر فقال: "وأنا أظن أن حكم البخاري على معمر بالخطأ إنما هو فيما جاء في بعض الروايات عنه من ذكر "رداد" بدل "أبي الرداد" ولا من جهة زيادة أبي الرداد في الإسناد لكن رواية أحمد هنا فيها أن أبا الرداد على الصواب"(1).

كذا قال الشيخ إن رواية أحمد في المسند جاءت على الصواب، لكن في مصنف عبدالرزاق جاء فيه «رداد» وكذا في المسند (طبعة

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب (٣/ ٢٣٤) ونحوه في الإصابة (١٣٧/).

<sup>(</sup>٢) يريد شعيباً ومحمد بن أبي عتيق.

<sup>(</sup>٣) السلسلة الصحيحة (ح٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) في تعليقه على المسند (٣/١٣٩ عقب الحديث ١٦٨٠).

الرسالة) وكذا في رواية الأكثر عن عبدالرزاق كما في التخريج.

وقال الضياء: «رواه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه عن عبدالرزاق وعندهما أن رداداً الليثي، وكذا رواه معمر»(١).

بقي الاختلاف بين سفيان ومَن تابعه، وهم: سفيان بن حسين وسليمان بن كثير وإسحاق بن أحمد فلم يذكروا في الإسناد أبا الرداد فقالوا: عن أبي سلمة عن عبدالرحمٰن، وبين رواية معمر وشعيب أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبدالرحمٰن، وبين رواية معمر وشعيب ومحمد بن أبي عتيق وعبدالله بن أبي زياد الذين قالوا: أبو سلمة، عن أبي الرداد، عن عبدالرحمٰن بن عوف، فوصلوا الإسناد، ورجح هذه الرواية الثانية الدارقطني (٢) فقال: (والصواب حديث محمد بن أبي عتيق ومَن تابعه، وهو الصواب فإن في رواية الترمذي عن سفيان ذكر أبا الرداد في المتن وإن لم يذكره في الإسناد. قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبدالرحمٰن قالا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده الزهري، عن أبي سلمة قال: اشتكى أبو الرداد الليثي فعاده عبدالرحمٰن بن عوف فقال: خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد، فقال عبدالرحمٰن: سمعت رسول الله عقول فذكر الحديث قصر به سفيان، والله تعالى أعلم).



<sup>(</sup>١) المختارة (٣/٩٢) وانظر: العلل للدارقطني (٢٦٢/٤ ـ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) في العلل (٢٦٥/٤).

## □ الحديث التاسع عشر<sup>(\*)</sup>:

۱۹۲ ـ قال عبدالرزاق في مصنفه (۲۱/۳۲۳ رقم ۱۹):

أخبرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبى سلمة عن زينب بنت جحش قالت:

دخل علينا رسول الله ﷺ وهو يقول: «ويل للعرب من شرقد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» ـ وحلق إبهامه بالتي تليها ـ قالت: فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه في تفسيره (٣٧٥/١) والطبراني في الكبير (١٣٥/٢٤) من طريق إسحاق الدبري عن عبدالرزاق به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن زينب بنت جحش).

خالفه عقيل بن خالد(١)، وشعيب بن أبي حمزة(٢)، وسفيان بن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان، روى له البخاري ومسلم.

ـ زينب بنت أبي سلمة المخزومية، ربيبة النبي ﷺ، ماتت سنة ٧٣، روى لها البخاري ومسلم.

ـ زينب بنت جحش، أم المؤمنين رضي الله عنها، وحديثها في الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۸۰) ومسلم (۲۸۸۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۵۹۸) (۷۱۳۵).

عیینة (۱) في روایة، ویونس بن یزید (۲)، وصالح بن کیسان (۳)، ومحمد بن أبي عتیق (۱)، ومحمد بن إسحاق (۱)، والنعمان بن راشد (۲)، ومحمد بن أبي حفصة (۷).

فقالوا: (عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة (٨)، عن زينب بنت جحش).

أسقط معمر أم حبيبة زوج النبي ﷺ من الإسناد.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰۵۹) ومسلم (۲۸۸۰).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۸۰).

<sup>(</sup>٣) مسلم (۲۸۸۰).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧١٣٥).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦/٩٢٤).

<sup>(</sup>٦) ابن البحتري (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٧) ذكره الدارقطني في العلل (٣٨٢/١٥).

<sup>(</sup>٨) رملة بنت أبي سفيان بن حرب، أم المؤمنين، أم حبيبة، مشهورة بكنيتها، ماتت سنة ٤٢، وقيل: ٤٩، وقيل: ٥٠، وحديثها في الصحيحين.

## □ الحديث العشرون<sup>(\*)</sup>:

19۳ ـ قال الإمام أبو عيسى الترمذي (٣٢٢٤):

حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال:

بينما رسول الله على جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله على: «ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟»، قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم، فقال رسول الله على: «فإنه لا يُرمى به لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمراً سبّح له حملة العرش ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ قال: فيخبرونهم ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتَختَطِف الشياطين السَّمْعَ فيُرمون فيَقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يُحرِّفونه ويزيدون».

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار قالوا: كنا عند النبي على فذكر نحوه بمعناه حدثنا بذلك الحسين بن حُرَيْث، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ نصر بن علي بن صهبان الأزدي الجهضمي البصري، ثقة من السابعة، مات قبل سنة ٢٥٠، روى له أصحاب السنن الأربعة.

<sup>-</sup> عبدالأعلى بن عبدالأعلى: تقدم.

ـ علي بن الحسين: تقدم قريباً.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير نصر بن علي وهو ثقة وقد توبع.

وأخرجه أحمد (٢١٨/١) عن محمد بن جعفر وعبدالرزاق، وعبد بن حميد، في مسنده (٦٨٣) عن عبدالرزاق كلاهما عن معمر بهذا الإسناد وسندهما على شرط الشيخين.

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣٢٨/٢) من طريق عبدالرزاق به.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، عن النبي عليه).

خالفه صالح بن كيسان (١)، ويونس بن يزيد (٢)، والأوزاعي (٣)، ومعقل بن عبيدالله (٤)، والزبيدي (٥).

فقالوا: (عن الزهري، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، عن رجال من الأنصار، عن النبي عليه وعن بعضهم (رجل من الأنصار).

أسقط معمر ذكر الأنصار الذي روى عنهم ابن عباس هذا الحديث وقد أشار إلى ذلك الترمذي عقب الحديث، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۲۲۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٢٩) وابن مندة في الإيمان (٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٢٩) والترمذي (٣٢٢٤) وأحمد (٢١٨/١).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١١٢٧٢).

# □ الحديث الحادي والعشرون<sup>(\*)</sup>:

198 ـ قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (٢٢٠): حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، ثنا عبدالأعلى، عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَن يُرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بكر بن خلف وهو ثقة.

ورواه أحمد (٢٣٤/٢) عن عبدالأعلى، وأبو يعلى (٥٨٥٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٦٩٨) والطبراني في الأوسط (٤٢٤) والصغير (٨١٠) من طريق عبدالواحد بن زياد كلاهما عن معمر بهذا الإسناد.

ورواه عبدالرزاق (٢٠٨٥١) عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة ضمن حديث طويل، وإسناد أحمد على شرط الشيخين.

هكذا قال معمر: (عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ بكر بن خلف البصري، أبو بشر، صدوق من العاشرة، مات بعد سنة ٥٥، استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له أبو داود وابن ماجه.

<sup>-</sup> عبدالأعلى بن عبدالأعلى: تقدم.

خالفه يونس بن يزيد الأيلي(١)، وعبدالوهاب بن أبي بكر(٢) فقالا: (عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمٰن عن معاوية بن أبي سفيان).

ومن هذا الوجه أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح.

قال الدارقطني: «يرويه يونس بن يزيد وعبدالوهاب بن أبي بكر عن الزهري، وهو صحيح، ويرويه البصريون عن معمر عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عبدالواحد بن زياد وغيره.

والصحيح حديث حميد عن معاوية "(٣).

وقال الطبراني: لم يروه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب إلا معمر، تفرد به عبدالواحد بن زياد<sup>(٤)</sup>.

وقال البوصيري: «هذا إسناد ظاهره الصحة ولكن اختلف فيه على الزهري، فرواه النسائي من حديث شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال: الصواب رواية الزهري عن حميد بن عبدالرحمٰن عن معاوية، كما في الصحيحين»(٥).

قلت: حديث النسائي هذا في الكبرى (٢) من طريق محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا شعيب عن الزهري،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱) و(۳۱۱٦) (۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٠١/٤) والدارمي (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) العلل (٧/٥٥ ـ ٦٠).

<sup>(</sup>٤) في الصغير (١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) مصباح الزجاجة (٢٠/١).

<sup>(</sup>F) (PTAO).

قال: قال أبو سلمة بن عبدالرحمٰن قال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «مَن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله».

قال أبو عبدالرحمن: خالفه يونس، رواه عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبى هريرة.

هكذا قال النسائي وربما اختلط على البوصيري قول الدارقطني فنسبه إلى النسائي، والله أعلم.

## علة الوهم:

١ ـ أشار إليه الدارقطني رحمه الله في أن معمراً حدّث بهذا
 الحديث في البصرة وأحاديث معمر في البصرة فيها كلام كما سبق.

ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «تتركون المدينة خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف عواف الطير والسباع، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يتعقبان بغنمهما فيجدان وحوشاً حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرّا على وجوههما، من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين».

قال الزهري: فيجيء الثعلب حتى يرقد تحت المنبر فيقضي وسنه ما يهجه أحد). اه.

وهذا وإن كان ليس من رواية البصريين عن معمر إلا أنه لم يجوده فلم يذكر الواسطة بين الزهري وأبي هريرة.

وهذا الحديث وأمثاله احتمال صحة الإسناد فيه وارد، والزهري إمام واسع الرواية فلا يستغرب أن يرويه من طريق سعيد بن المسيب وحميد وأبي سلمة بن عبدالرحمٰن عن أبي هريرة.

وقد قال الترمذي (٢٨/٥) عقب حديث ابن عباس بهذا المتن: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة ومعاوية، والله تعالى أعلم.

# □ الحديث الثاني والعشرون (\*):

190 \_ قال عبدالرزاق في المصنف (١٢٣٥): عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت:

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

ورواه إسحاق في مسنده (١٨٣٧) والطبراني في الكبير (٥٣٣/٢٣) كلاهما عن عبدالرزاق بهذا الإسناد.

هكذا قال معمر: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن أم سلمة).

خالفه أصحاب يحيى بن أبي كثير فقالوا: (عن يحيى، عن أبي

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة ١٣٢ وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو سلمة ابن عبدالرحمٰن: تقدم.

<sup>-</sup> أم سلمة، هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، تزوجها النبي على بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة ٢٢، وقيل: ٦١، وقيل قبل ذلك والأول أصح، وحديثها في الصحيحين.

سلمة ابن عبدالرحمن عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة)، منهم:

هشام بن أبي عبدالله الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وشيبان<sup>(۲)</sup>، وقتادة<sup>(۳)</sup>، وحرب بن شداد<sup>(٤)</sup>، وحسين المعلم<sup>(٥)</sup>، وأبان بن يزيد العطار<sup>(۲)</sup>، وهمام بن يحيى العوذي<sup>(۷)</sup>.

أسقط معمر زينب بنت أم سلمة من الإسناد.

## علة الوهم:

روى هذا الحديث عن أبي سلمة: يحيى بن أبي كثير، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي (^).

فرواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن زينب، عن أم سلمة.

ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أم سلمة، لم يذكر زينب (ويحيى بن أبي كثير أحفظ منه).

فلعل الوهم دخل على معمر من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٨) و(٣٢٣) و(١٨٢٨) ومسلم (٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) أبو نعيم في المستخرج على صحيح مسلم (٦٨٠) والطبراني في الأوسط (١٦٩٥).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة (٨٩٨).

<sup>(</sup>٥) أبو عوانة (٨٩٩).

<sup>(</sup>٦) عبدالله بن أحمد في زوائده (٦/٨٦).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٦/٠٠٠).

<sup>(</sup>٨) أحمد (٢٩٤/٦) وإسحاق (١٨٣٦) وابن ماجه (٦٣٧) وأبو يعلى (٧٠١٥).

## 🗖 الحديث الثالث والعشرون ":

197 \_ قال عبدالرزاق في المصنف (٥٩٩١): أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«تعلّموا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، وتعلّموا البقرة وآل عمران، تعلّموا الزهراوين<sup>(۱)</sup> فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان<sup>(۲)</sup> أو كأنهما فِرْقان<sup>(۳)</sup> من طير صواف<sup>(٤)</sup> يحاجًان عن صاحبهما، وتعلّموا البقرة فإن تعلمها بركة وتركها حسرة ولا يطيقها البطلة<sup>(٥)</sup> ـ يعنى البطلة السحرة \_.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد (٢٥١/٥) والطبراني في الكبير (٨١١٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري كلاهما أحمد وإسحاق عن عبدالرزاق

به .

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ يحيى بن أبي كثير: تقدم.

ـ أبو سلمة: تقدم.

<sup>(</sup>۱) الزهراوين: مثنى الزهراء وسميتا بذلك لنورهما وعظيم أجرهما وهما البقرة وآل عمران.

<sup>(</sup>٢) غيايتان: الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غمامة وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) فِرْقان: جماعتان أو قطيعان.

<sup>(</sup>٤) صواف، أي: مصطفة بجانب بعضها.

<sup>(</sup>٥) البطلة: هم السحرة لأنهم ما يأتون به باطل، وكذلك فسرها راوي الحديث في صحيح مسلم.

خالفه أبان بن يزيد العطار (۱)، وعلي بن المبارك ( $^{(7)}$ )، وسعيد بن أبى هلال  $^{(7)}$ .

فرووه عن يحيى بن أبي كثير فقالوا: (عن يحيى، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام عن أبي أمامة).

وكذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة (٤).

فجعله أيضاً من رواية أبي سلام عن أبي أمامة إلا أنه أسقط من الإسناد زيد بن سلام.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (٧٠٤) من طريق معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي (٥).

وهم معمر رحمه الله فقلب أبا سلام<sup>(٦)</sup> إلى أبي سلمة.

<sup>(</sup>١) أحمد (٩/٤٦) والطبراني في الكبير (٧٥٤٦، ٧٥٤٣).

<sup>(</sup>۲) ابن حبان (۱۱٦) والطبراني (۷۵٤۲).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/١٥٥).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٤٩/٥) وابن الضريس في فضائل القرآن (٩٨) والقضاعي في مسند الشهاب (١٣١٠) والبغوي في شرح السنة (١١٩٣).

<sup>(</sup>٥) وكذلك رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١٢٥، والطبراني في الكبير (٧٥٤٤) والأوسط (٤٧١) والبيهقي في السنن (٣٩٥/ -٣٩٦) وفي الأسماء والصفات (٩٧٥) وقال أبو عبيد: يعني ثوابهما.

<sup>(</sup>٦) ممطور الأسود الحبشي، أبو سلام، ثقة يرسل من الثالثة، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد.

قال عبدالله بن أحمد: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وقد ضرب عليه، فظننت أنه قد ضرب عليه لأنه خطأ، إنما هو عن زيد، عن أبي سلام، عن أبي أمامة (١).

<sup>(</sup>۱) المسند (۲۰۱/۵).

## 🗖 الحديث الرابع والعشرون ":

۱۹۷ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱۷۹/٤): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبدالرحمٰن، عن عمرو بن أمية الضمري رضى الله عنه قال:

رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الخفّين.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في مصنف عبدالرزاق (٧٤٦) ورواه البيهقي (٢٧١/١) من طريق أحمد بن يوسف عن عبدالرزاق به.

وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً عقب الحديث رقم (٢٠٥).

هكذا رواه معمر فقال: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية).

خالفه شیبان بن عبدالرحمٰن النحوی<sup>(۱)</sup>، والأوزاعی<sup>(۲)</sup>، وأبان بن یزید العطار<sup>(۳)</sup>، وعلی بن المبارك<sup>(٤)</sup>، وحرب بن شداد<sup>(۵)</sup>.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله، أبو أمية الضمري، صحابي مشهور، أول مشاهده بئر معونة، مات في خلافة معاوية، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٧٩/٤) وذكره البخاري تعليقاً عقب الحديث (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/١٣٩).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٨١/١) وفي الكبرى (١٢٦) والطيالسي (١٣٥٠) ط التركي.

فرووه (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه عمرو بن أمية).

أسقط معمر جعفر بن عمرو، فأبو سلمة يروي هذا الحديث عن عمرو بن أمية بواسطة ابنه جعفر.

وقال الحافظ في الفتح (٣٠٨/١): هكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفراً من الإسناد وهو خطأ قاله أبو حاتم الرازي.



<sup>(</sup>١) العلل لابن أبي حاتم (١٧٩).

## الحديث الخامس والعشرون<sup>(\*)</sup>:

۱۹۸ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱٤٨/٤): حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلاَّم، عن عبدالله بن زيد الأزرق قال:

كان عقبة بن عامر الجهني يخرج فيرمي كل يوم وكان يستتبعه فكأنه كاد أن يمل فقال: ألا أخبرك ما سمعت من رسول الله على الله على قال: بلى، قال: سمعته يقول: «إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صاحبه الذي يحتسب في صنعته الخير، والذي يجهز به في سبيل الله، والذي يرمي به في سبيل الله. . .».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبدالله بن زيد الأزرق مجهول لم يروِ عنه إلا أبو سلام الأسود، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه أحمد أيضاً في (١٥٤/٤).

والحديث في المصنف لعبد الرزاق (١٩٥٢٢) و(٢١٠١٠)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٧٨) عن عبدالواحد بن بشر بن الحكم، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٩٩٢) من طريق إسحاق بن إبراهيم الدبري وابن عساكر في الأربعين في الحث على الجهاد (٩٨/١) من طريق محمد بن عبدالملك بن زنجويه، ثلاثتهم عن عبدالرزاق عن معمر بهذا الإسناد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة من السادسة، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد.

ـ عبدالله بن زيد الأزرق، مقبول، من الرابعة، روى له الترمذي وابن ماجه.

وأخرجه الحاكم (٤١٧/١ ـ ٤١٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٨٠/١٢) والبغوي في شرح السنة (٢٦٤١) من طرق عن معمر به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

هكذا رواه معمر فقال: (عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن عبدالله بن زيد الأزرق، عن عقبة بن عامر).

خالفه هشام الدستوائي (۱) فرواه (عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلام، عن عبدالله الأزرق، عن عقبة بن عامر).

وهم معمر فقلب أبا سلام ممطور الحبشي، إلى زيد بن سلام (٢) وزيد هذا حفيد أبي سلام.

وتترجح رواية هشام الدستوائي على رواية معمر لأمرين:

١ ـ هشام أثبت من معمر في يحيى بن أبي كثير.

قال أبو حاتم: سألت أحمد بن حنبل عن الأوزاعي والدستوائي أيهما أثبت في يحيى بن أبي كثير؟ قال: الدستوائي لا تسأل عنه أحداً ما أرى الناس يروون عن أحدٍ أثبت منه، مثله عسى وأما أثبت منه فلا.

وقال أيضاً: أكبر من في يحيى بن أبي كثير من أهل البصرة هشام الدستوائي.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۲۳۷) وابن ماجه (۲۳۱۱) وأبو داود الطيالسي (۱۰۰٦) والدارمي (۱۴۰۵) وأحمد (۱٤٤/٤) ويعقوب بن سفيان (۲۲/۵) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۹۰) والطبراني في الكبير (۱۲/۱۷) و((۹٤۱) والبيهقي (۱۳/۱۰ ـ ۱۳/۱۸) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۱۲/۲۸ ـ ۳۱۳).

<sup>(</sup>٢) زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة، من السادسة، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.

وقال علي بن المديني: أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير هشام الدستوائي ثم الأوزاعي وحسين المعلم...

٢ ـ وافق عبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر رواية هشام عن يحيى في
 كون الراوي هو أبو سلام وليس زيد بن سلام.

فقد روى عبدالرحمٰن بن يزيد هذا الحديث عن أبي سلام الحبشي، عن خالد بن زيد، عن عقبة بن عامر(١).

فجعله من رواية أبي سلام الحبشي، وخالف يحيى بن أبي كثير فقال: عن خالد بن زيد بدلاً من عبدالله الأزرق، والله أعلم.

#### تنبيه:

وقع لشيخنا الألباني رحمه الله وهم فظن أن زيد بن سلام هو أبو سلام حيث قال: «وفيه نظر لأن الأزرق هذا لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير زيد بن سلام وهو أبو سلام الأسود فهو مجهول»(٢)، وزيد بن سلام هو حفيد أبي سلام.



<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۰۱۳) والنسائي (۲۸۱/٦ ـ ۲۲۲) وابن الجارود (۱۰۲۲) وأبو عوانة (۱۰۳/۵، ۱۰۶) وسعيد بن منصور (۲٤٥٠) وابن أبي شيبة (۳۲۰/۵ ـ ۳۲۱).

<sup>(</sup>٢) الضعيفة (٣٩٦٢).

## □ الحديث السادس والعشرون<sup>(\*)</sup>:

199 ـ قال عبدالرزاق رحمه الله في تفسيره (٢٦٩): حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَلَا جَعَلُواْ اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤] قال:

قال النبي ﷺ: «لا يستلجج (١) أحدكم باليمين في أهله فهو آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

والحديث رواه عبدالرزاق أيضاً في مصنفه (١٦٠٣٧) إلا أنه لم يسق لفظه هنا وأحال على الحديث الذي قبله.

وهو ما رواه عن معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم على الله الله الله الله عند الله من الكفارة التي أمر الله بها».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۱/۱۲۳): معنى الحديث أنه إذا حلف يميناً تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فإن قال: (لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثماً من الحنث). اه.

وقد وهم معمر رحمه الله في هذا الحديث في موضعين في متنه وإسناده.

أسقط معمر أبا هريرة.

الثاني: في المتن: دخل عليه حديث في حديث.

فقد روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن استلج في أهله بيمين فهو أعظم إثماً، لِيَبَرَّ ـ يعني الكفارة ـ»(٢).

هكذا روى الحديث يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة.

وقد روى معمر، عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض الله عليه»(٣).

فروى معمر لفظ حديث همام بن منبه عن أبي هريرة، في إسناد يحيى بن أبي كثير عن عكرمة، عن أبي هريرة وأسقط ذكر أبي هريرة.

قال ابن حجر في فتح الباري (٥١٩/١١): (كذا أسنده

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٦٢٥) ومسلم (١٦٥٦) وهو في مصنف عبدالرزاق (١٦٠٣٦).

معاوية بن سلام (١) وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير فأرسله ولم يذكر فيه أبا هريرة. أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن معمر لكنه ساقه بلفظ رواية همام عن أبي هريرة، وهو خطأ من معمر، وإذا كان لم يضبط المتن، فلا يتعجب من كونه لم يضبط الإسناد).

لكن خالف أبو حاتم فرجح رواية معمر، وما في الصحيح أصح.

قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣٣٠): سألت أبي عن حديث رواه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة عن النبي على قال: «مَن استلج بيمين في أهله فهو أعظم إثما ليس الكفارة».

قال أبي: روى هذا الحديث معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة في قوله: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٤] وقد قال رسول الله ﷺ: «لا يستلج أحدكم باليمين في أهله، فهو آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها».

فقلت لأبي: أيهما أصح؟

فقال: لا أعلم أحداً وصله غير معاوية بن سلام، ومعمر أشهر وأحب إلى من معاوية بن سلام (٢).



<sup>(</sup>۱) معاوية بن سلام بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقي وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة، مات في حدود سنة ۱۷۰، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) قال في كشف المشكل (٣/٣): استلج واستلجج في يمينه من اللجاج وهو أن يستمر على حكم اليمين وترك التكفير وهو يعلم أن الحنث أفضل كأنه حلف ألا يصل قرابته ولا يطأ زوجته فإقامته على ذلك شر له من أن يكفر وإن كانت الكفارة ليست شراً.

## □ الحديث السابع والعشرون<sup>(\*)</sup>:

• ٢٠٠ ـ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله (١١٣٦): حدثنا محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان، عن جابر رضي الله عنه قال:

قلنا: يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموؤودة الصغرى.

فقال: «كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبدالملك بن أبى الشوارب فهو من رجال مسلم.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٩٠٧٨) من طريق عبدالأعلى عن معمر به، وعبدالرزاق (١٢٥٥٠) عن معمر به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

إلا أن معمراً قد وهم والله أعلم في هذا الإسناد فقال: (عن

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن عبدالملك بن أبي الشوارب الأموي البصري، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة ٢٤٤، روى له مسلم.

ـ يزيد بن زُريْع البصري، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة ١٨٢، روى له البخاري ومسلم.

ـ معمر: تقدم.

ـ يحيى بن أبي كثير الطائي، تقدم قريباً.

ـ محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان العامري، عامر قريش المدني، ثقة، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبدالرحمٰن، عن جابر).

خالفه هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وأبان بن يزيد العطار<sup>(۲)</sup>، وعلي بن المبارك<sup>(۳)</sup>، وأبو إسماعيل القناد<sup>(٤)</sup>.

فرووه (عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمٰن، عن أبي رفاعة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ).

وكذلك رواه عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن رجل عن أبي سعيد فوافق هشاماً من أنه حديث أبي سعيد (٥).

قال ابن أبي حاتم في العلل (١٣١٤): وسئل أبي عن حديث اختلف هشام الدستوائي ومعمر في روايتهما عن يحيى بن أبي كثير.

فروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمٰن، عن أبي رفاعة (٢)، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وإن

<sup>(</sup>۱) أحمد (۵۱/۳، ۵۲ رقم ۱۱٤۷۷، ۱۱۵۰۲) والنسائي في الكبرى (۹۰۷۹) والطحاوي في شرح معاني الآثار (۳۱/۳).

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۱۷۱) والبيهقي (۲۳۰/۷).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۳۳/۳ رقم ۱۱۲۸۸) والنسائي في الكبرى (۹۰۸۰)، (۹۰۸۱) والطحاوي
 في شرح معاني الآثار (۳۱/۳).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٩٠٨٢).

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق (١٢٥٤٩).

 <sup>(</sup>٦) رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عوف الأنصاري، روى عن أبي سعيد الخدري في العزل، وروى عنه محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان، روى عنه أبو داود والنسائي، وقال في التقريب: مقبول.

انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر.

اليهود تقول: هي الموؤودة الصغرى، فقال: «كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع صرفه».

وروى يزيد بن زريع، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبدالرحمٰن، عن جابر عن النبي ﷺ.

قال أبي: حديث هشام الدستوائي أشبه من حديث معمر.



# □ الحديث الثامن والعشرون (\*\*):

۲۰۱ ـ روی عبدالرزاق (۸۳۳۷) ومن طریقه أحمد (۳۰٤/۵) قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:

خرجت مع رسول الله على زمن الحديبية فأحرم أصحابي ولم أحرم فرأيت حماراً فحملت عليه فاصطدته فذكرت شأنه لرسول الله وذكرت أني لم أكن أحرمت وأني إنما اصطدته لك، فأمر النبي الصحابه فأكلوا ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له.

## التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وقد أخرجه من طريق عبدالرزاق أيضاً ابن ماجه (٣٠٩٣) وابن خزيمة في صحيحه (٢٦٤٢) والدارقطني (٢٩١/٢) والبيهقي (١٩٠/٥) وأبو عوانة تعليقاً في مسنده (٤٠٧/٢).

هكذا قال معمر: (عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة) في قصة صيده الحمار الوحشي والنبي عليه وأصحابه محرمون أن النبي عليه لم يأكل منه حين أخبره أنه اصطاده له.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم وأبو يحيى المدني، تابعي ثقة، تابعي، روى عن أبيه، وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهم، توفي سنة ٩٥، وحديثه في الصحيحين.

خالفه هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وعلي بن المبارك<sup>(۲)</sup>، ومعاوية بن سلام<sup>(۳)</sup>، وشيبان<sup>(٤)</sup>.

فرووه عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة.

وکذلک رواه أبو حازم (۵)، وعبدالعزیز بن رفیع (۲)، وصالح بن کیسان (۷)، وعثمان بن عبدالله بن موهب (۸).

فرووه (عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة) ولم يذكر أحد منهم ما قال معمر.

لذا أهل الحديث أنكروا عليه قوله: (إنما اصطدته لك) وقوله: (ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له) لأنه ثبت في الصحيحين أنه ﷺ أكل من ذلك الحمار.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۲۱) ومسلم (۱۱۹٦) (۵۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٨٢٢) و(٤١٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٩٦) (٦٢) وأبو عوانة (٣٦٠٠) و(٣٦١١).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة (٣٦٠٢).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٥٧٠) و(٢٨٥٤) و(٥٤٠٧) ومسلم (١١٩٦) (٦٣). أبو حازم هو سلمة بن دينار لا كما ذكر الحافظ في الفتح (٢٠١/٥) فقال: هو ابن أبي كثير أخو إسماعيل.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١١٩٦) (٦٤).

<sup>(</sup>٧) أبو عوانة (٣٦١٢).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۱۹۱) (۲۰) وأبو عوانة (۳۲۰۳) و(۳۲۰۱).

من حديث أبى قتادة وغيره.

قال ابن خزيمة: هذه الزيادة: (إنما اصطدته لك) وقوله: (ولم يأكل منه حين أخبرته أني اصطدته له) لا أعلم أحداً ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد. اه.

وقال أيضاً: وقد ثبت عنه ﷺ أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار (١٨٠/٤).

وقال البيهقي: هذه لفظة غريبة لم نكتبها إلا من هذا الوجه.

وقد روينا عن أبي حازم ابن دينار عن عبدالله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي عليه أكل منها، وأودعها صاحبا الصحيح كتابيهما دون رواية معمر، وإن كان الإسنادان صحيحين. اه.

وقال ابن حزم في المحلى (٢٥٣/٧) مضعفاً رواية معمر قال رحمه الله:

ورواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام وهشام الدستوائي كلاهما يقول فيه: عن يحيى حدثني عبدالله بن قتادة ولا يذكران ما ذكر معمر.

ولم يذكر فيه معمر سماع يحيى له من عبدالله بن أبي قتادة.

ورواه أيضاً شعبة عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن عبدالله بن قتادة، ولم يذكر فيه ما ذكر معمر.

ورواه أبو حازم عن قتادة عن أبي قتادة فذكر أن رسول الله ﷺ أكل منه...

(إلى أن قال): فوجدنا من روى عن عبدالله بن قتادة عن أبي

قتادة أن رسول الله ﷺ أكل منه قد أثبت خبراً وزاد علماً على مَن روى عنه أنه عليه السلام لم يأكل منه فوجب الأخذ بالزائد وترك رواية مَن لم يثبت ما أثبته غيره. اه.

وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (٤٤٧/٢): الظاهر أن هذا الذي تفرد به معمر غلط فإن في الصحيحين أكل منه.

وفي لفظ لأحمد قال: (أطعمونا)(١) وفي لفظ له: (هذه العضد شويتها وأنضجتها وطيبتها قال: فهاتها. قال: فجئته بها فنهشها رسول الله ﷺ حتى فرغ منها)(٢).



<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۰۷/٥).

<sup>(</sup>۲) أحمد (٥/٦٠٣).

# □ الحديث التاسع والعشرون<sup>(\*)</sup>:

۲۰۲ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۸۶): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال:

استقاء رسول الله ﷺ فأفطر، فأتي بماء فتوضأ.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير يعيش بن الوليد وهو ثقة.

وهو في مصنف عبدالرزاق (٥٢٥) و(٧٥٤٨) ومن طريقه أخرجه النسائي في الكبرى (٣١٢٩).

هكذا قال معمر: (يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن خالد بن معدان، عن أبى الدرداء).

خالفه حسين المعلم(١)، وحرب بن شداد(٢)، وهشام

(\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية الأموي، المعيطي الدمشقي، نزيل الجزيرة، ثقة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> خالد بن معدان الكلاعي الحمصي، أبو عبدالله، ثقة عابد، يرسل كثيراً، مات سنة ١١٣ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۳۸۱) والترمذي (۸۷) والدارمي (۱۷۲۸) وأحمد (۲۳۸۱) والنسائي في الكبرى (۲۲۱۱) وابن الجارود (۸) وابن خزيمة (۱۹۵۷) وابن المنذر في الأوسط (۸۲) وابن حبان (۱۰۹۷) والروياني في مسنده (۲۰۹۱) والطبراني في الأوسط (۲۲۰۲) والدارقطني (۱۸۱۸) و(۲۱۸۱۱) والحاكم (۲۲۰/۱۱) والبيهقي (۱۱٤٤۱) و(۲۲۰/۱).

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة (١٩٥٨) والحاكم (٢/١٦) ويعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب (٧٧/١).

الدستوائي<sup>(۱)</sup> (في رواية) فقالوا: (يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمٰن بن عمرو الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء).

وهم معمر في هذا الحديث في ثلاثة مواضع:

أسقط ذكر الأوزاعي بين يحيى ويعيش وكذلك أسقط الوليد بن هشام والد يعيش، وقال خالد بن معدان: والصحيح معدان بن أبي طلحة.

وقد صحح البخاري والترمذي وغيرهما حديث حسين المعلم، وأن معمراً وهم في هذا الحديث.

قال الترمذي في سننه (١٤٦/١) عقب الحديث: (وقد جوّد حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح شيء في الباب.

وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة).

ونقل عن الإمام البخاري قوله: جوّد حسين المعلم هذا الحديث ثم قال الترمذي: وحديث معمر خطأ(٢).

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (٣١٢٤) وأحمد (١٩٥/٥) وابن أبي شيبة (٩٢٠١) والحاكم (٢٦/٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٧٥/٤) إلا أنه لم يسمّ الأوزاعي فقال: عن رجل.

<sup>(</sup>٢) العلل الكبير (١/١٥) وذكره الطوسي في مختصر الأحكام (٢٨٠/١).

وقال الحاكم عقب رواية حسين المعلم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبدالصمد فيه، قال بعضهم: عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان وهذا وهم من قائله، فقد رواه حرب بن شداد وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير على الاستقامة.

وقال الألباني في الإرواء (١٤٦/١): ورجاله ثقات غير أن معمراً أخطأ في سنده على يحيى كما قال الترمذي، وخالفهم الشيخ أحمد شاكر<sup>(۱)</sup> فصحح رواية معمر ورواية حسين المعلم ورأى أنها كلها صحيحة.

قلت: وحسين المعلم وهشام أثبت من معمر في يحيى من ابن أبي كثير.

قال أبو حاتم: سألت علي بن المديني مَن أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي ثم الأوزاعي وحسين المعلم.

إلا أن هشاماً مع ذلك قد اضطرب فيه كما سيأتي في بابه ح



<sup>(</sup>۱) حاشية الترمذي (۱٤٦/۱).

## □ الحديث الثلاثون (\*):

٣٠٣ ـ قال ابن ماجه رحمه الله (١٥٨١): حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري، ومحمد بن يحيى قالا: ثنا عبدالرزاق، أنبأنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«النياحة من أمر الجاهلية، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن معانق، وثقه ابن حبان والعجلي، وقال الدارقطني مجهول (سؤالات البرقاني /٧٧/).

واسمه عبدالله بن معانق الأشعري، وقيل: إنه لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وهو في المصنف لعبدالرزاق (٦٦٨٦) بلفظ: «أربعة

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عباس بن عبدالعظیم بن إسماعیل العنبري، ثقة حافظ، من كبار الحادیة عشرة، مات سنة ۲٤٠، روى له مسلم والبخاري تعلیقاً.

ـ محمد بن يحيى الذهلي، ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٨ على الصحيح وله ٨٦ سنة، روى له البخاري.

ـ يحيى بن أبي كثير الطائي: تقدم.

<sup>-</sup> عبدالله بن معانق، أبو معانق الشامي، وثقه العجلي، من الثالثة، روى له ابن ماجه.

ـ أبو مالك الأشعري، قيل: اسمه عبيد، وقيل: عبدالله، وقيل: عمرو، وقيل: كعب بن كعب، وقيل: عامر بن الحارث، صحابي، مات في طاعون عمواس سنة ١٨.

بقين من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب كسيت ثياباً من قطران ودرعاً من لهب النار».

هكذا قال معمر: (عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق، عن أبي مالك الأشعري).

خالفه أبان بن يزيد العطار (۱)، وعلي بن المبارك (۲)، وموسى بن خلف (۳) فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري) ومن هذا الوجه أخرجه مسلم ولفظه كما في المصنف.

لذا قال الدارقطني: «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه:

فرواه أبان العطار وعلي بن المبارك عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن أبي سلام عن أبي مالك.

وخالفهما معمر فرواه عن يحيى عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري.

وحديث أبي سلام أشبه بالصواب»(٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹۳٤).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۳٤٣/٥) والحاكم (۳۸۳/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرج مسلم حديث أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير وهو مختصر، ولم يخرجاه بالزيادات التي في حديث علي بن المبارك وهو على شرطهما، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الطبراني في المعجم الكبير (٣٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) العلل (٧/٢٢٦ ـ ٢٢٧).

## علة الوهم:

المحفوظ في هذا الإسناد إنما هو حديث: «إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمَن أطعم الطعام وألان الكلام، وتابع الصيام وصلّى والناس نيام».

رواه معمر، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن معانق أو أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري<sup>(۱)</sup>.

ورواه معاوية بن سلام، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري<sup>(٢)</sup>.

فإن لم يكن الطريقان محفوظين فما في الصحيح أصح وإن كان معمر أحفظهم كلهم، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق (۲۰۸۳) ومن طریقه أحمد (۳٤٣/٥) وابن خزیمة (۲۱۳۷) وابن حبان (۵۰۹) والطبرانی (۳۲۹۳) والبیهقی (۲۰۰/٤) وفی الشعب (۳۸۹۳).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير (٣٤٦٧) وفي مسند الشاميين (٢٨٧٣).

## □ الحديث الحادي والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

علي، حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن سعيد الجريري، عن عبدالله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلمي، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

قال رسول الله على: «إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في مصنف عبدالرزاق (٢٠١٧٤) ومن طريقه أخرجه أحمد (٥/٥٥) و(١٥٠/٥) وابن حبان (٥٤٧٤) والبيهقي (٣١٠/٧) والطبراني في في الكبير (١٦٣٨) والبغوي في شرح السنّة (٣١٧٨) والطبراني في الأوسط (٣٠١٠).

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> الحسن بن علي بن محمد الهذلي، أبو علي الخلاّل الحلواني، نزيل مكة، ثقة حافظ له تصانيف، مات سنة ٢٤٢، روى له البخاري ومسلم.

ـ سعید بن إیاس الجُریري، أبو مسعود البصري، ثقة، اختلط قبل موته بثلاث سنین، مات سنة ۱٤٤، روی له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن بریدة بن الحصیب الأسلمي، أبو سهل المروزي قاضیها، ثقة، مات سنة ۱۰٥، وقیل: ۱۱۵ وله ۱۰۰ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو الأسود الديلمي، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن ظالم، ويقال: عمرو بن عثمان، ثقة فاضل مخضرم، مات سنة ٦٩، روى له البخاري ومسلم.

كلهم من طريق عبدالرزاق عن معمر به.

هكذا قال معمر عن (سعيد الجريري، عن عبدالله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلمي، عن أبي ذر).

خالفه یحیی بن سعید القطان<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن نمیر<sup>(۲)</sup>، وعبثر بن القاسم<sup>(۳)</sup>، وعبدالله بن المبارك<sup>(3)</sup>، وابن أبي لیلی<sup>(۰)</sup>، وعبدالوارث بن سعید<sup>(۲)</sup>، وهشیم<sup>(۷)</sup>، والمسعودي عبدالرحمٰن بن عبدالله<sup>(۸)</sup>، وجعفر بن عون<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن إدریس<sup>(۱۱)</sup>، وأبو أسامة حماد بن أسامة<sup>(۱۱)</sup>، وسفیان الثوري<sup>(۱۲)</sup>، وأبو حنیفة<sup>(۱۲)</sup>، وزهیر<sup>(11)</sup>.

هؤلاء كلهم قالوا: (عن الأجلح، عن عبدالله بن بريدة، عن أبي الأسود الديلمي، عن أبي ذر).

<sup>(</sup>۱) النسائي (۱۳۸/۸) وفي الكبرى (۹۳٥٠) وأحمد (۱۵۲/۵) والبزار (۳۹۲۱) وابن عدي في الكامل (٤٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٥٤/٥) و(١٦٩/٥) وابن سعد في الطبقات الكبرى (١٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٣٩/٨) وفي الكبرى (٩٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١٧٥٣).

النسائي (۸/۱۳۹) وفي الكبرى (۹۳۵۱).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٨/١٣٩) وفي الكبرى (٩٣٥٣).

<sup>(</sup>۷) النسائي في الكبرى (۹۳٥۱).

<sup>(</sup>٨) ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٣٩/١) وأمالي المحاملي (٢٦١).

<sup>(</sup>٩) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٦٨٢).

<sup>(</sup>١٠) أحمد (٥٠/٥) وابن أبي شيبة (٢٥٠٠١) والبزار (٣٩٢٢).

<sup>(</sup>١١) البزار (٣٩٢٢) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٤/٨).

<sup>(</sup>١٢) ابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٤٩/٥) والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٢).

<sup>(</sup>١٣) في مسنده (٢٦٤/١) و(٢٠١/١) والخطيب في الموضح (٤٩٢/١) ولم يذكر أبو حنيفة ابن بريدة في إسناده.

<sup>(</sup>١٤) الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/١٩).

وهم معمر فقال: (سعيد الجريري) والصحيح (الأجلح)(١).

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه عبدالرزاق عن معمر، عن الجريري، عن عبدالله بن بريدة فذكر الحديث.

قال أبي: إنما هو الأجلح وليس للجريري معنى (٢).

وقال الدارقطني: تفرد به معمر بن راشد وأغرب به (٣).

### علة الوهم:

ا ـ روى الجريري هذا الحديث من طريق أبي الطفيل عن النبي علي الله الإسناد.

#### ٢ ـ اختلاف الأمصار:

فالأجلح الكندي من الكوفة لذا كانت رواية أهل بلده عنه: ابن نمير (٥)، وعبثر (٦)، والمسعودي (٧)، وجعفر بن عون (٦)، وعبدالله بن

<sup>(</sup>۱) الأجلح بن عبدالله بن حجية، ويقال: أجلح بن عبدالله بن معاوية الكندي، أبو حجية الكوفي ضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل والنسائي والجوزجاني، وأبو حاتم وغيرهم، ووثقه يحيى بن معين والعجلي، وقال ابن حجر في التقريب: صدوق شيعي.

<sup>(</sup>٢) العلل لابن أبي حاتم (٣٠١/٢ رقم ٢٤١٨).

<sup>(</sup>٣) العلل (٦/٨٧٢ ـ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البزار (٢٠٦/٧ رقم ٢٧٧٧) من طريق يحيى بن أبي كثير عنه.

<sup>(</sup>٥) عبدالله بن نمير أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث، مات سنة ١٩٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٦) عبثر بن القاسم الزبيدي، أبو زبيد الكوفي، ثقة، مات سنة ١٩٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>V) عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الكوفي، المسعودي، صدوق اختلط قبل موته.

<sup>(</sup>A) جعفر بن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي، الكوفي، صدوق، روى له البخاري ومسلم.

إدريس (١)، وأبو أسامة (٢) ومَن تابعهم أصح من رواية معمر، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن إدريس بن يزيد، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، مات سنة ۱۹۲، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۲) حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أبو أسامة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، مات سنة ۲۰۱، روى له البخاري ومسلم.

# □ الحديث الثاني والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

حدثنا معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي علية:

«إن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس سمعه، وللشاهد عليه خمس وعشرون درجة».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عباد بن أنيس لم يروِ عنه غير منصور بن المعتمر وذكره ابن حبان في الثقات (٥/٥) فقال: (من أهل المدينة يروي عن أبي هريرة، روى عنه منصور بن المعتمر). اه.

والحديث في مصنف عبدالرزاق (١٨٦٣) ومن طريق أخرجه إسحاق بن راهويه (١٥٢)، وعبد بن حميد (١٤٣٧)، وابن حبان (١٦٧٠).

وقد قال أبو زرعة والدارقطني إن معمراً وهم في هذا الإسناد.

فالصحيح هو ما رواه جرير بن عبدالحميد، وفضيل بن عياض،

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> منصور بن المعتمر بن عبدالله السلمي، أبو عتاب، الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة ١٣٢، روى له البخاري ومسلم.

ـ عباد بن أنيس، تابعي، ذكره ابن حبان في الثقات، وحدّث عنه منصور، وكان لا يحدث إلا عن ثقة (ولم يترجمه ابن حجر في التهذيب ولا في التقريب ولا في تعجيل المنفعة).

وزائدة بن قدامة (عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء رجل من أهل المدينة عن أبى هريرة موقوفاً).

قال ابن أبي حاتم في العلل (٥٥٥): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو أسامة عن الحسن عن الحكم، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد الأنصاري عن شيخ من الأنصار، عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «إن المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس».

وروى هذا الحديث وهيب، عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

وكذا رواه جرير، عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن عطاء رجل من أهل المدينة عن أبي هريرة موقوف، ولم يرفعه.

فقال أبو زرعة: الصحيح حديث منصور.

قيل لأبي زرعة: قال عبدالرزاق، عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.

قال أبو زرعة: حديث معمر وهم(١).

وقال الدارقطني في العلل (٣٤٤/٨ رقم ١٦١٣): وسئل عن حديث عطاء عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «يغفر للمؤذن مد صوته...» الحديث.

فقال: يرويه منصور بن المعتمر، واختلف عنه:

فرواه وهيب بن خالد، عن منصور، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن عطاء، عن أبى هريرة عن النبي على الله على

<sup>(</sup>١) ونقله ابن الملقن في البدر المنير (٣/ ٣٨٤ \_ ٣٨٥).

وخالفه زائدة فرواه عن منصور، عن يحيى بن عباد، عن رجل من أهل المدينة يقال له: عطاء عن أبى هريرة موقوفاً.

وكذلك رواه فضيل بن عياض وجرير بن عبدالحميد عن منصور عن يحيى بن عباد عن عطاء، قال: حدثني رجل من أهل المدينة عن أبى هريرة موقوفاً.

وخالفهم معمر رواه عن منصور عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ.

ووهم فيه معمر...

والصحيح قول زائدة وفضيل بن عياض وجرير، والله أعلم.



## □ الحديث الثالث والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

٢٠٦ ـ قال عبدالرزاق في المصنف (٤١٧٦): أخبرنا معمر، عن منصور، عن طلحة عن عبدالرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«زيِّنوا أصواتكم بالقرآن».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمٰن بن عوسجة وهو تابعي ثقة.

ورواه الخطابي في غريب الحديث (٣٥٧/١) وفي معالم السنن (١٣٥/٢) من طريق الدبري عن معمر به.

ورواه الحاكم (٥٧٢/١ ـ ٥٧٣) من طريق عبدالرزاق عن الأعمش عن طلحة به.

هكذا قال معمر عن منصور عن طلحة عن عبدالرحمٰن بن عوسجة، عن البراء عن النبي على: «زينوا أصواتكم بالقرآن».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ منصور بن المعتمر: تقدم.

<sup>-</sup> طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، ثقة قارىء فاضل، من الخامسة، مات سنة ١١٢ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن عوسجة الهمداني الكوفي، ثقة من الثالثة، قتل بالزاوية مع ابن الأشعث، روى له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

<sup>-</sup> البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي، صحابي ابن صحابي نزل الكوفة، استصغر بيوم بدر وكان هو وابن عمر لدة، مات سنة اثنتين وسبعين، وحديثه في الصحيحين.

وخالفه سفیان الثوری<sup>(۱)</sup>، وزائدة<sup>(۲)</sup>، وجریر بن عبدالحمید<sup>(۳)</sup>، وعمرو بن أبي قیس<sup>(3)</sup>، وإبراهیم بن طهمان<sup>(۵)</sup>.

فرووه عن منصور بهذا الإسناد فقالوا: «زينوا القرآن بأصواتكم».

وكذلك رواه جمع من أصحاب طلحة عنه بهذا اللفظ منهم:

سليمان بن مهران الأعمش<sup>(۲)</sup>، وشعبة<sup>(۷)</sup>، وزبيد بن الحارث<sup>(۸)</sup>، وأبو إسحاق السبيعي<sup>(۹)</sup>، ومالك بن مغول<sup>(۱۱)</sup>، ومحمد بن طلحة<sup>(۱۱)</sup>، والحسن بن عبيدالله<sup>(۱۲)</sup>، وعبدالرحمٰن بن زبيد اليامي<sup>(۱۲)</sup>، وحماد بن

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۳۵۰۰) والروياني في مسنده (۳۵۲) و(۳۲۲) ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (۱۷۷/۳) وابن حبان (۷٤۹).

<sup>(</sup>۲) الحاكم (۱/۱۷٥).

 <sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (١٥٥٦) والروياني (٣٥٨) والحاكم (١/١٧٥ - ٥٧١) والبيهقي
 (٢٢٩/١٠).

<sup>(</sup>٤) الحاكم (١/١٧٥).

<sup>(</sup>٥) الحاكم (١/٧٧٥).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (١٤٦٨) والنسائي (١٧٩/٢) وفي الكبرى (١٠٨٨) و(٨٠٥٠) والحاكم (٢/١٥).

<sup>(</sup>۷) النسائي (۱۷۹/۲) وفي الكبرى (۱۰۸۹) وابن ماجه (۱۳٤۲) وأحمد (۳۰٤/۶) وابن خزيمة (۱۰۵۱) والطيالسي (۷۳۸) والروياني في مسنده (۳۵۳) وأبو عبيد في فضائل القرآن (ص۷۶)، والبخاري في خلق أفعاد العباد (ص۴۶).

<sup>(</sup>۸) الحاكم (۱/۲۷۵).

<sup>(</sup>٩) الحاكم (٥٧٢/١) وأبو نعيم في الحلية (٢٧/٥).

<sup>(</sup>١٠) الحاكم (١/١٧٥، ٥٧٣).

<sup>(</sup>١١) أحمد (٢٨٥/٤) والبخاري في خلق أفعال العباد (ص٣٤) والحاكم (٥٧٣/١) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢٠٧).

<sup>(</sup>١٢) النسائي في جزء إملائه (٤٦) والحاكم (٥٧٣/١) وتمام الرازي في الفوائد (٤٥٨) والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٣٥٧/٢).

<sup>(</sup>١٣) الحاكم (٥٧٣/١) والطبراني في الأوسط (٢٠٦).

أبي سليمان (١) ، وفطر بن خليفة (٢) ، وزيد بن أبي أنيسة (٣) ، وأبو هاشم الرماني (٤) ، والحجاج بن أرطأة (٥) ، وليث بن أبي سليم (٢) ، وعيسى بن عبدالرحمٰن السلمي (٧) ، ومحمد بن عبدالله الفزاري (٨) ، وأبو اليسع المكفوف (٩) ، وعبدالملك بن أبجر (١٠) ، وعبدالغفار بن القاسم (١١) ، ومحمد بن عبيدالله الثوري (١٣) ، وغيرهم (١٤) .

هؤلاء كلهم رووه عن طلحة بن مصرف بلفظ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم».

وكذلك رواه طلحة بن نافع عن عبدالرحمٰن بن عوسجة عن البراء (١٥).

<sup>(</sup>۱) الحاكم (٥٧٣/١) والإسماعيلي في مشيخته (١٦٠) والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (١/٥٧٣).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) الحاكم (١/٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣٥/٣) والحاكم (٥٥٤/١).

<sup>(</sup>٦) الروياني (٣٦٠) والحاكم (٧٤/١).

<sup>(</sup>٧) الحاكم (١/٤٧٥).

<sup>(</sup>٨) الحاكم (١/٤٧٥).

<sup>(</sup>٩) الحاكم (١/٤٧٥).

<sup>(</sup>١٠) الحاكم (١/١٥).

<sup>(</sup>١١) الطبراني في مسند الشاميين.

<sup>(</sup>١٢) أبو نعيم في الحلية تعليقاً (٢٧/٥).

<sup>(</sup>١٣) أبو نعيم في الحلية تعليقاً (٢٧/٥).

<sup>(1</sup>٤) جابر الجعفي، وابن أبي ليلى، ومحمد بن سوقة، ورقية بن مصقلة، وأبو خباب الكلبي، وأشعث بن سوار، والحسن بن عمارة، والقاسم بن الوليد الهمداني، وأبان بن صالح، ومعاذ بن مسلم، ومحمد بن جابر في آخرين منهم، منهم مَن طوّله ومنهم مَن اختصره. كذا في الحلية (٧٧/٥).

<sup>(</sup>۱۵) أبو يعلى (۱۲۸۲).

ورواه أوس بن ضمعج<sup>(۱)</sup>، وعمار بن محمد<sup>(۲)</sup>، وزاذان أبو عمر<sup>(۳)</sup>، وسعد بن عتبة<sup>(٤)</sup> عن البراء بن عازب بهذا اللفظ.

وهم معمر رحمه الله فقلب الحديث فقال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن» ورواه الجمع الغفير بلفظ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم».

وقد أشار إلى خلاف معمر عبدالرزاق فقال بعد أن أورد من طريق الثوري عن منصور والأعمش عن طلحة عن عبدالرحمٰن بن عوسجة عن البراء عن النبي على قال: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، وزينوا القرآن بأصواتكم، ومَن منح منحة لبن أو منحة ورق أو أهدى زقاقاً فهو كعدل رقبة».

قال: أخبرنا معمر عن منصور عن طلحة ثم ساق حديث الباب، قال: ثم ذكر مثل حديث الثوري.

فذكر ما خالف به معمر الثوري وأحال على باقي اللفظ لعدم اختلافه.

وأشار إلى خلاف معمر أيضاً الحاكم فقال بعد أن روى الحديث من طريق عبدالرزاق عن معمر والثوري معاً قال: وفي حديث معمر: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن» (٥).

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (١٧٠٦) وفي معجمه (١٧٥) والإسماعيلي في معجم شيوخه (٣١٥).

<sup>(</sup>٢) الدارمي (٣٥٠١) وتمام الرازي في فوائده (١٠٧١) (١٠٧٢).

<sup>(</sup>٣) الروياني في مسنده (٣٩٧).

<sup>(</sup>٤) المصنف (٤/٥/٢) ح رقم (٤١٧٥، ٤١٧٦) وظهر أن الوهم إنما هو من معمر وليس من عبدالرزاق.

<sup>(</sup>٥) الحاكم (١/٧٧ - ٧٧٥).

وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقاً في صحيحه قال: باب قول النبي علية: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزيّنوا القرآن بأصواتكم»(١).

#### فائدة:

ا ـ قال ابن حبان في صحيحه: هذا اللفظ من ألفاظ الأضداد يريد بقوله عليه السلام: «زيّنوا القرآن بأصواتكم» «زيّنوا بأصواتكم القرآن»(۲).

7 ـ قال الخطابي: (معنى الحديث: «زينوا أصواتكم بالقرآن»، كذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا أنه من باب المقلوب كما قالوا: عرضت الناقة على الحوض. ثم قال: رواه معمر عن منصور عن طلحة فقدم الأصوات على القرآن، وهو الصحيح، ثم أسنده من طريق عبدالرزاق عن معمر عن منصور بلفظ حديث الباب)(۳).

فتعقبه ابن الملقن فقال: «قد أخرجه الحاكم عن منصور من ست طرق: سفيان وزائدة وعمرو بن أبي قيس وجرير وابن طهمان وعمار كلهم عن منصور عن طلحة بتقديم القرآن الأصوات... فيتعين أن تقديم رواية القرآن هي الصحيحة ومعناها على ظاهرها وما عداها محمول عليها ويكون قوله: «القرآن» في موضع الحال أي: زيّنوا

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۳/۸۱۳).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان (٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (١٣٧/٢) وعون المعبود (٣٩/٤).

أصواتكم في حال القراءة وقد جاء ذلك مصرحاً في مسند الدارمي<sup>(۱)</sup> ومستدرك الحاكم من حديث علقمة بن مرثد عن زاذان عن البراء رفعه: «زيّنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً» وهذا لا يحتمل التأويل ولا القلب وليس المراد هنا بالقرآن الكلام القديم وإنما المراد ما يسمعه من الحروف والأصوات<sup>(۲)</sup>.

ونقل ابن مفلح عن البغوي أنه قال في هذا الحديث: إنه من المقلوب كقولهم: خرق الثوب المسمار، وقال تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُ لَنَنُوا بِالْعُصْبِ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَمُ لَنَنُوا بِالْعُصْبِ وَقَالَ تَعَالَى: لَتَنْهُضُ (٣).

٣ ـ قال يحيى بن معين: حدثنا أبو قطن عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدّث: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»(٤).

وقد أجاب عن هذه الشبهة أبو عبيد فقال: «إنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله ﷺ في هذه الألحان المبتدعة فلهذا نهاه أن يحدث به»(٥).

غ ـ قال القرطبي: معاذ الله أن يتأول عن رسول الله على أن يقول: إن القرآن يُزين بالأصوات أو بغيرها فمَن تأول هذا فقد واقع أمراً عظيماً وهو أن يحوج القرآن إلى مَن يزينه كيف وهو النور والضياء والزين الأعلى لمَن ألبس بهجته واستنار بضيائه (٢).

<sup>(</sup>١) الدارمي (٣٥٠١) والحاكم (٥٧٥/١) وتمام الرازي في فوائده (١٠٧١) (١٠٧٢).

 <sup>(</sup>۲) البدر المنير (۹/۸۳) وقال الألباني في الصحيحة (۷۷۱): إسناده جيد على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٢١١/٤).

<sup>(</sup>٥) فضائل القرآن ومعالمه (ص٨١).

<sup>(</sup>٦) المدخل لابن الحاج المالكي (٥٣/١).

٥ ـ قال السندي: «زينوا القرآن بأصواتكم» أي: بتحسين أصواتكم عند القراءة فإن الكلام الحسن يزيد حسناً وزينة بالصوت الحسن وهذا شاهد، وإنما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق أن يحسن بالقرآن، قال: معناه: زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث وزعموا أنه من باب القلب(١).

7 - الصحيح أن الحديث بلفظ: «زينوا القرآن بأصواتكم» ليس من باب المقلوب في اللغة العربية، وحديث علقمة بن مرثد الذي جاء فيه فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً شاهد على ذلك، والله تعالى أعلم (٢).

<sup>(</sup>١) المدخل لابن الحاج المالكي (١/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) حاشية سنن ابن ماجه (٤٠٤/١).

# □ الحديث الرابع و الثلاثون (\*\*):

علي، حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس أن رسول الله على قال:

«ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

والحديث عند عبدالرزاق في المصنف (١٠٢٩٩) ومن طريقه النسائي في المجتبى (٨٥/٦) وفي الكبرى (٥٣٧٤) و(٥٣٩١) وأبو عوانة (٤٢٥٧) والدارقطني (٣٩٨٣) والبيهقي (١١٨/٧) وابن عبدالبر في التمهيد (٩٧/١٩).

ورواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٩) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٧٣٥) والدارقطني (٣٩/٣) والبيهقي (١١٨/٧) من طريق عبدالله بن المبارك عن معمر بهذا الإسناد.

هكذا رواه معمر فقال: عن صالح بن كيسان، عن نافع بن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد

ـ الحسن بن علي بن محمد الهذلي: تقدم.

<sup>-</sup> صالح بن كيسان المدني، أبو محمد أو أبو الحارث، مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة ثبت فقيه، من الرابعة، مات بعد سنة ١٣٠ أو بعد ١٤٠، روى له البخاري ومسلم.

ـ نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، روى له البخاري ومسلم.

جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «ليس للولي مع الثيب أمر...».

خالفه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام (۱)، ومحمد بن إسحاق (۲) فقالا:

عن صالح بن كيسان، عن عبدالله بن الفضيل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي على قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها واليتيمة تستأمر وصمتها قرارها».

وكذلك رواه مالك<sup>(۳)</sup>، وسفيان الثوري<sup>(1)</sup>، وزياد بن سعد<sup>(۵)</sup>، وأبو أويس<sup>(۲)</sup>، ويزيد بن عياض<sup>(۷)</sup>، وعبيدالله بن عبدالله<sup>(۸)</sup> فرووه عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس أن النبي على قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها».

وفي رواية: «**الأيم**».

خالف معمر في الإسناد والمتن.

<sup>(</sup>۱) الدارقطني (۳/۹/۳) وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام المدني، صدوق، صحيح الكتاب، يخطىء من حفظه، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

 <sup>(</sup>۲) أحمد (۲۱۱/۱) والنسائي (۲/۸۶ ـ ۸۵) وفي الكبرى (۵۳۷۳) و (۵۳۹۲)
 والدارقطني (۲۳۸/۳).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق (١٠٢٨٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤١).

<sup>(</sup>٦) البيهقي (١١٨/٧).

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الكبير (١٠٧٤٦).

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١٠٧٤٦).

أما في الإسناد: فأسقط عبدالله بن الفضل من الإسناد فقال: صالح بن كيسان ونافع بن جبير.

وأما في المتن فقوله: «ليس للولي مع الثيب أمر».

ورواه الجماعة بلفظ: «الثيب»، وفي رواية: «الأيم أحق بنفسها من وليها».

قال الدارقطني عقب الحديث: (كذا رواه معمر عن صالح، والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحاً لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبدالله بن الفضل عنه (۱)، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه).

وقال عقب أن رواه من طريق محمد بن إسحاق (٢٣٨/٣): تابعه سعيد بن سلمة، عن صالح بن كيسان.

وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلاً، وخالفهما أيضاً في متنه فأتى بلفظ آخر وهم فيه، لأن كل من رواه عن عبدالله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبدالله بن الفضل خالفوا معمراً، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٢٤٩): وسألت أبي عن حديث رواه معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس عن النبي على: «الأيم أحق بنفسها».

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي المدنى، ثقة، من الرابعة، روى له البخارى ومسلم.

فقلت له: سمع صالح هذا الحديث من نافع بن جبير؟ فقال: هكذا معمر.

ورواه سعيد بن سلمة، عن صالح، عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو أشبه.

## علة الوهم:

اختلاف الأمصار، فصالح بن كيسان مدني لذا كانت رواية أهل بلده محمد بن إسحاق، وسعيد بن سلمة أصح من رواية معمر، فزادوا في الإسناد عبدالله بن الفضل وهو أيضاً مدني.

ورواه عنه أهل المدينة مالك بن أنس وأبو أويس ويزيد بن عياض فدل أن الحديث حديثه، والله تعالى أعلم.



# □ الحديث الخامس والثلاثون (\*):

۲۰۸ ـ روی عبدالرزاق رحمه الله في مصنفه (۲۰/۱۰ رقم ۲۰۸ ـ روی عبدالرزاق رحمه الله في مصنفه (۱۹۵۲۳ رقم ۱۹۵۲۳): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة رضي الله عنه قال:

كنا إذا دعينا إلى طعام والنبي عَلَيْ معنا لم نضع أيدينا حتى يضع يده، قال: فأتينا بجفنة فكف يده فكففنا أيدينا، فجاء أعرابي كأنما يطرد فوضع يده فيها فأخذ النبي عَلَيْ بيده فأجلسه، ثم جاءت جارية فوقعت بها فأخذ النبي عَلَيْ [بيدها]، ثم قال النبي عَلَيْ :

«إن الشيطان لما رآنا كففنا أيدينا جاء بهذا الرجل وهذه الجارية يستحل بهما طعامنا والذي لا إله غيره إن يده لمع أيديهما في يدي».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥٤٤٧) من طريق عبدالرزاق عن معمر به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> الأعمش: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ عارف بالقراءات، ورع لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٧ أو ١٤٨ وكان مولده أول سنة ٦١، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي، مخضرم ثقة جليل لم يصب مَن قال: في حديثه خلل. مات بعد الثمانين وقيل: سنة ٩٦، روى له البخاري ومسلم (أدرك النبي على ولم يره، رحل إلى النبي على فقبض النبي الله وهو في الطريق).

<sup>-</sup> حذيفة بن اليمان: صحابي.

وأخرجه البزار (٢٨١٤)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (٥٩٦)، والطحاوي في شرح المشكل (١٠٧٧) من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد عن معمر بهذا الإسناد.

هكذا قال معمر: (عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة).

خالفه سفیان الثوری<sup>(۱)</sup>، وأبو معاویة (۲)، وعیسی بن یونس (۳)، وحفص بن غیاث (۱)، وأبو عوانة وضاح الیشکری (۱)، وشیبان بن عبدالرحمٰن النحوی (۲).

فرووه عن (الأعمش، عن خيثمة (٧)، عن أبي حذيفة الأرحبي (٨)، عن حذيفة).

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٠١٧) وأحمد (٣٩٨/٥) وأبو عوانة (٨٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۱۷) وأحمد (۳۸۳/۵) وأبو داود (۳۷۲۱) وأبو عوانة (۸۲۳۱) والطحاوي (۱۰۷۸).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٠١٧) والنسائي في عمل اليوم والليلة (٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (١٠٧٩) وأبو عوانة (٨٢٣٧).

<sup>(</sup>٥) أبو عوانة (٨٢٣٩).

<sup>(</sup>٦) أبو عوانة (٨٢٣٩).

<sup>(</sup>٧) خيثمة بن عبدالرحمٰن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي، ثقة من رجال البخاري ومسلم، من الثالثة.

<sup>(</sup>A) قال الطحاوي: هو من أصحاب عبدالله بن مسعود وقد ذكره البخاري في تاريخه (A) قال الطحاوي: هو من أصحاب عبدالله بن صهبة الأرحبي، وأرحب من همدان.

وقال عبدالله بن أحمد في المسند (٢٨٣/٥): اسمه سلمة بن الهيثم بن صهيب. والمذكور في كتب التراجم ما ذكره البخاري.

وفي التقريب: سلمة بن صهيب، ويقال: ابن صهبة، ويقال غير ذلك. أبو حذيفة الأرحبي ثقة من الثالثة، روى له مسلم.

قال الطحاوي عقب الحديث: وأهل العلم جميعاً بالحديث يقولون: إن معمراً غلط في إسناد هذا الحديث عن الأعمش وأن الصحيح في إسناده هو ما حدثنا. ثم ساقه من طريق أبي معاوية وحفص بن غياث.

وقال البيهقي في الشعب (٣٨٥/١٠): والجماعة أولى بالحفظ من الواحد.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٤٨١): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة قال: كنا إذا دعينا إلى طعام والنبي عليه معنا... الحديث.

فقالا: هذا خطأ، رواه الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة الأرحبي، عن حذيفة، وليس هو من حديث زيد بن وهب.

فقلت لهما: الوهم ممن هو؟

قالا: من معمر.

### علة الوهم:

ضعف معمر في الأعمش.

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا زيد بن المبارك، عن محمد بن ثور، عن معمر قال: سقطت مني صحيفة الأعمش، فإنما أتذكر حديثه وأحدث من حفظي (١).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۹۵/٤۱۷).

لذا قال الدارقطني في العلل: سيىء الحفظ لحديث قتادة والأعمش (١).

وقال ابن حجر في التقريب: ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئاً.

وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه إلا عن الزهري وابن طاووس، فإن حديث عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً (٢).



<sup>(</sup>١) العلل (٤/ الورقة ٣٩) كذا في حاشية تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۹۹/٤١٤).

# □ الحديث السادس والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

٢٠٩ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٧٦/١): حدثنا عبدالرزاق، أنبأنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، ثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو تابعي.

والحديث في مصنف عبدالرزاق عنه (٢٠٢٢).

ورواه النسائي (١٢١/٧) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٩٨)، والضياء في المختارة (١٠٢١)، وعبد بن حميد (١٣٨٠)، والبخاري في الكبير (٨٩/١) تعليقاً، والطبراني في الكبير

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عبدالرزاق: تقدم.

\_ معمر: تقدم.

<sup>-</sup> أبو إسحاق: عمرو بن عبدالله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة، مات سنة ١٢٩ وقيل قبل ذلك، روى له البخاري ومسلم.

ـ عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني: تقدم.

ـ سعد بن أبي وقاص: صحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، مات بالعقيق سنة ٥٥ على المشهور وهو آخر العشرة وفاة، وحديثه في الصحيحين.

(٣٢٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٦١٩٨)، والطحاوي في شرح المشكل (٣٩٥) ولم يسق لفظه.

هكذا قال معمر: (عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن سعد).

وقد خالف معمر عدد من الثقات فرووه (عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص)، منهم:

زکریا بن أبي زائدة (۱)، وإسرائیل بن یونس (۳)، وزهیر بن معاویة (۳)، وشریك بن عبدالله (۱۵)، وعمرو بن ثابت (۱۵)، وروح بن مسافر (۱۵).

قال البخاري (٨٩/١) بعد أن أخرج الحديث من رواية زكريا بن أبي زائدة: وقال عبدالرزاق: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، سمع سعداً عن النبي على مثله، والأول أصح.

وقال البزار في مسنده (١٤/٤): وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سعد إلا ابنه محمد، ولا عن محمد إلا أبو إسحاق.

وقال الدارقطني في العلل (٣٥٧/٤): رواه زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۸/۱) والبخاري في التاريخ الكبير (۸۸/۱) وفي الأدب المفرد (٤٢٩) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٠٩٩) والطبراني في الدعاء (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٨٣/١) والبزار (١٧١١) وأبو يعلى (٧٢٠) والضياء في المختارة (١٠٤٦) و(١٠٤٧).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الدعاء (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه (٣٩٤١) والطبراني في الدعاء (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٥) البزار (١١٧٢) والطبراني في الدعاء (٢٠٣٩).

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير (٣٢٥) وفي الدعاء (٢٠٣٩).

وخالفه معمر فرواه عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد عن سعد، ولا سعد، وقيل: عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، ولا يصح.

والصواب حديث محمد بن سعد.

وقال الطحاوي: اختلف زكريا بن أبي زائدة ومعمر بن راشد على أبي إسحاق في ابن سعد الذي بينه وبين سعد في هذا الحديث، فذكر زكريا أنه محمد وذكر معمر أنه عمر، والله أعلم بحقيقة ذلك منهما من هو.

# علة الوهم:

١ ـ اختلاف الأمصار، فمعمر بصري سكن اليمن.

وأبو إسحاق السبيعي كوفي فلذلك كانت رواية أهل بلده من أهل الكوفة زكريا بن أبي زائدة (۱) وإسرائيل بن يونس (۲) حفيده، وزهير بن معاوية (۳)، وشريك بن عبدالله (۱)، وعمرو بن ثابت (۱۰) أصح من رواية معمر عنه.

<sup>(</sup>۱) زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة، صدوق يخطىء، روى له البخاري ومسلم تعليقاً.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن ثابت بن أبي المقدام الكوفي مولى بكر بن وائل، ضعيف رمي بالرفض، روى له أبو داود.

٢ ـ أن محمد بن سعد وعمر بن سعد كلاهما روى عن والده،
 وروى عن كليهما أبو إسحاق السبيعي، والله تعالى أعلم.

٣ \_ ضعف معمر في أبي إسحاق، والله تعالى أعلم.

# □ الحديث السابع والثلاثون (\*):

۲۱۰ ـ قال عبدالرزاق رحمه الله في المصنف (۲۰۲۰): أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق عن عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

ما شبع آل محمد من غداء وعشاء حتى مضى، كأنها تقول: حتى قبض.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٢/٤) من طريق محمد بن يحيى الذهلي وأبي الأزهر كلاهما عن عبدالرزاق عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمٰن بن الأسود (١)، عن الأسود، عن عائشة.

والدارقطني في العلل (٢٦٠/١٤) تعليقاً.

هكذا قال معمر: (عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمٰن بن الأسود، عن عائشة).

وفي رواية: (عن عبدالرحمٰن بن الأسود، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة).

#### (\*) رجال الإسناد

ـ أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبدالله بن عبيد: ثقة مكثر عابد. انظر ترجمته.

<sup>-</sup> عبدالرحمان بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعى: تقدم.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوّبه المحقق في المطبوع إلى عبدالرحمٰن بن يزيد وأشار إلى ذلك، وكان الأوّلي أن يتركه كما جاء في الأصل ويشير إلى الصحيح في الحاشية.

وخالفه شعبة (۱)، وزهير بن معاوية (۲)، وإسرائيل (۳)، فقالوا: (عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمٰن بن يزيد (٤)، عن أخيه الأسود بن يزيد عن عائشة) وهو في الصحيح كذلك، وصححه الدارقطني كما سيأتي.

وقد تابع معمراً في إحدى روايتيه شريك<sup>(٦)</sup> فرواه عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمٰن بن الأسود، عن الأسود عن عائشة، وشريك سيىء الحفظ.

وفي سماع عبدالرحمٰن بن الأسود عن عائشة كلام، فقد قال أبو حاتم: عبدالرحمٰن بن الأسود أدخل على عائشة وهو صغير ولم يسمع منها(٧).

وتعقبه العلائي قائلاً: روى حماد بن زيد وغيره عن الصعب بن زهير عن عبدالرحمن عن الأسود قال: كنت أدخل على عائشة حتى إذا كان عام احتلمت سلّمت واستأذنت فعرفت صوتي... الحديث. وهذا خلاف ما ذكره أبو حاتم (٨).

قال الدارقطني: «يرويه أبو إسحاق السبيعي واختلف عنه، فرواه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۷۰) (۲۲) وأحمد (۹۸/۱).

<sup>(</sup>٢) ابن سعد في الطبقات (٤٠٢/١).

<sup>(</sup>٣) أبو يعلى (٤٥٤٠) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمٰن بن يزيد بن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، ثقة من كبار الثالثة، مات سنة ٨٣، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۵) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبو عبدالرحمٰن، مخضرم ثقة مكثر فقيه، من الثانية، مات سنة ٧٤ أو ٧٥، روى له البخارى ومسلم.

<sup>(</sup>٦) الطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (٤٥٤) ومسند عمر (١٠٠٦).

<sup>(</sup>V) المراسيل.

<sup>(</sup>٨) جامع التحصيل ترجمة (٤٢٢) وحاشية تهذيب الكمال ترجمة (٣٧٤٦).

شعبة وقد اختلف عنه، فقال يزيد بن زريع وعبدالملك الحراني: عن شعبة عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن أخيه الأسود بن يزيد، عن عائشة.

وقال وهب بن جرير: عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة، ولم يذكر عبدالرحمٰن.

ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عبدالرحمٰن بن الأسود عن أبيه أو عمه عن عائشة.

وقال معمر: عن أبي إسحاق عن عبدالرحمٰن بن الأسود عن الأسود عن عائشة.

والصحيح من ذلك قول من قال: عن أبي إسحاق، عن عبدالرحمٰن بن يزيد، عن أخيه الأسود، عن عائشة»(١).

## علة الوهم:

ضعف معمر في العراقيين، قال يحيى بن معين: (إذا حدثك معمر عن العراقيين فخافه إلا عن الزهري وابن طاووس فإن حديث عنهما مستقيم، وأما أهل الكوفة والبصرة فلا، وما عمل في حديث الأعمش شيئاً).

وقال الدارقطني: (سيىء الحفظ لحديث قتادة والأعمش)، مما يدل على أنه ليس بالقوة في حديث العراقيين، والله تعالى أعلم.

| _ | _ | _ | _ |
|---|---|---|---|

<sup>(</sup>١) العلل (١٤/١٥٥ ـ ٢٦٠).

# □ الحديث الثامن والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

۲۱۱ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٦٥/٣): حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أنس، أو عن النضر بن أنس عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:

"إن الله عزّ وجل وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف"، فقال أبو بكر: زدنا يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: "وهكذا"، وجمع كفه، قال: زدنا يا رسول الله، قال: "وهكذا" فقال عمر: حسبك يا أبا بكر، فقال أبو بكر: دعني يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا!؟

فقال عمر: إن الله إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحد، فقال النبي عليه: «صدق عمر».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا رواه الإمام أحمد والشك فيه لا يضر، فقتادة معروف بالرواية عن النضر بن أنس وعن أنس.

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ معمر: تقدم.

<sup>-</sup> قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع وعشرة (بعد المائة)، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة من الثالثة، مات سنة بضع ومائة، روى له البخاري ومسلم.

وكذلك رواه خلف بن هشام عن عبدالرزاق بالشك(١).

والحديث في مصنف عبدالرزاق (٢٠٥٥٦) ووقع فيه (قتادة عن أبي النضر عن أنس) (٢) ولعله تصحيف والمراد به (النضر بن أنس) وإن كان أبو النضر هذا أيضاً روى عن أنس بن مالك وحديثه عنه في الصحيح.

ورواه ابن أبي عاصم في السنة (٥٩٠)، والطبراني في الأوسط (٣٤٠)، ووفي الصغير (٣٤٢)، والضياء في المختارة (٧٤/٥٢)، والبيهقي في الأسماء والصفات (١٥٣/٢ رقم ٧٢١)، والبغوي في شرح السنة (١٦٣/١ - ١٦٤) كلهم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن النضر بن أنس عن أنس.

وتابعه أبو هلال الراسبي في أنه من مسند أنس.

أخرجه أحمد (١٩٣/٣) والبزار (٣٥٤٨ كشف الأستار) وأبو نعيم في الحلية (٣٣٤/٢) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي (٣) عن قتادة، عن أنس به.

هكذا رواه معمر (عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس)(٤).

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في الأسماء والصفات (١٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أبو النضر سالم بن أبي أمية، أبو النضر مولى عمر بن عبيدالله التيمي المدني، ثقة ثبت وكان يرسل، مات سنة ١٢٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) صدوق فيه لين، روى له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، قال عمرو بن علي: كان يحيى \_ يعنى القطان \_ لا يحدث عنه، وكان عبدالرحمٰن بن مهدي يحدث عنه.

<sup>(</sup>٤) وقال الطبراني: لم يروه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس إلا معمر، تفرد به عبدالرزاق.

خالفه هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup> فرواه (عن قتادة، عن أبي بكر بن عمير عن أبيه، عن النبي ﷺ).

وكذا رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بكر ابن أنس (٢).

وقال الطبراني في الأوسط: (ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي بكر ابن أنس، عن أبي بكر بن عمير، عن أبيه).

كذا بزيادة أبي بكر ابن أنس، وعزاه الحافظ في الإصابة (١٧٠/٧) إلى البغوي وابن أبي خيثمة وابن السكن، ونقل عن ابن السكن قوله: (تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه، عن قتادة، وكان معاذ ربما ذكر أبا بكر ابن أنس في الإسناد وربما لم يذكره).

ونقل البغوي قوله: بلغني أن معاذ بن هشام كان في أول أمره لا يذكر أبا بكر ابن أنس في الإسناد، وفي آخر أمره كان يزيده في السند.

وقال البيهقي: ورواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة، مرة عن أبي بكر ابن عمير عن أبي بكر ابن أنس عن أبي بكر ابن عمير (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۳/۱۷) وقال في المجمع (٤٠٥/١٠): وأبو بكر ابن عمير لم أعرفه وبقيه رجاله رجال الصحيح.

 <sup>(</sup>۲) إلا أنه قال بعده: عن محمود بن عمير، بدلاً من أبي بكر ابن عمير.
 وروايته ذكرها أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٢٢٥/٥) وابن مندة كما في الإصابة (١٣٨/٩) وقال ابن مندة: تابعه الحجاج وخالفهما هشام.

<sup>(</sup>T) الأسماء والصفات (٢/١٥٤ \_ ١٥٥).

وهشام أثبت الناس في قتادة، وهو مقدّم على معمر وغيره في حديث قتادة (١٦).

لذا رجح أبو حاتم والدارقطني والضياء حديث هشام.

قال الدارقطني في العلل (٢٢١/١٢): (يرويه قتادة، واختلف عنه:

فرواه معمر عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس. وخالفه أبو هلال الراسبي فرواه عن قتادة، عن أنس.

والقول ما قال هشام، لأن أبا هلال ضعيف، ومعمر سيىء الحفظ لحديث قتادة والأعمش).

وقال الضياء في المختارة (٢٥٥/٧): رجاله ثقات لكنه معلول... (ثم قال): قال الدارقطني: والقول ما قال هشام، والله أعلم.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢١٥٨): وسألت أبي عن حديث

<sup>(</sup>۱) قال علي بن الجعد: سمعت شعبة يقول: كان هشام أحفظ مني عن قتادة. وقال أيضاً: كان أعلم بحديث قتادة مني، وكذا قاله ابن معين عن شعبة.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أثبت أصحاب قتادة هشام وسعيد.

ومعمر قال: سمعت من قتادة وأنا ابن أربع عشرة سنة، بينما ذكر أن بين قتادة وهشام سبع سنين.

لذا لم يخرج البخاري في صحيحه لمعمر من روايته عن قتادة إلا تعليقاً كما في مقدمة الفتح لابن حجر (ص٤٤٢) ولم يخرج له مسلم عن قتادة إلا حديثاً واحداً في المتابعات كما في تحفة الأشراف.

رواه سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي بكر ابن أنس، عن محمود بن عمير بن سعد: أن رسول الله على قال: «إن الله عزّ وجل وعدني في ثلاثمائة ألف من أمتى أن يدخلوا الجنة...» الحديث.

قال أبي: روى هذا الحديث معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبي بكر ابن عمير عن أبيه.

وهشام الدستوائي أحفظ ويحتمل أن يكون كنية النضر بن أنس أبو بكر، ويحتمل أيضاً أن يكون محمد بن عمير كنيته أبو بكر، وعمير بن سعد له صحبة، فقصر سعيد بن بشير ولم يقل: عن أبيه.

وقال الحافظ في الإصابة (٧٢٩/٤): وصحح الحاكم من طريق أبي بكر ابن عمير عن أبيه ولكن أبو بكر لا أعرف مَن وثقه.

#### فائدة:

روى الطبراني في الدعاء (٣٥٥) عن إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبدالرزاق عن معمر، عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي على قال: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخلها أحدكم فليقل: اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخبائث».

قال البيهقي في السنن الكبرى (٩٠/١): قال الإمام أحمد: وقيل عن معمر عن قتادة عن النضر بن أنس عن أنس وهو وهم. هكذا قاله بصيغة التمريض، وقد ذكر البيهقي مثل ذلك أن معمراً تابع شعبة فروى عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم.

واختلف قول الترمذي في ذلك فذكر في سننه أن معمراً رواه فقال: عن أنس.

وذكر في العلل الكبير (٣) أن معمراً قال عن زيد، فلذلك لم أورد حديث معمر هنا. وانظر المسألة في باب إسماعيل بن علية، ح (٧٥٦) وعيسى بن يونس، ح (٨٢٤).

# □ الحديث التاسع والثلاثون (\*):

۲۱۲ \_ قال عبد بن حميد في مسنده (۱۱۸۷): أخبرنا عبدالرزاق، أنا معمر عن قتادة وأبان عن أنس بن مالك قال:

نزلت: ﴿يَآيُهُا النّاسُ اتّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَيْءُ عَظِيمٌ ﴿ فَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ فَ اللَّهِ عَلَى النبي عَلَيْهِ وهو في مسير له فرفع بها صوته حتى ثاب إليه أصحابه فقال: «أتدرون أي يوم هذا يوم يقول الله عزّ وجل لآدم عليه السلام: يا آدم قم فابعث بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النار وواحد في الجنة ، فكبر ذلك على المسلمين ، فقال النبي عَلَيْهُ: «سدّدوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الدابة وإن معكم لخليقتين ما كانتا مع شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومَن هلك من كفرة الإنس والجن».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبان بن أبي عياش.

وأخرجه الضياء في المختارة (٢٤٨٥) من طريق عبد بن حميد.

وأخرجه ابن حبان (۷۳٥٤) والحاكم (۲۹/۱) و(٥٦٧/٤) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس.

<sup>(\*)</sup> رجال الاسناد:

<sup>-</sup> أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك من الخامسة، مات في حدود سنة ١٤٠، روى له أبو داود.

ورواه إسحاق بن راهويه عن عبدالرزاق بهذا الإسناد (المختارة ٧٥/٧).

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

هكذا قال معمر: (عن قتادة، عن أنس).

خالفه هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وسعید بن أبي عروبة<sup>(۲)</sup>، وشیبان بن عبدالرحمٰن<sup>(۳)</sup>، وأبو عوانة<sup>(٤)</sup>، وسعید بن بشیر<sup>(٥)</sup>، والحکم بن عبدالملك<sup>(٦)</sup>.

فقالوا: (عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين).

وكذلك رواه علي بن زيد بن جدعان (۷)، وثابت البناني (۸)، ويونس بن عبيد (۹) عن الحسن عن عمران بن حصين.

فتابعوا رواية الجماعة عن قتادة فجعلوه من حديث الحسن عن عمران.

وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن العلاء بن زياد عن عمران بن حصين (١٠٠).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۳۲۹) والنسائي في الكبرى (۱۱۳٤۰) وأحمد (۲۳۵/٤) والطيالسي (۸۳۵) والروياني (۲۹) والحاكم (۲۹/۱) (۲۹/۱).

<sup>(</sup>٢) الحاكم (٢/٤١٧) و(٤١٧/٤) وابن البختري (٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) الحاكم (٨١/١ رقم ٧١) والحسن بن موسى الأشيب في جزء أشيب (٥٦).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٣٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في مسند الشاميين (٢٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) الحاكم (٤١٧/٢) و(٢٥٧/٤) وابن البختري (٢٨١).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣١٦٨) وأحمد (٤٣٢/٤) من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان.

<sup>(</sup>٨) الطبراني في الكبير (٣٢٨/١٨) و(٣٤٠/١٨).

<sup>(</sup>۹) الطبراني (۳۲۸/۱۸).

<sup>(</sup>۱۰) الطبراني (۱۸/۲۸).

وقد أعلّ هذا الإسناد محمد بن يحيى الذهلي.

قال الحاكم بعد أن أورده من طريق محمد بن يحيى عن عبدالرزاق قال: قال محمد بن يحيى في آخره: هذا الحديث عندنا غير محفوظ عن أنس ولكن المحفوظ عندنا حديث قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين (۱).

ولا شك أن رواية الجماعة عن قتادة أصح من رواية معمر للتالي:

١ - أن فيهم هشاماً وسعيداً وهما من أثبت الناس في قتادة وتابعهم جماعة.

٢ ـ أن معمراً متكلم في روايته عن قتادة ولم يتابع عليها.

 $^{7}$  - أن هذا الحديث لو كان عند قتادة عن أنس لما رغب عنه أصحاب قتادة ورووه عنه عن الحسن عن عمران، والحسن مختلف في سماعه من عمران بن حصين  $^{(7)}$ ، وتركوا هذا الطريق المتفق على صحته  $^{(7)}$ ، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) المستدرك (٥٦٧/٤) ونقله الحافظ في الفتح (٣٨٩/١١) وسكت عنه.

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم في المستدرك (٨١/١ ح١٧٨): وهذا حديث صحيح الإسناد والذي عندي أنهما ـ يعنى البخاري ومسلم ـ قد تحرجا من ذلك خشية الإرسال.

<sup>(</sup>٣) ومع ذلك لم يخرجه الشيخان ولا أصحاب السنن.

# □ الحديث الأربعون (\*):

۲۱۳ ـ قال الإمام النسائي رحمه الله (٦١/١): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه قال:

طلب بعض أصحاب النبي عَلَيْ وضوءاً فقال رسول الله عَلَيْ: «هل مع أحد منكم ماء؟»، فوضع يده في الماء وهو يقول: «توضؤوا بسم الله» فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم.

قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحواً من سبعين.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أيضاً في الكبرى (٨٤) وهو في مصنف عبدالرزاق (٢٠٥٣) ومن طريقه أخرجه أحمد (١٦٥/٣) وأبو يعلى (٣٠٣٦) وابن خزيمة (١٤٢) والدارقطني (١/١٧) والبيهقي (٢/١٤) وفي السنن الصغرى (٩٢) وابن حبان (٦٥٤٤).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي: تقدم.

ـ ثابت البناني: تقدم.

خالفه جماعة من أصحاب ثابت وقتادة فلم يذكروا التسمية.

# أولاً: مَن خالفه في روايته عن ثابت:

حماد بن زید (۱)، وحماد بن سلمة (۲)، وسلیمان بن المغیرة (۳) وکلهم ثقات أثبات وفیهم حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت.

## ثانياً: مَن خالفه في روايته عن قتادة:

سعید بن أبي عروبة (١٤)، وهشام الدستوائي (٥)، وهمام بن يحيى (٦)، وشعبة بن الحجاج (٧).

وكذلك رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة (١١) والحسن البصري (٩) ، وحميد الطويل (١١) ، وسعيد بن سالم الضبي (١١) عن أنس رضي الله عنه فلم يذكروا التسمية.

ومما يدل على أن القصة أو الواقعة واحدة أنهم كلهم ذكروا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۰۰) ومسلم (۲۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٧٥/٣) و(٢٢٨/٣) وابن سعد في الطبقات (١٧٨/١).

 <sup>(</sup>۳) أحمد (۱۳۹/۳) و(۱۲۹/۳) وابن سعد (۱۷۷/۱) وعبد بن حمید (۱۲۸٤) وأبو
 یعلی (۳۳۲۷) والفریابی فی دلائل النبوة (۲۳) وابن حبان (۲۰۶۳).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٧٢) ومسلم (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٨٩/٣) وأبو يعلى (٢٨٩٠).

<sup>(</sup>۷) أبو يعلى (۳۱۷۲).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٣٥٧٣).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٥٧٤).

<sup>(</sup>١٠) البخاري (٣٥٧٥).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري (٥٦٣٩).

العدد ما بين السبعين إلى الثمانين عدا سعيد بن أبي عروبة فذكر قال: نحو ثلاثمائة (١).

وقد جاء تكثير النبي ﷺ الماء وأمر أصحابه بالوضوء من ذلك الماء دون ذكر التسمية، منها:

## ١ ـ حديث جابر رضي الله عنه:

ما رواه الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: رأيتني مع النبي على وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي على به فأدخل يده وفرج أصابعه ثم قال: «حي على الوضوء البركة من الله» فتوضأ الناس وشربوا.

وفي رواية نبيح العنزي عن جابر: فوضع رسول الله ﷺ يده في الماء والقدح ثم قال رسول الله ﷺ: «بسم الله»، ثم قال: «فأسبغوا الوضوء...» الحديث (٢).

فتسميته على الماء، ولم يأمر أصحابه بالتسمية عند الوضوء.

#### ٢ \_ حديث عبدالله بن مسعود:

ما رواه إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ فلم يجد ماء فأتي بتور فأدخل يده، فلقد رأيت الماء

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٤٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲۹۲/۳) و(۳۰۸/۳) بنحوه، وابن أبي شيبة (٤٢٨/٧) وابن خزيمة (١٠٧) والدارمي (٢٦).

يتفجر من بين أصابعه ويقول: «حي على الطهور والبركة من الله عزّ وجل»(١).

### ٣ ـ حديث جبير بن مطعم:

روى عمرو بن دينار عن نافع عن جبير عن أبيه أن رسول الله على كان في سفر قال: «مَن يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح»، قال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال النبي على: «توضؤوا» ثم أذن بلال(٢)....

## ٤ \_ حديث أبي سعيد الخدري:

ما رواه أبو نضرة عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله على فأتينا على غدير فيه جيفة فتوضأ بعض القوم وأمسك بعض القوم حتى يجيء النبي على فجاء النبي على في أخريات الناس فقال: «توضؤوا واشربوا فإن الماء لا ينجسه شيء»(٣).

## علة الوهم:

ا ـ لم يذكر أحد من أصحاب أنس التسمية إلا جابر في رواته نبيح العنزي عنه أنهم طلبوا الماء فلم يجدوا إلا فضل ماء في قدح فوضع رسول الله عليه يده في القدح ثم قال: «بسم الله» حتى يكثر الماء، ثم أمرهم بالوضوء، فالتسمية كانت لتكثير الماء وليس أمراً عند الوضوء.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) النسائي (١/٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (٢٢٦٩ ط التركي) والبيهقي (٢٥٨/١).

٢ ـ استحباب التسمية عند الوضوء وإن لم يصح فيها حديث.
 قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد(١).

٣ ـ في حديث معمر عن ثابت وقتادة مقال كما تقدم.

## أثر الوهم:

عقد غير واحد من أهل الحديث باب التسمية عند الوضوء ولم يخرجوا فيه غير حديث الباب منهم: النسائي (٢)، وابن خزيمة (٣).

وأخرجه الدارقطني<sup>(۱)</sup> والبيهقي<sup>(۱)</sup> ضمن أحاديث أخرى لكن ذكر البيهقي عقب حديث معمر هذا فقال: هذا أصح ما في التسمية، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) جامع الترمذي (٣٨/١ ح٢٥). وانظر كتابي كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام (٢٩ ـ ٤١).

<sup>(</sup>٢) في المجتبى (٦١/١) وفي الكبرى (٨١/١).

<sup>(</sup>۳) في صحيحه (۱/۷۶).

<sup>(</sup>٤) في سننه (١/١٧).

<sup>(</sup>٥) في السنن الكبرى (٤٣/١) والصغرى (٨٣/١).

# □ الحديث الحادي والأربعون<sup>(\*)</sup>:

٢١٤ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٣٦/٣): حدثنا عبدالرزاق،
 حدثنا معمر، عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال:

خطب النبي على جُليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال: حتى أستأمر أمها، فقال النبي عليه: «فنعم إذاً».

قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت: لاها الله إذاً، أما وجد رسول الله على إلا جليبيباً وقد منعناها من فلان وفلان، قال: والجارية في سترها تستمع، قال: فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي على بدلك، فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله على أمره، إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، قال: فكأنها حلت عن أبويها وقالا: صدقت، فذهب أبوها إلى النبي على فقال: إن كنت قد رضيته فقد رضيناه، قال: «فإنى قد رضيته» فزوجها.

ثم فزع أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم، قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في مصنف عبدالرزاق (١٠٣٣٣) ومن طريقه أيضاً أخرجه عبد بن حميد (١٢٤٥) وابن حبان (٤٠٥٩).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> ثابت بن أسلم البُناني: تقدم.

هكذا قال معمر: (ثابت، عن أنس).

خالفه حماد بن سلمة (۱) فرواه (عن ثابت، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن أبي برزة الأسلمي).

قال ابن أبي حاتم في العلل (١٠١٢): وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف على ثابت البناني، فروى معمر، عن ثابت عن أنس فذكروا الحديث.

قال أبو زرعة: عن أبي برزة أصح من حديث ثابت.

وقال الحافظ في المطالب العالية (١٥٤/٨): رواه معمر عن ثابت عن أنس. عن أنس رضي الله عنه، وتابعه ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس. ورواية حماد بن سلمة أصح.

وقال الإمام أحمد: ما حدّث به في الدنيا أحد إلا حماد بن سلمة، ما أحسنه من حديث (٢).

وقال علي بن المديني في علله (ص٣٦٠):

وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة، جعل ثابتاً عن أنس: أن النبي ﷺ كان كذا \_ شيء ذكره \_ وإنما هو حديث أبان بن أبي عياش عن أنس.

وعن ثابت \_ في قصة جليبيب \_ قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر لم يروه عن ثابت غيره.

قلت: مما سبق يتضح ترجيح الأئمة لحديث حماد بن سلمة على

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۷۲) والطيالسي (۹۲۶) وأحمد (۲۱/٤) دون قصة التزويج. وأخرجه أحمد (۲۲۷/٤) وابن حبان (۲۰۰۹) بذكرها.

<sup>(</sup>٢) المسند (٤٢٢/٤) ونقله عنه ابن حجر في إتحاف المهرة (٥١١/١٣).

حديث معمر، وحماد بن سلمة أثبت أصحاب ثابت. قال ذلك: يحيى بن معين والإمام أحمد وابن المديني ويحيى القطان، وذكر مسلم في كتاب التمييز (٢١٧) الإجماع على ذلك.

أما حديث معمر عن ثابت ففيه مقال، قال يحيى بن معين: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام، وقال العقيلي: أنكرهم رواية عن ثابت معمر، وسبق قول ابن المديني أن أحاديثه عن ثابت غرائب ومنكرات.

أما متابعة ديلم له فلا تنفعه، لأن هذه الرواية مما أنكرت عليه كما ذكر ابن عدي في الكامل (١٠٤/٣) ونقل عن إبراهيم بن عرعرة أحد الرواة عن ديلم أنه قال في هذه الرواية: عن ديلم (إذ كان حفظه) مما يدل على احتمال وهمه وقد قال في التقريب عنه: صدوق.

وقال ابن الأثير في أسد الغابة (٤٢٩/١): رواه ديلم عن غزوان بن ثابت عن أنس وهو وهم.

ويحمل أيضاً وجه الوهم في هذا الإسناد أنهما حملاه على الجادة وذلك لكثرة حديث ثابت عن أنس، والله تعالى أعلم.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٨٠٤/٢): (ضعف حديث معمر عن ثابت خاصة علي بن المديني وغيره وكذا قال يحيى بن معين حديث معمر عن ثابت ضعيف.

ومما أنكر عليه أنه حدّث عن ثابت عن أنس عن النبي ﷺ بحديث قصة جليبيب وأخطأ في إسناده، إنما رواه ثابت عن كنانة بن نعيم عن أبي برزة عن النبي ﷺ وكذا رواه حماد بن سلمة عن ثابت).



# □ الحديث الثاني والأربعون<sup>(\*)</sup>:

٢١٥ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٩٧/٣): ثنا عبدالرزاق ثنا
 معمر عن ثابت عن أنس قال:

أخذ النبي على النساء حتى بايعهن أن لا يَنُحْنَ فَقُلْنَ: يا رسول الله إن نساء أَسْعَدْنَنا في الجاهلية أَفنُسعِدهن في الإسلام؟ فقال النبي على الله الله إسعاد (١) في الإسلام، ولا شِغار (٢)، ولا عَقْر (٣) في الإسلام، ولا جَنَبَ ومَن انتهب فليس الإسلام، ولا جَنَبَ ومَن انتهب فليس منا».

(\*) رجال الإسناد:

ـ ثابت بن أسلم البناني: تقدم.

<sup>(</sup>۱) لا إسعاد: إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة (النهاية لابن الأثير ٣٦٦/٢).

<sup>(</sup>٢) لا شغار: هو نكاح معروف في الجاهلية، كأن يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو ابنتك حتى أزوجك أختي أو ابنتي، ولا يكون بينهما مهر.

<sup>(</sup>٣) لا عقر: قال السندي: العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي: ينحرونها، ويقولون: صاحب القبر كان يعقر للأضياف فتكافئه بمثله.

<sup>(</sup>٤) لا جلب: الجلب يكون في شيئين:

أحدهما: في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل مَن يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصبح حثاً له على الجري فنهى عن ذلك.

<sup>(</sup>٥) وكذا الجنب يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً ثم يأمر الأموال أن تجنب إليه، أي تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى التعب في طلبه، ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب وكل ذلك منهي عنه. حاشية السندي (١٨٢/٤)، (٣٧٢/١٧).

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وهو في مصنف عبدالرزاق (٦٦٩٠)، وأخرجه ابن حبان (٣١٤٦) والضياء في المختارة (١٧٨٥) وعبد بن حميد (١٢٥٣) من طرق عن عبدالرزاق به.

وأخرجه مختصراً على بعض منه أبو داود (٣٢٢٢) والترمذي (١٦٠١) وفي العلل (٤٨٢) والنسائي (١٦/٤) وابن ماجه (١٨٨٥) والطحاوي في شرح المشكل (١٨٩٥) وأبو عوانة (٤٠٥٢) و(٤٠٥٣) والطبراني في الأوسط (٢٩٩٩) والبيهقي (٢/٢٦) وأحمد (١٦٥/٣) كلهم من طريق عبدالرزاق عن معمر.

وتابعه عبدالله بن المبارك، فرواه أبو عوانة (٤٠٥١) من طريق نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن معمر به.

هكذا قال معمر عن ثابت، عن أنس عن النبي عَلَيْهُ.

خالفه سفيان الثوري (١)، وحماد بن سلمة (٢) فقالا: عن أبان بن أبي عياش عن أنس عن النبي ﷺ.

وربما قال سفيان (٣) عمن سمع أنساً، لا يسميه لأنه متروك الحديث.

لذا أنكر أئمة الحديث ونقاده على معمر هذا الحديث، أنكره الإمام أحمد وعلى بن المديني وأبو حاتم وغيرهم.

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الحلية (١١٨/٧).

<sup>(</sup>۲) ابن عدي في الكامل (۳۸٦/۱).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٦٢/٣).

قال المروذي: سألت أبا عبدالله عن حديث معمر عن ثابت عن أنس أن النبي عليه نهي عن الشغار؟

قال: هذا حديث منكر من حديث ثابت(١).

وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر جداً (٢).

وقال الترمذي: سألت محمداً \_ يعني البخاري \_ عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا الحديث إلا من حديث عبدالرزاق، لا أعلم أحدا رواه عن ثابت غير معمر، وربما قال عبدالرزاق في هذا الحديث: عن معمر عن ثابت وأبان عن أنس (٣).

وقال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر(٤).

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا معمر (٥).

وقال الدارقطني: تفرد به معمر عن ثابت عن أنس ولا نعلم رواه عنه غير عبدالرزاق<sup>(٦)</sup>.

قال على بن المديني: «لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة،

<sup>(</sup>۱) سؤالات المروذي (٢٦٦) ونحوه في العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله (١١٠/١ رقم ٢٦٠ ط المعارف).

<sup>(</sup>٢) العلل لابن أبي حاتم (١٠٩٦).

<sup>(</sup>٣) علل الترمذي الكبير (٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) في مسئده (٢١/٣).

<sup>(</sup>٥) الأوسط (٣/٨٢٤).

<sup>(</sup>٦) أطراف الغرائب والأفراد (٥٣/٢).

جعل ثابتاً عن أنس أن النبي على كان كذا شيء ذكره، وإنما هذا حدیث أبان بن أبي عیاش عن أنس»(۱).

يريد هذا الحديث وسبب استنكار الأئمة له أنه مشهور عن أبان عن أنس ولو كان عند ثابت عن أنس لما رواه حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن البصري عن عمران بن حصين (٢) نازلاً وهو من أروى الناس عن ثابت بالاتفاق.

وتابعه بشر بن المفضل (٣)، ويزيد بن زريع (١٤)، والحارث بن  $(^{(a)})$  وزهير بن معاوية $(^{(7)})$  وخالد الواسطى $(^{(V)})$  وشريك $(^{(A)})$ .

كلهم رووه عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين.

وخالفهم محمد بن كثير عن الفزاري عن حميد فقال: عن أنس (٩)، فتعقبه النسائي فقال: هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر، أي: أن الحديث حديث عمران وليس حديث أنس.

<sup>(</sup>١) العلل لابن المديني (ح١١٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٤١٣/٣) (٤١٣/٤) والطيالسي (٨٣٨) وابن حبان (٣٢٦٧) (٥١٣٠) والبيهقى (٢١/١٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١١٢٣) والنسائي (١٣/٦) وابن ماجه (٣٩٣٧) وأحمد (٤٣٨/٤) .( \$ \$ 0 / \$ )

<sup>(</sup>٤) اين ماجه (٣٩٣٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤٣٦/٤).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤٣٨/٤) والطحاوي (٤٩/٣) وفي شرح مشكل الآثار (١٣١٥).

<sup>(</sup>۷) الطبراني في الكبير (۳۸۳/۱۸).

<sup>(</sup>٨) الطبراني (١٨/٢٨٣).

<sup>(</sup>٩) النسائى فى المجتبى (١١١/٦).

وروي الحديث أيضاً من طرق أخرى عن عمران، ورواه عنه معمر كما سيأتي.

وقد اضطرب معمر في إسناد هذا الحديث فرواه على أوجه:

الأول: عن ثابت عن أنس كما في حديثنا هذا.

الثانى: عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس(١).

الثالث: عن قتادة مرسلاً، ولا أعلمه إلا عن أنس(٢).

الرابع: عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين (٣).

وهذا الوجه الأخير هو الصحيح فقد رواه جماعة عن عمران بن حصين.

أما الوجه الثاني، فقوله: (عن ثابت وأبان) وهم إنما هو عن أبان وحده عن أنس.

والوجه الثالث: قوله: ولا أعلمه إلا عن أنس وهم منه، فقد رواه سعيد بن أبي عروبة ـ وهو من أوثق الناس في قتادة ـ عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين (٤).

وتابعه عمران القطان<sup>(ه)</sup>، ولو كان عند قتادة عن أنس لما نزل ورواه عن الحسن عن عمران.

<sup>(</sup>۱) أحمد (١٦٥/٣) وهو في مصنف عبدالرزاق (١٠٤٣٤) والطبراني في الأوسط (١٠٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) عبدالرزاق (١٠٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٤٤١/٤).

<sup>(</sup>١) البزار (٣٥٤٤) والطبراني في الكبير (١٥/١٨).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٣١٦/١٨).

وسبب النكارة فيما يظهر لي والله أعلم ما يلي:

١ ـ تفرد معمر به عن ثابت وهو في ثابت ضعيف.

قال يحيى بن معين: وحديث معمر عن ثابت وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام.

ولو كان عند ثابت عن أنس لما رواه حماد بن سلمة وهو من أثبت وأروى الناس عنه عن أبان وهو متروك.

 $\Upsilon$  - أنه قرن ثابتاً بأبان بن أبي عياش، وإنما هو حديث أبان بن أبي عياش (1).

### علة الوهم:

قال ابن رجب: قد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمع منه، فيظن أنه سمعه منهما كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس عن النبي على أنه نهى عن الشغار، قال أحمد: هذا عمل أبان يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر يعني لعله دلسه، ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقى عن أحمد (٢).



<sup>(</sup>١) أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، متروك من الخامسة، روى له أبو داود.

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي (٨٦٥/٢).

# □ الحديث الثالث والأربعون<sup>(\*)</sup>:

۲۱۲ \_ قال الإمام أحمد رحمه الله (۳۰۹/۲): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاووس عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«مَن حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث».

قال عبدالرزاق: وهو اختصره، يعني معمراً.

### التعليق:

هذا إسناد على شرط الشيخين.

والحديث في مصنف عبدالرزاق (١٦١١٨) دون قوله في آخر الحديث.

ومن طريقه أخرجه الترمذي (١٥٣٢) وفي العلل (٤٥٦) وابن ماجه (٢١٠٤) والنسائي (٣٠/٧) وأبو يعلى (٢٢٤٦) والطحاوي في شرح المشكل (١٩٢٧) وابن حبان (٤٣٤١) والطبراني في الأوسط (٣٠٠٠)، وقال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن ابن طاووس إلا معمر.

هكذا روى عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس، عن أبيه عن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني، أبو محمد، ثقة فاضل عابد، من السادسة، مات سنة ١٣٢، روى له البخاري ومسلم.

\_ طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبدالرحمٰن الحميري مولاهم الفارسي يقال: اسمه ذكوان، وطاووس لقب، ثقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ١٠٦ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَن حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث».

قال بعض أهل الحديث: إن هذا الحديث تصرف فيه بعض رواته فاختصره فرواه بالمعنى.

فقد رواه محمود بن غيلان<sup>(۱)</sup>، وعبد بن حميد<sup>(۲)</sup>، والعباس بن عبدالعظيم العنبري<sup>(۳)</sup>، ومحمد بن يحيى الذهلي<sup>(٤)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٥)</sup> وغيرهم عن عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل: ونسي، فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان.

قال النبي ﷺ: «لو قال: إن شاء الله، لم يحنث وكان أرجى لحاجته» هذا لفظ البخاري.

وهذا هو المحفوظ من حديث طاووس عن أبي هريرة.

كذلك رواه هشام بن حجير عن طاووس، عن أبي هريرة (٦).

وكذلك رواه أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٣١/٧).

<sup>(</sup>٤) أبو عوانة (٥٩٥٨).

<sup>(</sup>٥) في مسئده (٢/٥/٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٧٢٠) ومسلم (١١٦٥٤) من طريق سفيان بن عيينة.

أبي هريرة<sup>(١)</sup>، وأبو الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة<sup>(٢)</sup>.

لذا قال الإمام البخاري: إن هذا الحديث خطأ وهو مختصر من حديث سليمان بن داود الذي ذكرناه آنفاً ونسب الخطأ في هذا إلى عبدالرزاق.

قال الترمذي عقب الحديث: (سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبدالرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاووس، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاماً، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام، فقال رسول الله على «لوقال: إن شاء الله، لكان كما قال». اه.

هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله: إن الوهم فيه من عبدالرزاق وفي قوله هذا نظر، فقد صرّح عبدالرزاق كما في روايته هنا أن معمراً هو الذي اختصره (٣).

ويرى الشيخ أحمد شاكر أن الحديثين مختلفان تماماً وإن كان إسنادهما واحداً ولا وجود للوهم والاختصار.

قال رحمه الله (٢٢٢/١٥): من البين الواضح في رواية المسند هنا أن البخاري أخطأ في نسبة اختصار الحديث لعبدالرزاق، لأن عبدالرزاق هو ذا يصرح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر.

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٦٩) ومسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٤٢٤) ومسلم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٣) وتابعه أبو عوانة في مسنده (٥٢/٤) عقب الحديث ٥٩٩٧ فقال: يقال: غلط فيه عبدالرزاق إنما هو مختصر من الحديث الذي يليه.

وقصة سليمان بن داود التي يشير إليها البخاري وعبدالرزاق مضت (٧٧١٥) من رواية عبدالرزاق نفسه عن معمر بهذا الإسناد وفيها: (لأطوفن الليلة بمائة امرأة).

وقد أخطأ عبدالرزاق وأخطأ البخاري تبعاً له في تعليل هذا الحديث والزعم بأنه اختصار من قصة سليمان، لأن الحديثين مختلفا المعنى تماماً وإن تشابهت بعض الألفاظ فيهما.

لأن قول سليمان: (لأطوفن فيه) معنى القسم ولكنه ينقسم على شيئين: أن يطوف بهن، وقد فعل، والآخر: أن تلد كل منهن غلاماً، وهذا ليس من فعله بل من قدر الله ومشيئته، فالاستثناء بقول: (إن شاء الله) إذا قاله يحله من قسمه إذا لم يطف بهن...

فالحديثان في معنيين وإن تقاربا في بعض المعنى، ولفظ الحديث الذي هنا لا يمكن أن يكون اختصاراً من الحديث الآخر في قصة سليمان، بل لو صنع ذلك معمر أو عبدالرزاق لكان صنعه تزيداً في الرواية وجرأة على نسبة حديث لرسول الله على لله على نسبة عند أهل العلم من أن يفعلا ذلك...

ثم إن معنى الحديث ثابت عن ابن عمر أيضاً مضى في المسند مراراً بألفاظ متقاربة (٤٥١٠): «مَن حلف فاستثنى فهو بالخيار، إن شاء أن يمضي على يمينه وإن شاء أن يرجع غير حنث»، و٤٥٨١: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى».

قال: (وقد حقق الحافظ في الفتح هذا الموضع على شيء من التردد وإن كان في مجموع كلامه يميل إلى إبطال هذا التعليل وإلى صحة الحديثين جميعاً). اه.

قال محرره أبو حمزة: بل الصواب ما قاله الإمام البخاري رحمه الله وقد سبقه إلى ذلك عبدالرزاق فذكر أن معمراً اختصر هذا الحديث وهو أعرف بشيخه وهو من أروى الناس عنه.

أما قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الحافظ يميل إلى إبطال هذا التعليل... فظاهر كلام الحافظ أنه يؤيده، فقد قال الحافظ: (وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعدد) وإليك ما ذكره الحافظ:

قال في الفتح (٦٠٥/١١): قال الترمذي: سألت محمداً عنه فقال: هذا خطأ أخطأ فيه عبدالرزاق فاختصره من حديث معمر بهذا الإسناد في قصة سليمان بن داود...

وقد اعترض ابن العربي بأن ما جاء به عبدالرزاق في هذه الرواية لا يناقض غيرها لأن ألفاظ الحديث تختلف باختلاف أقوال النبي في في التعبير عنها لتبين الأحكام بألفاظ، أي: فيخاطب كل قوم بما يكون أوصل لأفهامهم وإما بنقل الحديث على المعنى على أحد القولين.

وأجاب شيخنا في شرح الترمذي بأن الذي جاء به عبدالرزاق في هذه الرواية ليس وافياً بالمعنى الذي تضمنته الرواية التي اختصره منها فإنه لا يلزم من قوله على: «لو قال سليمان: إن شاء الله، لم يحنث» أن يكون الحكم كذلك في حق أحد غير سليمان، وشرط الرواية بالمعنى عدم التخالف وهنا تخالف بالخصوص والعموم، قلت: وإذا كان مخرج الحديث واحداً فالأصل عدم التعدد، لكن قد جاء لرواية عبدالرزاق (۱)

<sup>(</sup>۱) هكذا تبع الجميع البخاري رحمه الله ونسبوا الوهم إلى عبدالرزاق مع أنه صرّح بأن الذي اختصره هو شيخه معمر.

المختصرة شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أصحاب السنن الأربعة وحسّنه الترمذي (١) وصححه الحاكم من طريق عبدالوارث عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله، لا حنث عليه» انتهى كلام الحافظ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۲۲۱) والترمذي (۱۵۳۱) والنسائي (۲۰/۷) وابن ماجه (۲۱۰۵).

# □ الحديث الرابع والأربعون (\*):

عن عبدالرزاق رحمه الله في مصنفه (٢٠١٠): عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«الإيمان بضعة وسبعون \_ أو قال: بضعة وستون \_ باباً أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأصغرها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال معمر: (عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة).

خالفه سفیان الثوری<sup>(۱)</sup>، وجریر بن عبدالحمید<sup>(۲)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(۳)</sup>، وخالد بن عبدالله الواسطی<sup>(٤)</sup>.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، في السادسة مات في خلافة المنصور، روى له مسلم، والبخاري مقروناً وتعليقاً.

ـ ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة ١٠١، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲٦١٤) والنسائي (۱۱۰/۸) وابن ماجه (۵۷) وأحمد (۲،۵۶۱) وابن أبي شيبة (۵۲۱/۸) والبخاري في الأدب المفرد (۵۹۸).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٥) (٥٧).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٦٧٦) وأحمد (٤١٤/٢) والبغوي في شرح السنّة (١٨) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٣٥/٩) والبيهقي في شعب الإيمان (٣).

<sup>(</sup>٤) الآجري في الشريعة (ص١١٠).

فقالوا: (عن سهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة).

وكذلك رواه سليمان بن بلال(١)، ومحمد بن عجلان(٢)، وعبدالرحمٰن بن عبدالله بن دينار(٣)، ويزيد بن عبدالله بن الهاد(3).

أربعتهم عن: (عبدالله بن دينار، عن أبي هريرة).

وهم معمر فأسقط عبدالله بن دينار من الإسناد.

قال زهير: نا مهنا قال: سألت أحمد (بن حنبل) قلت: حدثنا عبدالرزاق عن معمر، عن سهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على: «الإيمان بضع وستون باباً...»، فقال أحمد: إنما هو عن سهيل، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

قلت: ممن الخطأ؟ من معمر أو من سهيل؟

قال: لا أدرى(٥).

وقال الدارقطني: والصحيح قول مَن قال: عن سهيل عن عبدالله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري (٩) ومسلم (٣٥) (٥٨).

 <sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة (٥٢٢/٨) و(٢٨/٩) وفي كتاب الأدب (١٠٨) و(٤٥١/٩) وابن ماجه
 (٥٧) وابن عبدالبر في التمهيد (٤٥١/٩) والنسائي (١١٠/٨).

<sup>(</sup>۳) این مندة (۱۷۱).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (١٨١) وابن مندة (١٧٣).

<sup>(</sup>٥) المنتخب من العلل للخلال (ص٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) العلل (٨/١٩٦).

قلت: وقد تابع معمراً وهيب بن خالد وسيأتي في بابه، ح (٧٣٦).

# علة الوهم:

سلك به الجادة لأن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه مطروقة.

# □ الحديث الخامس والأربعون (\*\*):

۲۱۸ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۳۳۱/۱): حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

شهدت النبي عَلَيْ صلى يوم العيد ثم خطب فظن أنه لم يسمع النساء فأتاهن فوعظهن وقال: «تصدقن» فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص<sup>(1)</sup> والشيء، ثم أمر بلالاً فجمعه في ثوب حتى أمضاه.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين وهو في مصنف عبدالرزاق (٥٦٣٣) ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (١١٨٤٩) وابن عبدالبر في التمهيد (٢٦٤/١٠)، (٢٠/١٢).

هكذا رواه معمر فقال: (عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس) وخالفه شعبة (٢)، وسفيان بن عيينة (٣)، وابن جريج (٤)، وحماد بن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة ١٣١ وله ٦٥ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عكرمة أبو عبدالله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتفسير، من الثالثة، مات سنة ١٠٤ وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) الخرص: الحلقة الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن، وهو ما يعرف الآن بالحلق.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٩٨) والطيالسي (٢٧٧٧) وأحمد (٢٨٦/١) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٤٨٨) (٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٥٩).

زید<sup>(۱)</sup>، وإسماعیل بن إبراهیم (ابن علیة)<sup>(۲)</sup>، وعبدالوارث بن سعید<sup>(۳)</sup>، وعبدالرزاق<sup>(٤)</sup>، ووهب<sup>(۵)</sup>.

فقالوا: (عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس).

ومن هذا الوجه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

وكذلك رواه إبراهيم بن ميمون الصائغ، عن عطاء، عن ابن عباس (٦٦).

وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس جمع من أصحابه، منهم: سعيد بن جبير (۱) وطاووس (۸) وعبدالرحمٰن بن عابس (۹) من طرق عنهم ولم يأتِ ذكر عكرمة إلا من حديث معمر، ويحتمل أن يكون وهماً والله أعلم.

قال ابن عبدالبر بعد أن أخرج الحديث من طريق عبدالرزاق، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس: (وهكذا رواه شعبة وحماد بن زيد،

مسلم (۸۸٤) (۲) وأبو داود (۱۱٤٤).

<sup>(</sup>Y) البخاري (١٤٤٩) ومسلم (٨٨٤) (Y).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (١١٤٣).

<sup>(</sup>٤) ابن عبدالبر في التمهيد (٢٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره أبو نعيم في الحلية تعليقاً (٣١٦/٣) قلت: كذا في الحلية ولعله (وهيب بن خالد).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٤٢/١)، (٣٣٥/١) وأبو يعلى (٢٥٦٥) والطبراني (١١٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤) (١٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٩٦٢)، (٤٨٩٥)، (٥٨٨٠) ومسلم (٨٨٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٨٦٣)، (٩٧٧)، (٥٢٤٩)، (٧٣٢٥).

عن أيوب عن عطاء عن ابن عباس...، ورواه معمر عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس فجعل موضع عطاء عكرمة)(١).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۰/۱۲)، (۱۰/۱۲).

# □ الحديث السادس والأربعون (\*):

۲۱۹ ـ قال عبدالرزاق رحمه الله في مصنفه (۲۰٤۹۷): أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال:

كنت عند عبدالله بن مغفل رضي الله عنه فخذف رجل من قومه فقال: لا تخذف فإن رسول الله على قد نهى عنه وقال: «إنك لا تصطاد بها صيداً ولا تقتل بها عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين».

قال: فلم ينتهِ الرجل فقال: أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه نهى عنها ولا تنتهي لا أكلمك أبداً.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد (٨٨/٤) عن عبدالرزاق به، والبغوي في شرح السنة (٢٥٧٥) من طريق أحمد بن منصور الرمادي عن عبدالرزاق به.

وقد وهم فيه معمر رحمه الله في قوله: (عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال: كنت عند عبدالله بن مغفل...).

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة ١٣١ وله ٦٥ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما، مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة ٩٥ ولم يكمل الخمسين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن مُغفل بن عبد نهم، أبو عبدالرحمٰن المزني، صحابي، بايع تحت الشجرة، ونزل بالبصرة، مات سنة ٥٧ وقيل بعد ذلك، وحديثه في الصحيحين.

لأن سعيد بن جبير لم يسمع من عبدالله بن مغفل ولم يلقه.

قال عبدالله ابن الإمام أحمد عقب الحديث: أخطأ فيه معمر، لأن سعيد بن جبير لم يلقَ عبدالله بن مغفل (١).

وقال الآجري: (قلت لأبي داود: سمع سعيد بن جبير من عبدالله بن مغفل؟ فقال: لا، إنما هو مرسل)(٢).

وقد روى هذا الحديث عدد من الحفاظ عن أيوب عن سعيد بن جبير فلم يذكروا فيه لقاء أو سماع سعيد بن جبير من عبدالله بن مغفل، منهم: إسماعيل بن علية (٣)، وشعبة (٤)، وحماد بن زيد (وهيب بن خالد (٦)، وعبيدالله بن عمرو الرقي (٧)، وعبدالوهاب الثقفي (٨) هؤلاء رووه عن أيوب، عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن مغفل هكذا بالعنعنة ولم يذكروا سماعاً أو لقاءً بين سعيد بن جبير وعبدالله بن مغفل.

ورواية مسلم ليست بالعنعنة بل إخبار من سعيد بن جبير لحديث عبدالله بن مغفل<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>۱) المسند (۲۷/۳۲۷ ح رقم ۱۱۸۰۸).

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ ابن حجر في تهذيبه في ترجمة سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٥٤) (٥٦) في المتابعات، وابن ماجه (٣٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) الطيالسي (٩١٩) وأبو عوانة (٧٧٣٤) وابن الجعد في مسنده (١٢١٤).

<sup>(</sup>٥) الدارمي (٤٤٥).

<sup>(</sup>٦) أبو عوانة (٧٧٣٢).

<sup>(</sup>٧) أبو عوانة (٧٧٣٣).

<sup>(</sup>٨) مسلم (١٩٥٤) وابن ماجه (١٧).

<sup>(</sup>٩) مات عبدالله بن مغفل سنة ٥٧ وكان عمر سعيد بن المسيب آنذاك نحو عشر سنين.

قال مسلم: (حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير: أن قريباً لعبدالله بن مغفل خذف قال فنهاه، وقال: إن رسول الله عليه نهى عن الخذف وقال: "إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقاً العين».

قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبداً.

وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا الثقفي، عن أيوب بهذا الإسناد نحوه).



# □ الحديث السابع والأربعون (\*):

معمر، عن أيوب، عن نافع، عن أبي الجراح<sup>(۱)</sup> مولى أم حبيبة، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: سمعت رسول الله علية يقول:

«إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أبي الجراح مولى أم حبيبة، روى عنه سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع، وعبدالواحد بن عمير، وذكره ابن حبان في الثقات (٢٦٦/١) وقال: تابعي ثقة.

هكذا قال معمر: (عن أيوب، عن نافع، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، عن أم سلمة).

#### (\*) رجال الإسناد

ـ نافع، أبو عبدالله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ١١٧ أو بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو الجراح مولى أم حبيبة أم المؤمنين، قيل: اسمه زبير، وفيه قيل: الجراح، وهو وهم، مقبول، من الثالثة، روى له أبو داود والنسائي.

<sup>-</sup> أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، أم المؤمنين، تزوجها النبي على بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة ٦١ على الأصح، وحديثها في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة: الجراح. قال ابن حبان وتبعه ابن حجر، مَن قال: الجراح فقد وهم.

وخالفه إسماعيل بن علية (١)، وحماد بن زيد (٣)، وعاصم بن هلال (٣)، ويزيد بن زريع (١).

فقالوا: (عن أيوب، عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالله عن أم سلمة).

وكذلك رواه مالك<sup>(٥)</sup>، والليث بن سعد<sup>(٦)</sup>، ومحمد بن بشر<sup>(۷)</sup>، ويحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(۸)</sup>، وعبيدالله بن عمر العمري<sup>(۹)</sup>، وموسى بن عقبة<sup>(١١)</sup>، وعبدالرحمٰن السراج<sup>(١١)</sup>.

هؤلاء كلهم رووه عن نافع بمثل رواية الجماعة عن أيوب عن نافع.

فقالوا: (عن نافع، عن زيد بن عبدالله، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن وهو ابن أبي بكر الصديق، عن خالته أم سلمة رضي الله عنها).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰٦٥) والنسائي في الكبرى (٦٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) أبو عوانة (٨٤٥٧) وأحمد (٣٠٢/٦) والبغوي في الجعديات (٣٠٥٥، ٣٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) النسائى في الكبرى كما في تحفة الأشراف.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٠١/٦) وأبو عوانة (٨٤٥٤) و(٨٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٥٦٣٤) ومسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۰۲۵).

وكذلك رواه عثمان بن مرة، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن، عن أم سلمة (١).

وقد صوّب النسائي (٢) والدارقطني (٣) هذه الرواية.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث اختلف فيه على نافع على عشرة ألوان أو قريب منه...، وقال معمر: عن أيوب، عن نافع، عن أبي الجراح مولى أم حبيبة، وكل ذلك خطأ إلا مَن رواه عن نافع عن زيد بن عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة عن النبي على وهو الصواب (٤).



<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>۲) في السنن الكبرى (۱۹۷/٤).

<sup>(</sup>٣) في العلل (١٤/٨) و(١٤/٥٤٤).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٣/٣٣) في ترجمة سلمة بن سليمان الموصلي.

## 🗖 الحديث الثامن والأربعون 🐃:

۲۲۱ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱۲۷/۱): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:

أن امرأة جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن لي زوجاً ولي ضرة وإني أتشبع عن زوجي، أقول: أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب، فقال رسول الله ﷺ: «إن المتشبع بما لم يعطَ كلابس ثوبَيْ زور»(١).

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

إلا إن معمراً فيما يقال وهم في الإسناد على هشام فقال: عن (هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها).

كما في روايته هذه عند أحمد، وهو عند عبدالرزاق (٢٠٤٥٢) وإسحاق (٧٣٦) والنسائي في الكبرى (٨٩٢٠) والقطيعي في جزء الألف دينار (٣١٧).

### (\*) رجال الإسناد:

ـ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦، وله ٨٧ سنة، روى له البخاري ومسلم.

- عروة بن الزبير بن العوام: تقدم.

(۱) قال إسحاق: سألت أبا العمر الأعرابي ـ وهذا ابن ابنة ذي الرمة ـ عن تفسير ذلك فقال: كانت العرب إذا اجتمعت في المحافل وكانت لهم جماع يلبسن أحدهم ثوبين حسنين فإن احتاجوا إلى شهادة شهد لهم بزور، ومعناه: أن يقول: امضي دوره بثوبه، يقولون: ما أحسن ثيابه، ما أحسن شهادته، فيتحرون شهادته فجعل المتشبع بما لم يعطه على ذلك.

والصحيح كما رواه غيره من أصحاب هشام فقالوا: (عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، هكذا رواه: حماد بن زيد (۱)، ويحيى بن سعيد القطان (۲)، وأبو أسامة حماد بن أسامة (۳)، وأبو معاوية محمد بن خازم (٤)، وعبدة بن سليمان (٥)، وسفيان بن عيينة (٦)، ومحمد بن عبدالرحمٰن الطفاوي (٧)، وحماد بن سلمة (٨)، وعبدالرحمٰن بن أبي الزناد (٩)، وعبدالعزيز بن أبي حازم (١٠)، وعلي بن مسهر (١١)، وأبو ضمرة (١٢)، ومرتجي بن رجاء (١٣)، وحميد بن الأسود (١٤).

هؤلاء كلهم رووه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير وهي زوج هشام وابنة عمه عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتهما لأبويهما.

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢١٩) وأبو داود (٤٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٢١٩).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۱۳۰) (۱۲۷).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٣١) (١٢٧) وأحمد (٣٤٥/٦) وإسحاق (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢١٣٠) والنسائي في الكبرى (٨٩٢٢).

<sup>(</sup>٦) الحميدي (٣١٩) ولفظه: «المتشيع بما لم ينل...» والشهاب في مسنده (٣٠٨) ولفظه: «المتشبع بما لا يملك».

<sup>(</sup>٧) ابن حبان (٥٧٣٩).

<sup>(</sup>٨) الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الكبير (٣٢٣/٢٤).

<sup>(</sup>١٠) الطبراني في الكبير (٢٤/٣٢٧).

<sup>(</sup>١١) ذكره الحافظ في الفتح (٣١٩/٩) وعزاه لأبي عوانة.

<sup>(</sup>١٢) ذكره الحافظ في الفتح (٣١٩/٩) وعزاه لأبي عوانة.

<sup>(</sup>١٣) ذكره الحافظ في الفتح (٣١٩/٩) وعزاه لأبي نعيم في المستخرج.

<sup>(</sup>١٤) الطبراني في الأوسط (٨٥٣٨) وانظر المعجم الكبير ٢٤/(٣٣٥).

وكذلك رواه محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء (١).

قال النسائي عن حديث معمر: إنه خطأ وأن الصواب هو مَن قال أسماء (٢).

ونقل الحاكم عن إبراهيم بن إسحاق الحربي أن الصواب قول مَن قال: عن هشام عن فاطمة عن أسماء (٣).

وذكر الدارقطني في التتبع أن مسلماً أخرجه من رواية وكيع وعبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة ـ مثل رواية معمر ـ قال: وهذا لا يصح، وأحتاج أن أنظر في كتاب مسلم فإني وجدته في رقعة، والصواب عن عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء، وكذا قال سائر أصحاب هشام (٤).

وقال الدارقطني في العلل: (يرويه هشام بن عروة واختلف عنه: فرواه معمر ومبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه عن عائشة).

وغيرهما يرويه عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر وهو الصحيح (٥).

وقال الحافظ المزي: (المشهور أنه من حديث أسماء، وحديث عائشة غريب)(٦).

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (٣٥١/٢٤).

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى (۲۹۲/٥).

<sup>(</sup>٣) معرفة علوم الحديث (ص٢٧٤) ونقله هذا عنه موافقة منه لقوله.

<sup>(</sup>٤) التتبع (ص٣٤٥) وفتح الباري (٣١٨/٩) وقال ابن حجر: الظاهر أن المحفوظ عن عبدة عن هشام عن فاطمة.

<sup>(</sup>٥) العلل (٢٧٨/١٣) ورواية مبارك بن فضالة أخرجها الطبراني في الصغير (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٦) تحفة الأشراف (٢١١/١٢).

وقال الحافظ ابن حجر: (وقد اتفق الأكثر من أصحاب هشام على هذا الإسناد (هشام عن فاطمة عن أسماء) وانفرد معمر والمبارك بن فضالة بروايته عن هشام بن عروة فقالا: عن أبيه عن عائشة)(١).

وقال النووي: (قال عبدالغني بن سعيد: وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إلا من رواية مسلم عن ابن نمير ومن رواية معمر بن راشد).

وقال الدارقطني في كتاب العلل: (حديث هشام عن أبيه عن عائشة إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن فضالة ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو الصحيح، قال: وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا يصح والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء، والله أعلم)(٢).

## علة الوهم:

معمر بن راشد ثقة ثبت لكن في حديثه عن هشام بن عروة كلام.

فقد نقل ابن حجر في التهذيب عن يحيى بن معين أن معمراً مضطرب كثير الأوهام في حديثه عن هشام، والله تعالى أجل وأعلم.



<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳۱۸/۹).

<sup>(</sup>۲) شرح صحیح مسلم (۱۱۱/۱٤).

وانظر: (بين الإمامين مسلم والدارقطني) للشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي ص١٣٦١.

# □ الحديث التاسع والأربعون (\*):

۲۲۲ ـ قال ابن خزيمة رحمه الله (۱۱۹): حدثنا محمد بن الوليد، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كنت أنا ورسول الله ﷺ نتوضأ من إناء واحد.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال معمر: عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أنا ورسول الله على نتوضاً من إناء واحد.

خالفه جماعة من أصحاب هشام فرووه عنه فقالوا: (نغتسل من إناء واحد)، منهم:

عبدالله بن المبارك(١)، وعبدالله بن داود الخريبي(٢)، وهشام بن

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ محمد بن الوليد بن عبدالحميد القرشي البصري، يلقب حمدان، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٥٠ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> محمد بن جعفر الهذلي البصري، المعروف بغندر، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ١٩٣ أو ١٩٤، روى له له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٥٥).

حسان (۱) ومالك بن أنس (۲) ويحيى بن سعيد القطان (۳) وحماد بن سلمة (۱) وأبو معاوية محمد بن خازم (۱) وعبدة بن سليمان (۲) ويحيى بن محمد بن قيس المحاربي (۷) وهمام (۸) وعمر بن علي (۹) وجرير بن حازم (۱۱) وعبدالله بن نمير (۱۱) وعيسى بن يونس (۱۲) وعبيدالله بن موسى (۱۳) ووكيع (۱۱) وعبدالرحمن بن أبي الزناد (۱۱) وأبان بن يزيد العطار (۱۲) وعامر بن صالح (۱۲) وعبيدالله بن عمر (۱۸) وابن جريج (۱۹) .

Z. ......

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) الشافعي في الأم (٢٥/٢) وأبو داود (٢٣٨) والنسائي (١٢٨/١) والطحاوي في شرح المعاني (٢٤/١) وابن حبان (١١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أحمد (١٩٣/٦).

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/٠٦٠) وإسحاق (٥٨٤) وأبو يعلى (٤٨٩٥) وابن ماجه (٣٠٦٧).

<sup>(</sup>٦) إسحاق (٥٥٩).

<sup>(</sup>٧) إسحاق (٨٩٢).

<sup>(</sup>۱۰) أحمد (۱۹۳/٦).

<sup>(</sup>١١) أحمد (١/٦).

<sup>(</sup>١٢) ابن الأشعث في مسند عائشة (٤).

<sup>(</sup>١٣) ابن المنذر في الأوسط (٢١٠) والبيهقي (١٩٣/١).

<sup>(</sup>١٤) أحمد (١٩٢/٦) وأبو يعلى (٢٧٢٦).

<sup>(</sup>١٥) الترمذي (١٧٥٥) وفي الشمائل (٢٥).

<sup>(</sup>١٦) البيهقي (١٨٨/١).

<sup>(</sup>۱۷) عبدالله بن أحمد في زياداته (۲۸۱/٦).

<sup>(</sup>١٨) الطبراني في الأوسط (١٢٦٦) و(٤٥٥٤).

<sup>(</sup>۱۹) عبدالرزاق (۱۰۳٤) والبيهقي (۸۸/۱).

وكذلك رواه جماعة من أصحاب عروة عنه كذلك فذكروا الغسل وهم: أبو بكر ابن حفص<sup>(۱)</sup>، وابن شهاب الزهري<sup>(۲)</sup>، وتميم بن سلمة<sup>(۳)</sup>.

وكذلك رواه جماعة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فذكروا الغسل، منهم:

القاسم بن محمد (ئ)، والأسود بن يزيد (ه)، وأبو سلمة ابن عبدالرحمٰن (۲)، وحفصة بنت عبدالرحمٰن بن أبي بكر (۷)، ومعاذة العدوية (۸)، وعبيد بن عمير (۹)، وعطاء بن أبي رباح (۱۱)، ومحرمة مولى ابن عباس (۱۱)، ومسروق الأجدع (۱۲)، وصفية بنت شيبة (۱۳)، وشقيق بن سلمة (۱۱)، ومجاهد (۱۵)، وشريح

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٦٣) وقد رواه عنه معمر كذلك كما عند مصنف عبدالرزاق (۱۰۲۷) وأحمد (۹۹۹/٦) وإسحاق (٦٣٤) والنسائي (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۵۰) ومسلم (۳۱۹).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦/٠٢١) وإسحاق (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٢٦١) ومسلم (٣٢١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢٩٩).

<sup>(</sup>T) مسلم (TY).

<sup>(</sup>V) مسلم (TY).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۲۸).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٣٣١) وأحمد (٤٣/٦).

<sup>(</sup>۱۰) عبدالرزاق (۱۰۲۸) وأحمد (۱۱۸/٦، ۱۷۰) وأبو يعلى (٤٤٥٧) وابن أبي شيبة (۲۳۸۳) وابن حبان (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>١١) أحمد (٢٥٥/٦) وإسحاق (١٢٠٣) وأبو يعلى (٤٨٥٢) والطحاوي (٢٥/١).

<sup>(</sup>۱۲) أحمد (۱۲۹/٦) (۱۷۷/۱) والطحاوي (۱/۲۵).

<sup>(</sup>۱۳) اجمد (۱۳۸) (۱۳۰) والطحاوی (۲۰/۱). (۱۳) ابن خزیمة (۲۳۸) والطحاوی (۲۰/۱).

<sup>(</sup>١٤) الطبراني في الأوسط (٣٤٦٥).

<sup>(</sup>١٥) الطبراني (٦٠٨٧).

الحارثي(١)، وذر بن عبدالله(٢).

وهم معمر بن راشد في قوله «نتوضأ» والصحيح (نغتسل) فقد خالف أكثر من عشرين من أصحاب هشام ونحو أربعة عشر تابعياً ممن رواه عن عائشة ولم أقف على ذكر الوضوء إلا ما رواه ابن ماجه من طريق حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن عكرمة عن النبي النها أنهما كانا يتوضآن جميعاً للصلاة (٣).

وخالفه أبان بن صمعة فقال: حدثتني عائشة أنها كانت تغتسل مع النبي ﷺ في إناء واحد<sup>(٤)</sup>.

ولعل الوهم من حبيب الجرمي. قال يحيى بن سعيد القطان: «كان رجلاً من التجار ولم يكن في الحديث بذاك، وقال أحمد بن حنبل: ما أعلم به بأساً. وهذا من رواية داود بن شعيب عنه. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة: كان معنا كتاب حبيب بن أبي حبيب عن داود بن شبيب فنهانا يحيى بن معين أن نسمعه من داود بن شبيب»(٥).

وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء.

وما رواه الدارقطني من طريق أبي الزبير عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: «لقد رأيتني أتوضأ مع النبي ﷺ في إناء واحد»(٦).

<sup>(</sup>١) إسحاق (١٥٧٢) والنسائي في الكبرى (٤٩) مختصراً.

<sup>(</sup>٢) أبو بكر الإسماعيلي في معجمه (١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٥٥/٦) وإسحاق (١٢٠٣) وأبو يعلى (٤٨٧٢) والطحاوي (٢٥/١) من طريقين عن أبان به، قال محقق ط الرسالة: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني (٥١/١) عن الحسين بن إسماعيل، عن إبراهيم بن راشد، عن عارم عن حماد.

هكذا رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزبير.

وهو عند مسلم (۱) وغيره من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير بلفظ الاغتسال.

وتابعه الحارث بن عمير (٢) فرواه عن أيوب بلفظ: الاغتسال (٣).

وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير بلفظ: الاغتسال(٤).

فلعل الوهم وقع ممن دون حماد بن زيد، والله أعلم.

## علة الوهم:

١ - ضعف معمر في حديثه عن هشام، قال يحيى بن معين:
 معمر مضطرب كثير الأوهام في حديثه عن هشام كما تقدم.

٢ ـ هذا الحديث من رواية أهل البصرة عنه، وقد قال أبو حاتم:
 ما حدّث بالبصرة ففيه أغاليط<sup>(٥)</sup> وذلك لأن كتبه ليست معه وكان في حديثه في اليمن ينظر كتبه ويتعاهدها.

٣ ـ المراد المعنى وهو اشتراكهما في استخدام الماء من إناء
 واحد سواء كان ذلك للوضوء أو للغسل.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۳۳۱).

<sup>(</sup>۲) إسحاق بن راهويه (۱۱۸۲) و(۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل (٢٥٧/٨).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٨٠) وأحمد (١٠٣/٢) وابن خزيمة (١٢٠) وابن الجارود (٥٨) وغيرهم.

٤ - صح اشتراك النساء والرجال من إناء واحد كما في حديث ابن عمر قال: كنا نتوضاً نحن والنساء على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد ندلى منه أيدينا(١).

والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) ابن خزیمة (۱۲۱) وابن حبان (۱۲۲۳).

# □ الحديث الخمسون<sup>(\*)</sup>:

٣٢٣ ـ قال ابن حبان في صحيحه (٥٧٢٥): أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير الحافظ بتستر قال: حدثنا الحسن بن علي بن بحر بن البري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر، عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:

رأى رجلٌ من أصحاب النبي عَلَيْ في النوم أنه لقي قوماً من اليهود فأعجبته هيئتهم فقال: إنكم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله، فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد.

قال: ولقي قوماً من النصارى فأعجبته هيئتهم فقال: إنكم قوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله، فقالوا: وأنتم قوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبح قصّ ذلك على النبي على فقال النبي على النبي على النبي على النبي على فقال النبي على النبي على النبي على فقال النبي على النبي على الله وشاء محمد».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أحمد بن يحيى بن زهير التستري الزاهد، مَن صار يضرب به المثل في الحفظ، توفي سنة ٣٦٢/١٤، تذكرة الحفاظ (٧٥٧/٢) وسير أعلام النبلاء (٣٦٢/١٤).

ـ الحسن بن على بن بحر بن البري، ذكره ابن حبان في الثقات (٤٦٨/٨).

<sup>-</sup> علي بن بحر بن بري البغدادي فارسي الأصل، ثقة فاضل، من العاشرة، مات سنة ٢٣٤، روى له البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي.

ـ هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبدالرحمٰن القاضي، ثقة من التاسعة، مات سنة ١٩٧، روى له البخاري.

<sup>-</sup> عبدالملك بن عمير بن سويد اللخمي، ثقة فصيح عالم تغير حفظه، ربما دلس، من الثالثة، مات سنة ١٣٦، وله ١٠٣، روى له البخاري ومسلم.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير شيخ ابن حبان أحمد بن يحيى وهو حافظ ثقة، والحسن بن علي وثقه ابن حبان، وقد تابعه في روايته هذه عن أبيه أبو أمية الطرسوسي واسمه محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي وهو صدوق صاحب حديث من رجال النسائى.

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (٢٣٧) عنه.

وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨١٣) عن معمر عن عبدالملك بن عمير مرسلاً ولم يذكر جابراً.

هكذا رواه معمر فقال: (عن عبدالملك بن عمير، عن جابر بن سمرة).

خالفه شعبة وحماد بن سلمة وأبو عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري، وزياد بن عبدالله البكائي، وزائدة بن قدامة، وزيد بن أبي أنيسة، وعبيدالله بن عمرو الرقي، وعبدالله بن إدريس. هؤلاء الثمانية رووا هذا الحديث فقالوا: (عن عبدالملك بن عمير، عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها).

وقد استوفينا الكلام عليه في باب سفيان بن عيينة رحمه الله ح (١١٣) فانظره لزاماً.

قال البزار في (٢٥٣/٧): هكذا قال ابن عيينة عن عبدالملك عن ربعي عن حذيفة.

وقال شعبة وأبو عوانة: عن عبدالملك، عن ربعي بن حراش، عن الطفيل أخي عائشة.

وقال معمر: عن عبدالملك، عن جابر بن سمرة، والصواب حديث عبدالملك بن ربعي عن الطفيل.

# □ الحديث الحادي والخمسون<sup>(\*)</sup>:

۲۲٤ ـ قال عبدالرزاق في المصنف (۲۰۹۰): أخبرنا معمر، عن عاصم، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في استاههن إن الله لا يستحي من الحق».

### التعليق:

هذا إسناد ضعيف، والحديث صحيح لغيره.

أخرجه أحمد (٣٣/٢٤٠٠٠) في مسنده كما في الملحق المستدرك منه، (٤٩٩٠) والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٩٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عبدالرزاق به.

وأخرجه أيضاً عبدالرزاق (٥٢٩) وجاء فيه قيس بن طلق بدلاً من علي بن طلق ولعله وهم من النساخ (وقد نبّه المحقق على ذلك).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبدالرحمٰن البصري، ثقة من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان وكأنه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة ١٤٠، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> مسلم بن سلام الحنفي أبو عبدالملك، مقبول من الرابعة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> عيسى بن حِطان الرقاشي، مقبول، من الثالثة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي اليمامي، صحابي، له أحاديث، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

هكذا قال معمر: (عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيسى بن حطان، عن علي بن طلق).

خالفه سفیان الثوری<sup>(۱)</sup>، وشعبهٔ (۲)، وجریر بن عبدالحمید<sup>(۳)</sup>، وأبو معاویهٔ ( $^{(1)}$ )، وحفص بن غیاث ( $^{(0)}$ )، وعبدالواحد بن زیاد ( $^{(1)}$ )، ومروان بن معاویهٔ الفزاری ( $^{(1)}$ ).

فقالوا: (عن عاصم بن سليمان، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق).

وهم معمر رحمه الله فقلب إسناده، فجعل شيخ عاصم في هذا الحديث مسلم بن سلام، وعاصم ليس له رواية عن مسلم، والصحيح الذي رواه الجماعة أن شيخه في هذا الحديث عيسى بن حطان.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳۲/۲٤۰۰۰)، مجلد (۲۹/۲۷۱).

 <sup>(</sup>۲) أحمد (٣٥/٢٤٠٠٠) وابن قانع في معجم الصحابة (٤٣/٢) و(٣١/٣) إلا أنه قال فيه: (عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٠٥) و(٢٠٠٥) والنسائي في الكبرى (٩٠٢٦) والطحاوي (٩٤/٣) وابن حبان (٢٢٣٧) والدارقطني (١٥٣/١) والبيهقي (٢٥٥/٢) وابن جرير في تهذيب الآثار (٢٧٤/٣) والبغوي في شرح السنة (٢٧٧/٣).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (١١٦٤) والنسائي في الكبرى (٩٠٢٥) و(٩٠٢٦) والطحاوي (٣/٥٤) وابن حبان (٤١٩٩) (٤٢٠١) وابن جرير في تهذيب الآثار مسند علي (٣/٤٧٢) وابن الأثير في أسد الغابة (١٣٤/٤) وقال الترمذي: حسن.

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (٢٥١/٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٦) الدارمي (١١٤١) و(١١٤٢).

<sup>(</sup>٧) ابن قانع (٢٦٠/٢) والطحاوي (٣/٤٥).

<sup>(</sup>۸) ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۱۰/۵۳).

وكذلك رواه عبدالملك بن مسلم، عن عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق<sup>(۱)</sup>.

قال محقق المصنف الشيخ حبيب الرحمٰن الأعظمي: وفي الترمذي عن عاصم عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام وهو الصواب.

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى (۹۰۲٤) وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار مسند علي (۲۷٤/۳) كلاهما من طريق أحمد بن خالد به، ورواه ابن جرير أيضاً من طريق الفضل بن دكين عن عبدالملك بن مسلم به، وأخرجه الخطيب في تاريخه (۳۹۸/۱۰) من طريق شبابة بن سوار عن عبدالملك به.

# ☐ الحديث الثاني والخمسون<sup>(\*)</sup>:

وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري ببغداد، أنبأنا وأخبرنا أبو محمد عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري ببغداد، أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار، أنبا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبدالرزاق، أنبا معمر، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«لقد هممت أن آمر فتياني أن يجمعوا حزماً من حطب ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة».

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار أبو محمد البغدادي السكري يعرف بابن وجه العجوز، أكثر الرواية عنه البيهقي، وروى عنه الخطيب، كان صدوقاً، وقال البرقاني: شيخ وحسن أمره. ونعته الذهبي فقال: الشيخ المعمر الثقة، مات في صفر سنة ٤١٧ (سير أعلام النبلاء ٣٨٦/١٧) تاريخ بغداد (٤٥٤/١١).

<sup>-</sup> إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبدالرحمٰن أبو علي الصفار البغدادي النحوي صاحب المبرد، وثقه الدارقطني، ولد سنة ٢٤٧ وتوفي سنة ٣٤١، نعته الذهبي فقال (الإمام النحوي الأديب مسند العراق). تاريخ بغداد (٣٤٦، عه) السير (٣٠٤-٤٠٥).

<sup>-</sup> أحمد بن منصور بن سيار البغدادي الرمادي، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٦٥ وله ٨٣ سنة، روى له ابن ماجه.

ـ جعفر بن برقان الكلابي، أبو عبدالله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري، من السابعة، مات سنة ١٥٠ وقيل بعدها، روى له مسلم.

<sup>-</sup> يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي، كوفي نزل الرقة وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية ولا يثبت، ثقة من الثالثة، مات سنة ١٠٣، روى له مسلم.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأخرجه عبدالرزاق (١٩٨٦) ولم يسق لفظه ورجاله رجال الصحيح.

هكذا قال معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة (الجمعة).

خالفه جماعة من أصحاب جعفر فرووه بهذا الإسناد فأبهموا الصلاة فقالوا: (لا يشهدون الصلاة)، منهم:

وكيع بن الجراح<sup>(۱)</sup>، وأبو نعيم الفضل بن دكين<sup>(۲)</sup>، والفضل بن موسى السيناني<sup>(۳)</sup>، وكثير بن هشام<sup>(٤)</sup>.

ومما يدل على وهم تخصيص ذلك بالجمعة ما جاء في رواية يزيد بن يزيد بن الأصم: يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم قال: قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا عوف الجمعة عنى أو غيرها؟ قال: صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره (٥) عن رسول الله على ما ذكر جمعة ولا غيرها(٢).

وجاء في رواية كثير بن هشام: فسئل يزيد أفي الجمعة هذا أم

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۱) (۲۰۳) والترمذي (۲۱۷) وأحمد (۲/۲۷) وإسحاق (۳۱۰).

<sup>(</sup>٢) إسحاق بن راهويه في مسنده (٣١٢) والبيهقي (٣/٥٥ \_ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) إسحاق (٣١٢).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣١١) وإسحاق (٣١١).

<sup>(</sup>٥) أي: يرويه.

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٥٤٩) والطبراني في الأوسط (١٠٦١) و(٧٥٥١) والبيهقي (٥٦/٣) وفي إسناده يزيد بن يزيد بن يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي وهو ثقة، والله أعلم.

في غيرها؟ قال: ما سمعت أبا هريرة يذكر جمعة ولا غيرها إلا هكذا(١).

والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(۲).

ومن طريق الأعرج عن أبي هريرة بنحوه (٣).

وقال الحافظ: (إنه تأمل حديث أبي هريرة في هذا فوجدها في بعض طرقها تشير إلى العشاء والفجر، ثم قال: (ثم سائر الروايات عن أبي هريرة على الإبهام...) ثم قال: وخالفهم معمر فقال: (الجمعة).

أخرجه عبدالرزاق عنه والبيهقي من طريقه وأشار إلى ضعفها لشذوذها، ويدل على وهمه فيها رواية أبي داود والطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد بن الأصم... فظهر أن الراجح في حديث أبي هريرة أنها لا تختص بالجمعة)(٤).

وقد قال البيهقي رحمه الله عقب الحديث: كذا قال: الجمعة، وكذلك روي عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود، والذي يدل عليه سائر الروايات أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، والله أعلم (٥).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٧) ومسلم (٦٥١) (٢٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٦٤٤) ومسلم (٦٥١) (٢٥١).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٢٨/٢).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٣/٥٦ ـ ٥٧).

وتعقبه ابن التركماني فقال: «التعبير بالجمعة وإرادة الجماعة بعيد، وفيه تلبيس على المخاطبين، والوجه أن يقال: لا منافاة بين رواية: لا يشهدون الصلاة، فيعمل بالروايتين ويتوجه الذم إلى مَن ترك الجمعة وإلى مَن ترك الجماعة».

وتعقبه الألباني فقال: هذا الجمع إنما يصح أن يقال في حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود الذي أشار إليه البيهقي، ولكنه لا يصح أن يقال: في الجمع بين روايتَيْ حديث أبي هريرة لأن في بعض طرقه في الصحاح الثلاثة ومسند أحمد أنها صلاة العشاء، ولذلك رجح الحافظ في الفتح أنها لا تختص بصلاة الجمعة، والله أعلم (1).

## علة الوهم:

روى أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي على قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم»(٢).

فهذا هو \_ والله أعلم \_ سبب وهم معمر ذلك أنه ورد هذا الوعيد أيضاً في صلاة الجمعة.

#### الخلاصة:

الوعيد في التخلف عن صلاة الجمعة وارد في حديث ابن مسعود، ولكن في حديث أبي هريرة ورد في صلاة الجماعة فوهم

صحیح سنن أبی داود (۱۲/۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۵۲).

معمرٌ رحمه الله فجعل الحكم الذي في حديث ابن مسعود في حديث أبى هريرة.

وما ذهب إليه البيهقي في تأويله أنه عبر بالجمعة عن الجماعة، وما قاله ابن التركماني من الجمع غير صحيح، والصحيح أن يقال: وهم معمرٌ فقال: الجمعة والصحيح الجماعة، والله تعالى أعلم.



ا ـ وهم الإمام الحافظ الثقة الثبت معمر في نحو من خمسين حديثاً فيما وقفنا عليه، واحد وعشرون منها على الزهري وأنه وتسعة على يحيى بن أبي كثير (Y), وثلاثة أحاديث على كل من أيوب وثابت وقتادة والباقي على سواهم.

٢ - عشرة أحاديث وهم فيها في المتن وهي: (٢، ٩، ١٣،
 ٢٦، ٢٨، ٣٣، ٤٠، ٤٤، ٤٩، ٥٢) والباقي في الإسناد.

٣ ـ معمر يعد في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مع مالك وابن عيينة ويونس، وقد وهم عليه كما في كتابنا هذا في عشرين حديثا وهو مكثر في حديث الزهري لا يشاركه في كثرة الرواية عنه إلا يونس. وانظر خاتمة كتاب ابن عيينة.

٤ ـ وهم معمر فيما حدّث به في اليمن في ثلاثين حديثاً كلها

<sup>(</sup>۱) قال في التنقيح (٥٧٣/٢): وقد اتفق أهل العلم على أن معمراً كثير الوهم على الزهري.

<sup>(</sup>٢) شاركه هشام الدستوائي في سبعة منها كان القول فيها لهشام، وهشام من أوثق الناس في يحيى بن أبي كثير.

من رواية عبدالرزاق عنه عدا واحد من رواية هشام بن يوسف الصنعاني.

وسبب وهم معمر أنه كان يحدث من حفظه قال هشام بن يوسف: أقام معمر عندنا عشرين سنة ما رأينا له كتاباً، يعني كان يحدثهم من حفظه.

فرحم الله معمراً وأسكنه فسيح جناته جزاء لخدمته سنة نبيه على حفظاً وعلماً ونشراً، ورجل يحفظ آلاف الأحاديث (١) لا يضره أن يخطئ فيما لا يتجاوز نسبته ١٪ من حديثه الذي يحفظه عن ظهر قلب ويحدث به من حفظه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) قال عبدالرزاق: كتبت عن معمر عشرة آلاف حديث (السير ١١/٧).



| الصحيح                                                      | الوهم                                                                                                    | بلده              | شيخ<br>الراوي | رقم<br>الحديث |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                             | علي بن حسين، عن عمرو بن<br>عثمان، عن أسامة. هل ترك<br>لنا عقيل منزلاً ونحن نازلون<br>غداً بخيف بني كنانة | مدني سكن<br>الشام | الزهري        | ١             |
|                                                             | أ ـ الزهري، عن سعيد<br>عن أبي هريرة<br>ب ـ وينقص العلم                                                   | معدي ساس          | الزهري        | ۲             |
| لا صلاة لمن لم يقرأ                                         | لا صلاة لمَن لم يقرأ<br>بأم القرآن فصاعداً                                                               | مدنی سکن          | الزهري        | ٣             |
|                                                             | الزهري عن سالم عن<br>ابن عمر                                                                             |                   | الزهري        | ٤             |
|                                                             | الزهري عن أنس بن<br>مالك                                                                                 |                   | الزهري        | ٥             |
| الزهري، عن أبي<br>سلمة، عن أبي هريرة                        |                                                                                                          |                   | الزهري        | 7             |
| الزهري، عن محمد بن أبي<br>سفيان، عن يوسف بن الحكم<br>عن سعد | سعد أو غيره عن سعد                                                                                       |                   | الزهري        | ٧             |
| أبو بكر ابن عبدالرحمٰن<br>عن مروان                          |                                                                                                          | مدني سكن<br>الشام | الزهري        | ٨             |

| الصحيح                                                                                                                                      | الوهم                                                                        | بلده              | شيخ<br>الراوي | رقم<br>الحديث |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| إذا أمّن الإمام فأمّنوا                                                                                                                     | إذا قـال الإمـام: غـيـر<br>المغضوب عليهم ولا<br>الضالين، فقولوا: أمين        | الشام             | الزهري        | ٩             |
| عبدالله بن محيريز عن<br>أبي سعيد                                                                                                            | عطاء بن يزيد عن أبي<br>سعيد                                                  | مدني سكن<br>الشام | الزهري        | 1.            |
| الزهري عن الأعرج عن<br>أبي هريرة                                                                                                            | الزهري، عن سعيد بن                                                           | مدني سكن          | الزهري        | 11            |
| الصحيح أنه على أم كلثوم بنت النبي عليه                                                                                                      | رأيت على زينب بنت<br>النبي على قميص حرير سيراء                               |                   | الزهري        | ١٢            |
| <ol> <li>الرهري، عن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن عبيدالله بن أبي هريرة</li> <li>أبي هريرة</li> <li>ألقوها وما حولها وكلوه</li> </ol> | سعيد بن المسيب، عن<br>أبي هريرة<br>٢) إن كان جامداً<br>فألقوها وما حولها وإن | الشام             | الزهري        | 18            |
| الزهري، عن حبيب<br>مولى عروة، عن ندبة،<br>عن ميمونة                                                                                         | الزهري، عن ندبة، عن<br>ميمونة                                                | **                | الزهري        | 18            |
| عن سعيد بن العاص،                                                                                                                           | الزهري، عن يحيى بن<br>سعيد بن العاص عن<br>عائشة                              | الشام             | الزهري        | 10            |
|                                                                                                                                             | الزهري، عن أبي<br>سلمة، عن أبي هريرة                                         |                   | الزهري        | ١٦            |
| الـزهـري، عـن أبـي<br>سلمة، عن عائشة                                                                                                        | الـزهـري، عـن عـروة،<br>عن عائشة                                             |                   | الزهري        | ۱۷            |
| أبو الرداد                                                                                                                                  | أن رداداً                                                                    | مدني سكن<br>الشام | الزهري        | ١٨            |
| عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش                                                                                            | عن زينب بنت أبي سلمة<br>عن زينب بنت جحش                                      |                   | الزهري        | ١٩            |

| الصحيح                                                                                                                                      | الوهم                                                      | بلده    | شيخ<br>الراوي       | رقم<br>الحديث |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|
| علي بن حسين عن ابن عباس عن رجال من الأنصار عن النبي عليه                                                                                    | علي بن حسين عن ابن<br>عباس عن النبي ﷺ                      |         | الزهري              | ۲۰            |
| حميد بن عبدالرحمٰن<br>عن معاوية                                                                                                             | سعيد بن المسيب عن<br>أبي هريرة                             |         | الزهري              | 71            |
| يحيى، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة                                                                                          | أبي سلمة، عن أم سلمة                                       |         | یحیی بن<br>أبي كثير | 77            |
| عن يحيى، عن زيد بن سلام،<br>عن أبي سلام، عن أبي أمامة                                                                                       |                                                            |         | یحیی بن<br>أبي كثير | 74            |
| يحيى، عن أبي سلمة،<br>عن جعفر بن عمرو بن<br>أمية، عن عمرو بن أمية                                                                           | أبي سلمة، عن عمرو بن                                       | اليمامة | یحیی بن<br>أبي كثير | 3.7           |
| يحيى، عن أبي سلام،<br>عن عبدالله بن زيد، عن<br>عقبة بن عامر                                                                                 | سلام، عن عبدالله بن                                        | اليمامة | یحیی بن<br>أبي كثير | 70            |
| <ol> <li>يحيى عن عكرمة،</li> <li>عن أبي هريرة</li> <li>من استلج أهله</li> <li>بيمين فهو أعظم إئماً</li> <li>ليبرّر عني الكفارة ـ</li> </ol> | باليمين في أهله فهو آثم<br>له عند الله من الكفارة          |         | یحیی بن<br>أبي كثير | 77            |
| يحيى، عن محمد بن<br>عبدالرحمٰن، عن أبي رفاعة،<br>عن أبي سعيد الخدري                                                                         | یحیی عن محمد بن<br>عبدالرحمٰن عن جابر بن                   |         | يحيى بن<br>أبي كثير | **            |
| ثبت أنه ﷺ أكل من<br>لحمه                                                                                                                    | إنما اصطدته لك ولم<br>يأكل منه حين أخبرته<br>أني اصطدته له |         | یحیی بن<br>أبي كثير | ۲۸            |
|                                                                                                                                             | يحيى، عن يعيش، عن<br>خالد بن معدان، عن<br>أبي الدرداء      |         | يحيى بن<br>أبي كثير | 79            |
| زيد بن سلام، عن أبي<br>سلام                                                                                                                 | ابن معانق أو أبي معانق                                     | اليمامة | یحیی بن<br>أبي كثير | ۳۰            |

| الصحيح                                                  | الوهم                                                                     | بلده            | شيخ<br>الراوي          | رقم<br>الحديث |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| بريدة عن أبي الأسود،                                    | سعيد عن عبدالله بن<br>بريدة عن أبي الأسود<br>الديلمي عن أبي ذر            | البصرة          | سـعـيــد<br>الجريري    | ٣١            |
| عباد، عن عطاء رجل<br>من أهل المدينة، عن                 | منصور عن عباد بن<br>أنيس عن أبي هريرة عن<br>النبي علي في فضل<br>الأذان    | الكوفة          | منصور بن<br>المعتمر    | ٣٢            |
| زيّنوا القرآن بأصواتكم                                  | في فضل الأذان، زيِّنوا<br>أصواتكم بالقرآن                                 | الكوفة          | منصور                  | ٣٣            |
| صالح، عن عبدالله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس | صالح، عن نافع بن<br>جبير عن ابن عباس                                      | المدينة النبوية | صالح بن<br>كيسان       | 45            |
| الأعمش، عن خيثمة، عن أبي حذيفة الأرحبي، عن حذيفة        | وهب، عن حذيفة                                                             | الكوفة          | الأعمش                 | ٣٥            |
| أبو إسحاق، عن<br>محمد بن سعد، عن<br>سعد بن أبي وقاص     | أبو إسحاق، عن عمر بن سعد،<br>عن سعد بن أبي وقاص، حديث:<br>قتال المؤمن كفر | الكوفة          | أبو إسحاق<br>السبيعي   | 41            |
|                                                         | عبدالرحمٰن بن<br>الأسود بن يزيد                                           | الكوفة          | أبو إسحاق              | ٣٧            |
| قتادة، عن أبي بكر بن<br>عمير، عن أبيه، عن<br>النبي علي  |                                                                           | البصرة          | قتادة                  | ۴۸            |
| قتادة، عن الحسن عن<br>عمران                             | قتادة عن أنس                                                              | البصرة          | قتادة                  | ٣٩            |
| توضؤوا                                                  | توضؤوا باسم الله                                                          | البصرة          | ئــــابــــت<br>وقتادة | ٤٠            |
| ثابت، عن كنانة بن<br>نعيم عن أبي برزة                   | ثابت، عن أنس                                                              | البصرة          | ثابت                   | ٤١            |

| الصحيح                                                   | الوهم                                              | بلده                   | شيخ                  | رقم    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|--------|
|                                                          |                                                    |                        | الراوي               | الحديث |
| أبان بن أبي عياش، عن<br>أنس                              | ثابت، عن أنس                                       | البصرة                 | ٔ ثابت               | ٤٢     |
| اختصره من حديث<br>طويل                                   | مَن حلف فقال: إن شاء<br>الله لم يحنث               | اليمن                  | ابــــــن<br>طاووس   | ٤٣     |
| سهيل، عن عبدالله بن<br>مسلم، عن صالح                     | سهيل، عن ابنه صالح                                 | المدينة                | سهيل بن<br>أبي صالح  | £ £    |
| عطاء عن ابن عباس                                         | عكرمة عن ابن عباس                                  | البصرة                 | أيوب                 | ٤٥     |
| لم يلقَ سعيد عبدالله بن<br>مغفل ولم يسمع منه             | عن سعيد بن جبير قال:<br>كنت عند عبدالله بن<br>مغفل | البصرة                 | أيوب                 | 13     |
| زيد بن عبدالله عن<br>عبدالله بن عبدالرحمٰن<br>عن أم سلمة | أبو الجراح عن أم سلمة                              | البصرة                 | أيوب                 | ٤٧     |
| فاطمة بنت المنذر عن<br>أسماء                             | عروة عن عائشة                                      |                        | هـشـام بـن<br>عروة   | ٤٨     |
| نغتسل من إناء واحد                                       | نتوضأ من إناء واحد                                 | الـمـديـنـة/<br>البصرة |                      | ٤٩     |
| ربعي، عن طفيل بن<br>سخبرة                                | <b>ج</b> ابر ب <i>ن</i> سمرة                       | الكوفة                 | عبدالملك<br>ابن عمير | 0 •    |
| عیسی بن حطان عن<br>مسلم بن سلام                          | مسلم بن سلام عن<br>عیسی بن حطان                    | البصرة                 | عـاصـم<br>الأحول     | ٥١     |
| لا يشهدون الصلاة                                         | لا يشهدون الجمعة                                   | الرقة                  | جعفر بن<br>برقان     | ٥٢     |



عبدالرحمٰن بن عمرو بن يحمد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو عمرو الأوزاعي. كان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق ثم تحول إلى بيروت مرابطاً إلى أن مات بها، وقيل: كان مولده ببعلبك.

روى عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن مكحول وقتادة ومكحول والزهري وعبيدة بن أبي لبابة ويحيى بن أبي كثير ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم من التابعين.

روى عنه: مالك وشعبة والثوري وعبدالله بن المبارك ويحيى القطان وعبدالرزاق وخلق من أقرانه.

روى عنه من شيوخه: الزهري ويحيى بن أبي كثير وقتادة وغيرهم.

ولد سنة ثمان وثمانين، كان مولده في حياة الصحابة.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۱۸٤/۱ ـ ۲۱۹) طبقات ابن سعد (۲۸۸/۷) المعرفة والتاريخ (۲) الجرح والتعديل (۳۹/۳۵)، تهذيب الكمال (۳۰/۱۷۷ وما بعده) تاريخ دمشق (۳۹/۳۵ ـ ۱۶۷) سير أعلام النبلاء (۲۷/۷۰ ـ ۱۳۶).

## ثناء أهل العلم:

قال عبدالرحمٰن بن مهدي: إنما الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام.

قال الشافعي: ما رأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي.

وقال ابن مهدي أيضاً: ما كان بالشام أعلم بالسنة منه.

وقال ابن عيينة: كان إمام أهل زمانه.

وقال عبدالله بن المبارك: لو قيل: اختر لهذه الأمة لاخترت الثوري والأوزاعي ثم لاخترت الأوزاعي لأنه أرفق الرجلين.

وقال الوليد بن مزيد: ما رأيت أحداً كان أسرع رجوعاً للحق منه.

وقال ابن حبان: كان من فقهاء أهل الشام وقرائهم وزهادهم، وكان السبب في موته أنه كان مرابطاً ببيروت فدخل الحمام فزلق فسقط وغشي عليه ولم يعلم به حتى مات.

وذكر الأوزاعي عند مالك فقال: كان إماماً يقتدي به.

قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة.

قال أحمد بن حنبل: دخل سفيان الثوري والأوزاعي على مالك، فلما خرجا قال: أحدهما أكثر علماً من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح للإمامة. يعني الأوزاعي للإمامة.

#### من أنفس كلامه:

كان هذا العلم كريماً يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله.

وقال: تعلم ما لا يؤخذ به كما تعلم ما يؤخذ به.

وقال: طالب العلم بلا سكينة ولا حلم كالإناء المتخرق كلما حمل فيه شيء تناثر.

وقال: مَن أطال قيام الليل هوّن الله عليه وقوف يوم القيامة.

قال الدارمي: ما أحسب الأوزاعي إلا أخذه من هذه الآية ﴿وَمِنَ اللَّهِ أَوْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وقال: عليك بآثار مَن سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم.

وقال: ندور مع السنّة حيثما دارت.

وقال: إن المؤمن يقول قليلاً ويعمل كثيراً، وإن المنافق يقول كثيراً ويعمل قليلاً.

وقال: مَن أكثر ذكر الموت كفاه اليسير، ومَن عرف أن منطقه من عمله قلّ كلامه.

وقال: كنا نضحك ونمرح، فلما صرنا يقتدى بنا خشيت أن لا يسعنا التبسم. وفي رواية: فينبغي لنا أن نحفظ.

وقال: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن.

وقال: اصبر على السنّة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعهم.

وقال: إذا أراد الله بقوم شراً فتح عليهم الجدل ومنعهم العمل.

#### عبادته:

قال الوليد بن مسلم: ما رأيت أكثر اجتهاداً في العبادة من الأوزاعي.

قال ضمرة بن ربيعة: حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة فما رأيته مضطجعاً في المحمل في ليل ولا نهار قط، كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب.

قال بشر بن المنذر: رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع.

قال عفير بن عفان: حدثتني أمي قالت: دخلت على امرأة الأوزاعي فرأيت الحصير الذي يصلي عليه مبلولاً، فقلت: يا أختي أخاف أن يكون الصبي بال على الحصير، فبكت وقالت: ذلك دموع الشيخ.

وروى نحو هذه الحكاية إسحاق بن حماد النميري عن أبيه.

وقال أبو مسهر: ما رئي الأوزاعي باكياً قط ولا ضاحكاً حتى تبدو نواجذه، وإنما كان يبتسم أحياناً كما روي في الحديث، وكان يحيى الليل صلاةً وقرآناً وبكاءً.

وقال سلمة بن سلام: نزل الأوزاعي على أبي ففرشنا له فراشاً فأصبح على حاله ونزعت خفيه، فإذا هو مبطن بثعلب.

وقال الوليد بن مسلم أيضاً: وكان الأوزاعي من العبادة على شيء لم يسمع بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو فيه قائم يصلى.

وقال عقبة بن علقمة: أحصيت على الأوزاعي يوم الجمعة صلاته قبل خروج الإمام فصلى أربعاً وثلاثين ركعة كان قيامه وركوعه وسجوده حسناً كله.

وقال عبيدة بن عثمان: مَن نظر إلى الأوزاعي اكتفى به مما يرى عليه من أثر العبادة، كنت إذا رأيته قائماً يصلي كأنما تنظر إلى جسد ليس فيه روح.

### مَن تكلم في روايته عنهم:

قال يعقوب بن شيبة: الأوزاعي ثقة ثبت إلا روايته عن الزهري خاصة فإن فيها شيئاً (١).

وقال يحيى بن معين: الأوزاعي ثقة وهو أحب إليّ من عبدالرحمٰن بن يزيد ثقة، والأوزاعي في الزهري ليس بذاك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي (٢).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سألته ـ يعني يحيى بن معين ـ عن الأوزاعي ما حاله في الزهري، فقال: ثقة، قلت أين يقع من يونس؟ قال: يونس أسند عن الزهري والأوزاعي ثقة، ما أقل ما روى الأوزاعي عن الزهري "

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۳۵/۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۳۵/۱۸۰).

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشق (۳۵/۱۸۰).

# □ الحديث الأول (\*):

٢٢٦ \_ قال الإمام مسلم (١/٢٩٩ ح٣٩):

حدثنا محمد بن مِهْرَان الرَّازِيُّ، حدثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِم، حدثنا الأَوْزَاعِيُّ عن عَبْدَةَ أَنَّ عُمَر بن الخَطَّابِ كان يَجْهَرُ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ يقول: سُبْحَانَكَ اللهم وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ ولا إِلَهَ عَيْرُكَ. وَعَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إليه يُخْبِرُهُ عن أَنسِ بن مَالِكِ أَنَّهُ حدّثه قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ النبي عَلَيْهُ وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُون قال: صَلَّيْتُ خَلْفَ النبي عَلَيْهُ وأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُون قِالْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ لَهِ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ لِسَدِمِ اللّهِ الْخَوْنِ الْمَاكِمُ لَكُولُونَ ﴿ لِسَدِمِ اللّهِ النَّخَيْلِ الْمَاكِمُ لَكُولُونَ ﴿ لِسَدِمِ اللّهِ الْحَمْدُ وَلَا فِي آخِرِهَا.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٨٨٦) من طريق موسى بن عامر، وأبو عوانة (١٦٥٨) من طريق دحيم كلاهما عن الوليد بن مسلم. وأخرجه أحمد (٣/٢٣/٣) من طريق أبي المغيرة، وأبو عوانة (١٦٥٧) من طريق بشر بن بكر، والبيهقي (٢/٠٥) من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أربعتهم (الوليد بن مسلم، وأبو المغيرة،

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن مهران الرازي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٣٩ أو ٢٣٨، روى عن البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، من الثامنة، مات آخر سنة ١٩٤ أو أول ١٩٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الحطاب البصري، ثقة ثبت وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع وعشرة بعد المائة، روى له البخاري ومسلم.

وبشر بن بكر، والعباس بن الوليد) عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس.

هكذا قال الأوزاعي عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: صلّيت خلف النبي على وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بر المُحَمَّدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا يَذَكَرُونَ ﴿ لِنِسَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللّهُ

خالفه جماعة من أصحاب قتادة عن أنس فلم يذكروا لا يذكرون ﴿ لِشِسْمِ عَلَمُ النَّحْنِ الرَّحِيْمِ إِنَّهُ مِنهم:

شعبة (۱) ، وأبو عوانة (۲) ، وأيوب السختياني (۳) ، وهمام بن يحيى العوذي (٤) ، وسعيد بن أبي عروبة (٥) ، وهشام الدستوائي (٦) ، وشيبان (٧) ، وأبو داود الطيالسي (٨) ، وحماد بن سلمة (٩) ، ومعمر (١٠) ، وأبان

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٤٣).

 <sup>(</sup>۲) الترمذي (۲٤٦) والنسائي (۱۳۳/۲) وفي الكبرى (۹۷۵) وابن ماجه (۸۱۳) وابن خزيمة (٤٩١).

 <sup>(</sup>٣) أبو داود (٨١٣) والنسائي (٨٣٣/٢) وفي الكبرى (٩٧٦) وابن ماجه (٨١٣) والشافعي في السنن (٤١) وفي سننه (٣٦/١) وأحمد (٣/١١) والحميدي (١١٩٩) وابن الجارود (١٨٢).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٨٩/٣) وأبو يعلى (٢٨٨١) والدارقطني (٣١٦/١) والبيهقي (٥١/١) وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٤١٢).

<sup>(</sup>۵) أحمد (۲۰۰/۳) (۲۱۱/۳) (۲۰۵/۳) وأبو. يعلى (۲۹۸۰) (۲۹۸۱) وابن حبان (۱۷۹۸) وأبو عوانة (۱۲۵۸) (۱۲۵۸) والطحاوي (۲۰۲/۱).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٧٨٢) وأحمد (٢٧٣/٣) و(٣/١١٤) وابن أبي شيبة (٤١٤٥) وأبو يعلى (٢٩٨٣) والدارمي (٢٢٤٠).

<sup>(</sup>۷) الطحاوي (۲۰۲/۱) وابن حبان (۱۷۹۰) وأبو القاسم البغوي في الجعديات (٦) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>A) في مسئده (۱۹۷۵) وأحمد (۲۷۸/۳).

<sup>(</sup>٩) أحمد (١٦٨/٣) (٢٠٣/٣) (٢٨٦/٣) وأبو يعلى (٣٠٩٣) (٢٥٢٢) (٣٨٧٤).

<sup>(</sup>١٠) عبدالرزاق (٢٥٩٨) وأبو يعلى (٣٠٣١).

المعلم(١)، وخليد بن دعلج(٢).

وكذلك رواه حميد الطويل<sup>(۳)</sup>، وثابت البناني<sup>(3)</sup>، والحسن البصري<sup>(6)</sup>، ومحمد بن سيرين<sup>(7)</sup>، ومالك بن دينار<sup>(۷)</sup>، وسعد بن بكر<sup>(۸)</sup>، وإسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة<sup>(۹)</sup>.

سبعتهم عن أنس بن مالك فقالوا: (يستفتحون القراءة بـ﴿الْحَـمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَـٰلَمِينَ ﴿﴾).

وجاء في رواية بعضهم: (لا يجهرون بـ ﴿يِسْمِ اللَّهِ النَّهْنِ النَّهْنِ النَّهْنِ).

ولم يأتِ عن أحد منهم نفي قراءة ﴿يِنْسِمِ اللَّهِ التَّخْزِبِ اللَّهِ التَّخْزِبِ اللَّهِ التَّخْزِبِ اللَّهِ الكلية إلا ما جاء في رواية مالك عن حميد عن أنس

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط (٧٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (١٠٨٠).

<sup>(</sup>٣) ابن حبان (١٨٠٠) وأحمد (١٦٨٣) و(٣/٢٨٦) وأبو يعلى (٢٩٨٥) (٣٠٣١) وعبدالرزاق (٢٥٩٨) والطحاوي (٢٠٢/١) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٠٣/٣) (٢٨٦/٣) والطحاوي (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي (١/٣/١).

<sup>(</sup>٦) الطحاوي (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٧) أبو يعلى (٤١٥٥) والطبراني في الأوسط (٥٠١٨) وابن عدي في الكامل (٣/٧٧) وتمام الرازي في الفوائد (١٦٩١).

<sup>(</sup>۸) الطحاوي (۲۰۳/۱).

<sup>(</sup>۹) الطحاوي (۲۰۳/۱).

وخالفه سبعة من أصحاب حميد، وبذلك أعلّ حديثه الإمام الشافعي وقد تقدم في باب مالك.

لذا قال الطحاوي: فلما تواترت هذه الآثار عن رسول الله على وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ذكرنا وكان في بعضها أنهم كانوا يستفتحون القراءة به الحكمة لله ربّ العنكمين في وليس في ذلك دليل على أنهم كانوا لا يذكرون وينسم التخز التحيير في قبلها ولا بعدها لأنه إنما عنى بالقراءة هاهنا قراءة القرآن، فاحتمل أنهم لم يعدوا وينسم التو التخز التحيير في قرآنا وعدوها ذكراً مثل: سبحانك اللهم وبحمدك وما يقال عند افتتاح الصلاة، فكان ما يقرأ من القرآن بعد ذلك ويستفتح بو المحمد لله ويتهم كانوا ويستفتح بو المحرون بوينسم التو التخز التحيير في بعضها أنهم كانوا على أنهم كانوا يقولونها من غير طريق الجهر ولولا ذلك لما كان لذكرهم نفي الجهر معنى (۱).

وقال الدارقطني: إن المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس أنهم كانوا يستفتحون بـ ﴿ ٱلْكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ليس فيه تعرض لنفي البسملة (٢).

وقال البيهقي: بعد أن أورده من طريق شعبة بلفظ: كانوا يستفتحون القراءة بـ ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللّهِ قال: وهذا اللفظ أولى أن يكون محفوظاً، فقد رواه عامة أصحاب قتادة بهذا

شرح معانى الآثار (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>۲) في سننه (۲/۱۳).

اللفظ منهم: حميد الطويل، وأيوب السختياني، وهشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة، وأبان بن يزيد العطار، وحماد بن سلمة وغيرهم.

وكذلك رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، وثابت البناني عن أنس بن مالك (١٠).

وقال ابن عبدالبر: اختلفوا في لفظ هذا الحديث، فمنهم مَن قال فيه: كانوا يفتتحون القراءة به المحمد لله رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ ﴾، ومنهم مَن قال فيه: (كانوا لا يقرؤون ﴿ لِنسبِ اللهِ النَّمَ النَّمَ الرَّحَينِ اللهِ أَن فيه متعلقاً لَمَن ذهب إلى أنهم كانوا يخفونها ولا يجهرون بها.

وقد ذكر أهل المصطلح هذا الحديث مثالاً لما وقعت العلة فيه في المتن دون الإسناد.

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (١/٥١).

<sup>(</sup>٢) النكت على ابن الصلاح (٢/٧٥١).

وقال جمال الدين بن بهادر الزركشي: هذا الحديث سنده صحيح ومتنه ضعيف لوجود العلة فيه وهو أن الأكثرين إنما قالوا فيه: فكانوا يستفتحون القراءة به المحكمة لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ مَن غير تعرض لنفي البسملة (١).

## قال الحافظ العراقي:

وأما رواية مسلم في صحيحه من رواية الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي على وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون بر الحكمة لله ربّ العنكمين في لا يذكرون وينسم الله التحرير الله التحرير الله الأوزاعي في الرواية أنه لم يسمعه من قتادة وإنما كتب إليه به، والخلاف في صحة الرواية بالكتابة معروف وعلى تقدير صحتها فأصحاب قتادة الذين سمعوه منهم: أيوب وأبو عوانة وغيرهما لم يتعرضوا لنفي البسملة كما تقدم، وأيضاً ففي طريق مسلم الوليد بن مسلم وهو مدلس وإن كان قد صرح بسماعه من الأوزاعي فإنه يدلس تدليس التسوية ـ أي: يسقط شيخ شيخه الضعيف ـ كما تقدم نقله عنه. نعم، لمسلم من رواية شعبة عن قتادة عن أنس فلم أسمع أحداً منهم يقرأ وينسم الوقوع بخلاف الرواية المتقدمة.

وأما رواية إسلحق بن عبدالله بن أبي طلحة فهي عند مسلم أيضاً ولم يسق لفظها وإنما ذكرها بعد رواية الأوزاعي عن قتادة عن أنس

<sup>(</sup>١) النكت على مقدمة ابن الصلاح (١١٨/١).

فقال: حدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، أخبرني إسحٰق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك فاقتضى إيراد مسلم لهذه الرواية أن لفظها مثل الرواية التي قبلها وليس كذلك فقد رواها ابن عبدالبر في كتاب الإنصاف من رواية محمد بن كثير قال: حدثنا الأوزاعي فذكرها بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ليس فيها تعرض لنفي البسملة موافقاً لرواية الأكثرين وهذا موافق لما قدمنا نقله عن البيهقى من أن رواية إسحٰق بن عبدالله عن أنس لهذا الحديث كرواية أكثر أصحاب قتادة أنه ليس فيها تعرض لنفى البسملة، فقد اتفق ابن عبدالبر والبيهقى على مخالفة رواية إسلحق للرواية التي فيها نفي البسملة، وعلى هذا فما فعله مسلم رحمه الله هنا ليس بجيد لأنه أحال بحديث على آخر وهو مخالف له بلفظ (فذكر ذلك) ولم يقل نحو ذلك ولا غيره، فإن كانت الرواية التي وقعت لمسلم لفظها كالتي قبلها التي أحال عليها فترجح رواية ابن عبدالبر عليها لأن رواية مسلم من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي معنعناً، ورواية ابن عبدالبر من طريق محمد بن كثير حدثنا الأوزاعي وصرح بلفظ الرواية فهي أولى بالصحة ممن أبهم اللفظ وفي طريقه مدلس عنعنعه والله أعلم(١).

## علة الوهم:

الرواية بالمعنى:

قال السيوطي: «فقوله: لا يذكرون ﴿يِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّمْزِ لَـُواللَّهُ النَّمْزِ اللَّهُ اللَّهُ النَّمْزِ اللّ الرَّجِيمُ لِي اللَّهُ ويادة من الراوي بناءً على ما فهمه فأخطأ فيه.

<sup>(</sup>١) التقييد والإيضاح للعراقي (١٢٢/١) والشذا الفياح للأبناسي (٢٠٨/١).

قال الشافعي: يستفتحون بِ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ معناه يبدؤون بقراءة أم القرآن قبل السورة »(١).

وكذلك قال ابن الصلاح وابن حجر وابن بهادر(٢) وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>۱) الديباج على مسلم (۲/۱۲۰).

<sup>(</sup>٢) علوم الحديث ٨٣.

<sup>(</sup> $\mathbf{r}$ ) النكت على ابن الصلاح ( $\mathbf{r}$ ).

# الحديث الثاني (\*):

۲۲۷ ـ قال النسائي رحمه الله في المجتبى (١١٦/١) رقم (٢٠١): أخبرنا عمران بن يزيد، قال: حدثنا إسماعيل بن عبدالله العدوي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة، عن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش:

أنها أتت النبي عَلَيْ فذكرت أنها تُستحاض فزعمت أنه قال لها: «إنما ذلك عِرْق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في (١٨٠/١) وفي الكبرى (٢٠٩) بنفس الإسناد، والطبراني في الأوسط (٢٩٥٢) وفي الكبير (٢٤/٩٠٠)

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشي، ويقال: الطائي الدمشقي، صدوق من العاشرة، مات سنة ٢٤٤، روى له النسائي.

<sup>-</sup> إسماعيل بن عبدالله بن سماعة العدوي مولى آل عمر الرملي، وقد ينسب إلى جده، ثقة، قديم الموت، من الثامنة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة ١٤٤ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري ومسلم.

ـ عروة بن الزبير: تقدم.

<sup>-</sup> فاطمة بنت أبي حبيش، واسمه قيس بن المطلب، الأسدية، صحابية لها حديث في الاستحاضة، روى حديثها أبو داود والنسائي وابن ماجه.

وفي الصغير (٢٣٠ الروض الداني)، من طريق إسماعيل بن عبدالله عن الأوزاعي.

هكذا رواه الأوزاعي فقال: (عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن هشام، عن عروة، عن فاطمة بنت قيس).

خالفه أصحاب هشام فرووه عن هشام فقالوا: (عن هشام، عن عروة، عن عائشة أن فاطمة بنت حبيش)، منهم:

مالك<sup>(۱)</sup>، وأبو معاوية محمد بن خازم<sup>(۲)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(۳)</sup>، وزهير بن معاوية<sup>(3)</sup>، وأبو أسامة حماد بن أسامة<sup>(۵)</sup>، وعبدالله بن نمير<sup>(۲)</sup>، وجرير بن عبدالحميد<sup>(۷)</sup>، وعبدالعزيز بن محمد<sup>(۸)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(۹)</sup>، وسفيان الثوري<sup>(۱۱)</sup>، ومعمر<sup>(۱۱)</sup>، وعبدة بن سليمان<sup>(۱۲)</sup>، وابن جريج<sup>(۱۲)</sup>، وعبدالله بن المبارك<sup>(11)</sup>، وخالد بن الحارث<sup>(۱۲)</sup>، والليث بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٠٦).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۲۸) ومسلم (۳۳۳) ۲۲).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣١).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٢٥).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٣٣٣) (٦٦).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۳۳) (۲۲).

<sup>(</sup>۸) مسلم (۳۳۳) (۲۲).

<sup>(</sup>٩) مسلم (٣٣٣) (٢٢).

<sup>(</sup>١٠) إسحاق (٥٦٥).

<sup>(</sup>١١) عبدالرزاق (١١٦٥) وإسحاق (٥٦٥).

<sup>(</sup>١٢) إسحاق (٥٦٣) والترمذي (١٢٥) والنسائي (١٣٢/١، ١٨٤) وفي الكبرى (٢١٧).

<sup>(</sup>۱۳) عبدالرزاق (۱۱۲۲).

<sup>(</sup>١٤) النسائى (١٨٦/١).

<sup>(</sup>١٥) النسائي (١/١٢٤، ١٨٦) وفي الكبرى (٢٢٤).

سعد<sup>(۱)</sup>، وعمرو بن الحارث<sup>(۲)</sup>، وسعید بن عبدالرحمٰن الجمحی<sup>(۳)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن کناسة<sup>(۰)</sup>، ومحاضر بن المورع<sup>(۱)</sup>، وأبو حمزة السكري<sup>(۸)</sup>، ومحمد بن عجلان<sup>(۱)</sup>، وأبو حنيفة<sup>(۱)</sup>، ويحيى بن هاشم<sup>(۱۱)</sup>، وجعفر بن عون<sup>(۱۲)</sup>، وشعبة<sup>(۱۱)</sup>، ووکيع<sup>(۱۱)</sup>، ومسلمة بن قعنب<sup>(۱۱)</sup>، وعبدالرحمٰن بن ثوبان<sup>(۱۱)</sup>.

وهم الأوزاعي منه فأسقط عائشة من الإسناد.

قال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا ابن سماعة تفرد به

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الطحاوي (۱۰۲/۱ ـ ۱۰۳) وفي شرح مشكل الآثار (۲۷۳۵) وأبو عوانة (۹۲۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الدارمي (٧٧٩) وابن عبدالبر.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) البيهقي (٣٢٩/١ ـ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٧) أبو عوانة (٩٢٨) والطبراني في الأوسط (٤٢٩٣) والخطيب في تاريخ بغداد (٢١/٤) - ٢٢١/٤).

<sup>(</sup>٨) ابن حبان (١٣٥٤) والبيهقي (١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الأوسط (٧٦١٩).

<sup>(</sup>١٠) الطحاوي (١٠٢/١) وفي شرح المشكل (٢٧٣٢) وابن عبدالبر في التمهيد (١٠٣/٢٢).

<sup>(</sup>١١) ابن عبدالبر (١٠٣/٢٢).

<sup>(</sup>١٢) الدارمي (٧٧٤) وابن الجارود (١١٢) وأبو عوانة (٩٢٧).

<sup>(</sup>١٣) الطبراني في الكبير (٣٥٩/٢٤).

<sup>(18)</sup> إسحاق (٥٦٣) وأبو عوانة (٩٢٧) وابن أبي شيبة (١٣٤٤) وابن سعد في الطبقات الكبرى (٨/٥).

<sup>(</sup>١٥) الطبراني (٢٤/ ٨٦٠).

<sup>(</sup>١٦) الطبراني في مسند الشاميين (٩٦).

عمران بن أبي جميل وفاطمة بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس، وليست بفاطمة بنت قيس الفهرية التي روت قصة طلاقها(١).

وقال الدارقطني: (رواه الأوزاعي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس، ووهم فيه، والصحيح عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش...)(٢).

قلت: قوله في الإسناد: فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش صحيح، فإن أبا حبيش والد فاطمة اسمه قيس بن المطلب الأسدي والمشهور هو كما رواه الجمع الكثير من أصحاب هشام قالوا: (فاطمة بنت أبي حبيش).

أما المعروفة بفاطمة بنت قيس فهي صحابية أخرى لها قصة مشهورة في طلاقها.

وهي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس وهي أسن منه، وكانت من المهاجرات الأول، وكانت ذات جمال وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى لما قتل عمر رضي الله عنه.



المعجم الصغير (١/٠٠١) والأوسط (٣/٤١٢).

<sup>(</sup>۲) العلل (۱۵/۲۷۸).

# □ الحديث الثالث(\*):

۲۲۸ ـ قال أبو يعلى الموصلي رحمه الله (٥٨٦١): حدثنا أحمد، حدثنا مبشر، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أنه سمع أبا هريرة قال:

قرأ ناس مع رسول الله ﷺ في صلاة جهر فيها بالقراءة، فلما قضى رسول الله ﷺ أقبل عليهم فقال: «هل قرأ معي أحد؟»، قالوا: نعم، قال: «إني أقول: ما بالي أنازع القرآن».

قال الزهري: فاتعظ الناس بذلك ولم يكونوا يقرؤون فيما جهر به.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين غير أحمد فهو من رجال مسلم.

والحديث أخرجه كذلك ابن حبان (١٨٥٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١٧/١) كلاهما من طريق جعفر بن محمد الفريابي.

(\*) رجال الإسناد:

ـ أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٤٦، روى له مسلم.

ـ مبشر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي، مولاهم، صدوق من التاسعة، مات سنة ٢٠٠، روى له البخاري ومسلم.

ـ الزهري محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته، من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة ١٢٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثامنة، مات بعد عام ٩٠ وعمره نحو ثمانين سنة، روى له البخاري ومسلم.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٥٨/٢) وفي القراءة خلف الإمام (٣٢٢) من طريق الوليد بن مزيد.

وأخرجه البزار في مسنده البحر الزخار (١٩٩/١ ح٤٦٠) والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣٢٤) من طريق بشر بن بكر التنيسي.

هؤلاء كلهم رووه عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، إلا أن هذا الإسناد وهم فيه الإمام الأوزاعي رحمه الله كما قال جماعة من أهل الحديث، منهم: أبو حاتم والدارقطني وابن حبان والبزار والبيهقي وغيرهم، والصحيح ما رواه جماعة من الثقات من أصحاب الزهري فقالوا: عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة.

وممن قال ذلك:

مالك(۱)، ومعمر(۲)، ويونس بن يزيد(۹)، وابن جريج( $^{(1)}$ )، وسفيان بن عيينة( $^{(0)}$ )، والليث بن سعد( $^{(1)}$ )، وأبو أويس عبيدالله بن

<sup>(</sup>۱) في الموطأ (۸٦/۱) وأحمد (٣٠١/٢) وأبو داود (٨٢٦) والترمذي (٣١٢) والنسائي (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢) عبدالرزاق (٢٧٩٥) وأحمد (٢٨٤/٢) وابن ماجه (٨٤٩).

 <sup>(</sup>٣) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٩٦).
 وذكرها أبو داود تعليقاً قال: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك.

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق (٢٧٩٦) وأحمد (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>۵) أبو داود (۸۲۷) وأحمد (۲٤٠/۲) والحميدي (۹۵۳) وابن أبي شيبة (۳۷۰/۱) وابن ماجه (۸٤۸) والبيهقي (۱۵۷/۲) وفي القراءة خلف الإمام (۳۲۱) وابن عبدالبر (۲۰/۱۱).

<sup>(</sup>٦) البخاري في جزء القراءة خلف الإمام (٩٨) وابن حبان (١٨٤٣) والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٣١٨).

عبدالله (۱)، ومحمد بن الوليد الزبيدي (۲)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (۳)، وابن أبي ذئب (٤)، وأسامة بن زيد الليثي (٥).

قال البخاري في التاريخ الأوسط (٩٧٣/٢ رقم ٧٤٢): وقال بعضهم: (الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ولا يصح عن سعيد).

وقال البزار عقب الحديث: وهذا الحديث رواه ابن عيينة، ومعمر، وجماعة من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة وهو الصواب.

وقال بعض أصحاب الزهري، عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدّث سعيد بن المسيب.

وأخطأ في إسناده الأوزاعي، فقال: عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة). اهـ.

ونقل البيهقي من القراءة خلف الإمام (ص١٤١) عن الإمام أحمد أنه قال: (وقد رواه الأوزاعي عن الزهري ففصل كلام الزهري عن الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد الحديث).

ثم قال البيهقي (ص١٤٢) بعد أن أخرج الحديث من طريق الوليد بن يزيد عن الأوزاعي.

وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي، وإنما جاء

<sup>(</sup>١) ابن عبدالبر في التمهيد (٢٦/١١).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في القراءة خلف الإمام تعليقاً (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في القراءة خلف الإمام تعليقاً (ص١٣٩).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني في العلل (٩/٥٥).

<sup>(</sup>٥) البيهقى في السنن الكبرى (١٥٧/٢) تعليقاً.

الوهم للأوزاعي في إسناده أن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدّث سعيد بن المسيب فنسي الأوزاعي رحمه الله قول الزهري: سمعت ابن أكيمة، وحسب أنه عن سعيد بن المسيب لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابن أكيمة.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١٧٢/١): (سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ فذكر الحديث.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٢٤/١١):

وذلك وهم وغلط عند أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة وإنما دخل الوهم فيه عليه، لأن ابن شهاب كان يقول في هذا الحديث: سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، فتوهم [الأوزاعي] أنه لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

ولا يختلف أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث: ابن شهاب عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة، وأن ذكر سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه، وإنما ذلك عندهم لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيب لا أنه في الإسناد!

وقال ابن حبان عقب الحديث: هذا خبر مشهور للزهري من

رواية أصحابه عنه عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة، ووهم الأوزاعي إذ الجواد يعثر، فقال: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم فقال عمن سمع أبا هريرة ولم يذكر سعيداً(١).

وقال الدارقطني في العلل (٥٥/٩): يرويه الزهري واختلف عنه:

فرواه مالك، ومعمر، ويونس، والزبيدي، وابن جريج، وعبدالرحمٰن بن إسحاق، والليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة، عن أبي هريرة.

وخالفهم الأوزاعي: فرواه عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ووهم فيه.

وإنما هو عن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

كذلك قال يونس وابن عيينة في حديثهما. اه.

وقال الخطيب في الفصل (٢٩٦/١): خالف (الأوزاعي) أصحاب الزهري فيه ووهم لإجماعهم على خلافه، فقال: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

ورواه كذلك عن الأوزاعي: المفضل بن يونس وأبو المغيرة عن القدوس بن الحجاج، ومحمد بن يوسف الفريابي، ويحيى بن عبدالله البابلتي، وأبو إسحاق الفزاري...

<sup>(</sup>۱) قاله عقب الحديث (۱۸۵۰) الذي أخرجه من طريق الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة. فذكر الحديث.

### علة الوهم:

منشأ الوهم في هذه الرواية ـ كما ذكره البيهقي وابن عبدالبر ـ كون الزهري كان حاضراً في مجلس كان ابن أكيمة يحدث فيه سعيد بن المسيب هذا الحديث عن أبى هريرة.

فكان الزهري وهو يحدث هذا الحديث ربما قال: عن ابن أكيمة عن أبي هريرة، وربما قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فظن الأوزاعي رحمه الله أن الزهري إنما سمعه من سعيد وهو مشهور بالرواية عنه، فمن هنا جاء الوهم والله أعلم.

وابن أكيمة اختلف في اسمه، قال ابن عبد البر (۱): قيل: عمارة، وقيل: عمرو، وقيل: عامر، وقيل: عمار، ذكر كله البخاري في كتابه وهو من بني ليث من أنفسهم (ثم قال ابن عبدالبر موثقاً له).

الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة وذلك موجود في حديثه هذا من رواية ابن عيينة وغيره، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق.



<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۲/۱۱).

# □ الحديث الرابع (\*):

٣٢٩ ـ قال الإمام ابن ماجه رحمه الله (٣٩٣): حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني الأوزاعي، حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن أنهما حدثاه، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله عليه:

«إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري فيمَ باتت يده».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير دحيم من رجال البخاري.

وأخرجه الترمذي (٢٤) من طريق أحمد بن بكار الدمشقي، والنسائي (٢١٥/١) من طريق إسماعيل بن عبدالله، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢/١) وفي شرح مشكل الآثار (٥٠٩٤) من طريق بشر بن بكر والفريابي، والبيهقي (٢٤٤/١) من طريق عبدالقدوس بن الحجاج، والطوسي في مختصر الأحكام (٣٣) من طريق بشر، وأبو الشيخ في

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي لقبه دُحيم، ثقة حافظ متقن، من العاشرة، مات سنة ٢٤٥ وله ٧٥ سنة، روى له البخاري.

<sup>-</sup> الوليد بن مسلم: تقدم انظره في بابه.

<sup>-</sup> أبو سلمة بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة ٩٤ أو ١٠٤ وكان مولده سنة بضع وعشرين، روى له البخاري ومسلم.

طبقات المحدثين بأصبهان (٩٤/٤) من طريق محمد بن كثير كلهم عن الأوزاعي به.

هكذا قال الأوزاعي: (عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي على أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا أبي هريرة في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً».

خالفه معمر بن راشد<sup>(۱)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(۲)</sup> فروياه عن الزهري بهذا الإسناد<sup>(۳)</sup> فقالا فيه: (يغسلها ثلاثاً).

وكذلك رواه محمد بن عمرو بن علقمة (١٤) عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال: (ثلاث مرات).

وكذلك رواه جابر بن عبدالله عن أبي هريرة رضي الله عنهما فقال: (ثلاث مرات).

وكذلك رواه أصحاب أبي هريرة عنه فقالوا: (ثلاث مرات)، منهم: عبدالله بن شقيق (٦)، وأبو رزين الأسدي (٧)، وأبو صالح

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۸) والنسائي (۹۹/۱) وأحمد (۲۲۵/۲) و(۲۸٤/۲) وأبو عوانة (۷۳۰) وأبو نعيم (٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٨) والشافعي (٢٩/١) والحميدي (٩٥١) وأحمد (٢٤٠/٢) والدارمي (٢٦٠) والنسائي (٦/١ ـ ٧) وابن الجارود (٩) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) معمر يرويه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، وسفيان عن أبي سلمة وحده.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٤٨/٢) (٣٨٢/٢) والطحاوي في شرح المشكل (٥١٠١).

<sup>(</sup>۵) مسلم (۲۷۸) وأحمد (۲/۳/۶).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>V) مسلم (XYX).

السمان (۱)، وأبو مريم الأنصاري (۲)، وعبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج (۳)، ومحمد بن سيرين (३)، والحسن البصري (٥)، وعمار بن أبي عمار (٦)، وعبدالرحمٰن بن يعقوب (٧) كل هؤلاء قالوا: (ثلاثاً).

فدلٌ على أن الشك في قوله: «مرتين أو ثلاثاً» إنما هو من الأوزاعي، ولم يقل النبي على الله النبي الله النبي الله النبي على الله على يديه مرتين أو ثلاثاً).

وكذلك رواه عقيل بن خالد عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر (^) فقال: ثلاث مرات.

وكذلك رواه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

فقد روى حمدان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعاه بإناء فأفرغ على كفّيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق. . . الحديث. ثم قال: قال رسول الله عليه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (٩).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۸).

<sup>(</sup>٢) ابن حبان (١٠٦١).

<sup>(</sup>٣) الشافعي (١٤/١) وأبو عوانة (٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٩٥/٢) والطبراني في الأوسط (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) جزء أبي الطاهر (٩٩).

<sup>(</sup>٦) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٠٩٩).

<sup>(</sup>٧) أبو عوانة (٧٣٥) من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم عن العلاء بن عبدالرحمٰن عن أبيه، ورواه محمد بن جعفر عن العلاء، ولم يذكر فيه ثلاثاً، ومسلم (٢٧٨).

<sup>(</sup>٨) ابن خزيمة (١٤٦) والدارقطني (١/١٤) والبيهقي (١/٦١) وابن ماجه (٣٩٤).

<sup>(</sup>٩) البخاري (١٥٩، ١٦٤) ومسلم (٢٢٦).

وروى عبد خير في صفة وضوء علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: دعا بإناء فيه ماء وطست فأخذ بيمينه الإناء فأكفأ على يده اليسرى ثم ثم غسل كفيه ثم أخذ بيده اليمنى الإناء فأفرغ على يده اليسرى ثم غسل كفيه، فعله ثلاث مرار، كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات. . . الحديث، ثم قال: مَن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله عليه فهذا طهوره (١).

وقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقال: (ثلاث مرات) فوافق الجماعة (٢٠).

#### الخلاصة:

إن الإمام الأوزاعي رحمه الله أدرج شكه في هذا الحديث في المتن وكان الأولى أن يقول: لا أدري هل قال: مرتين أو ثلاثاً، لأن ظاهر حديثه أن قول: مرتين أو ثلاثاً من قول النبي على وقد خالفه في هذا معمر وابن عيينة وهما من أثبت الناس في الزهري ومقدمان عليه فيه (٣). وقد روى كذلك أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه فقالوا: ثلاثاً، وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى لا يذكر فيها العدد.

وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن بعضهم ذكر أن

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۱۲) والنسائي (۹۷/۱) وأحمد (۱۳۵/۱) واللفظ له، والدارمي (۲۰۱۱) والدارقطني (۹۰/۱) والبيهقي (۷۰/۱، ۲۸، ۵۸، ۵۹) وابن الجارود (۲۷).

<sup>(</sup>٢) في العلل (٧٨/٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن معين: الأوزاعي في الزهري ليس بذاك، أخذ كتاب الزهري من الزبيدي. شرح العلل (٢٦٧).

العدد ثلاث، وبعضهم قال: يغسلها، ولم يذكر أي عدد.

قال رحمه الله: (في روايتهم جميعاً عن النبي على بهذا الحديث كلهم يقول: حتى يغسلها، ولم يقل واحد منهم: ثلاثاً، إلا ما قدّمنا من رواية جابر وابن المسيب وأبي سلمة وعبدالله بن شقيق، وأبي صالح وأبي رزين فإن في حديثهم ذكر الثلاث)(١).

فتبين مما سبق أن قوله: «مرتين» لم يقله النبي على التخيير وإنما قال: «ثلاثاً»، والأمر في هذا للاستحباب كما بينه أهل العلم، وهذا الحديث لم أجد من سبق في التنبيه إليه، والله تعالى أعلم.

|   |   |   | ш | ш |   |
|---|---|---|---|---|---|
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٣٤) عقب الحديث (٧٨).

## □ الحديث الخامس (\*):

بعنى محمد بن الإمام ابن ماجه رحمه الله (٦٢٦): حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبدالرحمٰن أن عائشة زوج النبي على التي قالت:

استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبدالرحمٰن بن عوف سبع سنين، فشكت ذلك للنبي على فقال النبي الهي الهيزة: «إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».

قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكان تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن يحيى بن عبدالله بن خالد الذهلي النيسابوري، ثقة حافظ جليل، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٨ على الصحيح وله ٨٦ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالقدوس بن الحجاج الخولاني، أبو المغيرة الحمصي، ثقة، من التاسعة، مات سنة ٢١٢، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

ـ عمرة بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها، روى لها البخاري ومسلم.

ورواه أحمد (777) والدارمي (777) والحاكم (1771 - 177) من طريق أبي المغيرة، والنسائي (1171) (1171) وفي الكبرى (117) من طريق سهل بن هاشم، وأبو عوانة (971) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (772) من طريق بشر بن بكر، وأخرجه الشافعي في السنن المأثورة (777) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (772) من طريق أبي حفص عمرو بن أبي سلمة الدمشقي، وأبو يعلى (772) من طريق هقل، والبيهقي (7777) من طريق الوليد بن مزيد، كلهم عن الأوزاعي عن الزهري به.

هكذا قال الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة (أو أحدهما) عن عائشة أن النبي عليه قال لأم حبيبة بنت جحش: «إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي».

خالفه ابن أبي ذئب<sup>(۱)</sup>، والليث بن سعد<sup>(۲)</sup>، وعمرو بن الحارث<sup>(۳)</sup>، وإبراهيم بن سعد<sup>(3)</sup>، ومعمر<sup>(6)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(7)</sup>، وعثمان التيمي<sup>(۷)</sup>، وصالح بن أبي الأخضر<sup>(۸)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(۹)</sup> في

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۷).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۳٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٣٣٤).

<sup>(£)</sup> مسلم (£TT).

<sup>(</sup>٥) عبدالرزاق (١١٦٤) وأحمد (٢/٤٣٤) وإسحاق (٧٦٩) و(٢٠٦١).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٢٨٩).

<sup>(</sup>V) الحاكم (٤/٢٢).

<sup>(</sup>٨) إسحاق (٥٦٨).

<sup>(</sup>٩) الشافعي في الأم (٢٤٤/١ ط د. أحمد حسون) وفي المسند (٢٦١ ـ ٤٧) والسنن المأثورة (٢٠٢١) ومن طريقه الطحاوي (٩٩/١) وفي شرح المشكل (٢٧٣٨) والبيهقي في المعرفة (١٢١/١) ورواه عنه كذلك الحميدي (١٦٠).

إحدى الروايتين عنه، وسليمان بن كثير (۱)، ومحمد بن إسحاق (۲) فرووا هذا الحديث عن الزهري بهذا الإسناد فقالوا: إن النبي على قال: «إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي» ولم يذكروا الزيادة التي ذكرها الأوزاعي: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».

وقد رواه الأوزاعي كذلك بدون هذه الزيادة، رواها عنه إسماعيل بن عبدالله (۳)، والوليد بن مسلم (٤)، وبشر بن بكر (٥) في رواية عنه فوافق هنا رواية الجماعة.

وقد نبّه على وهم الأوزاعي أبو داود والبيهقي.

قال أبو داود: زاد الأوزاعي في هذا الحديث: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي».

قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي، ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث ويونس وابن أبي ذئب ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة، ولم يذكروا هذا الكلام.

قال أبو داود: وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۲۹۲) والبيهقي (۱/۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) انظر ح رقم (۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١١٧/١).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٥) البيهقي (٣٢٨/١) والطوسي في مختصر الأحكام (١٠٩).

قال أبو داود: «وزاد ابن عيينة فيه أيضاً: (أمرها أن تدع الصلاة أمام أقرائها، وهو وهم من ابن عيينة، وحديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الأوزاعي في حديثه)(١). اه.

قلت: حديث ابن عيينة ومحمد بن إسحاق استوفينا الكلام عليه في بابهما ح (٣٠٩، ١٤٣) فانظره لزاماً.

وقال البيهقي: «وقوله: فإذا أقبلت الحيضة...»، «وإذا أدبرت...»، تفرد به الأوزاعي من بين ثقات أصحاب الزهري، والصحيح أن أم حبيبة كانت معتادة وأن هذه اللفظة إنما ذكرها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وقد رواه بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي كما رواه الثقات»(٢).

قلت: حديث هشام بن عروة تقدم في أول الباب، ح (٢٢٧).



<sup>(</sup>١) في السنن عقب الحديث (٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٢٣٨/١) ومعرفة السنن والآثار (١٥٤/٢).

قوله: معتادة، أي: أيام حيضتها معلومة لذا أخرج النسائي (٨٣/١) حديث أم حبيبة في باب (المرأة تكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر).

# ☐ الحديث السادس<sup>(\*)</sup>:

٢٣١ ـ قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه (٢٣٠٣): أخبرنا ابن سلم، حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

قال رجل: يا رسول الله أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: «ليتوشح به ثم ليصل فيه».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير ابن سلم وهو ثقة.

وقال المحقق: إسناده على شرط البخاري.

وأخرجه عبدالكريم القزويني في التدوين في أخبار قزوين (٨٣/٣) من طريق عقبة بن علقمة البيروتي، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٠٥/٣٧) من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني كلاهما عن الأوزاعي به.

هكذا قال الأوزاعي، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «ليتوشح به ثم ليصلِّ فيه».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن محمد بن سلم بن حبيب أبو محمد الفريابي الأصل المقدسي، وثقه ابن حبان وروى عنه أكثر من ثلاثمائة حديث في صحيحه، نعته الذهبي بالإمام المحدث العابد الثقة. (سير أعلام النبلاء ٣٠٦/١٤).

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي لقبه دحيم، ثقة حافظ متقن من العاشرة، مات سنة ٢٤٥ وله ٧٥ سنة، روى له البخاري.

وخالفه أصحاب الزهري فقالوا: إن النبي ﷺ قال: «أوَ لكلكم ثوبان»، منهم:

مالك بن أنس الإمام<sup>(۱)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۲)</sup>، وعقيل بن خالد<sup>(۳)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(٤)</sup>، ومعمر بن راشد<sup>(٥)</sup>، وابن جريج<sup>(۲)</sup>، وأبو أويس<sup>(۷)</sup>، وأبو حنيفة<sup>(۸)</sup>، ومحمد بن أبى حفصة<sup>(۹)</sup>.

وكذلك رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نادى رجل النبي ﷺ فقال: «أوكلكم يجد ثوبين».

وكذلك رواه قيس بن طلق عن أبيه، وقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: «أوكلكم النبي ﷺ فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» (١٠).

وكذلك رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة (١١).

لذا قال ابن حجر: روى ابن حبان هذا الحديث من طريق

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۵۸) ومسلم (۵۱۵) وابن حبان (۲۲۹۵) وأبو داود (۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٥١٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥١٥).

<sup>(</sup>٤) ابن الجارود (١٧٠) وابن حبان (٢٢٩٦) وابن ماجه (١٠٤٧) والحميدي (٩٣٧).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/٥٢٢).

<sup>(</sup>F) أحمد (Y/07Y) و(Y/07Y).

<sup>(</sup>۷) أبو يعلى (۸۸۸).

<sup>(</sup>٨) مسند أبي حنيفة (٣٥/١).

<sup>(</sup>٩) الطحاوي في شرح معانى الآثار (٩/٣٧٩).

<sup>(</sup>۱۰) ابن حبان (۲۲۹۷) وأبو داود (۲۲۹).

<sup>(</sup>۱۱) شرح معانى الآثار (۳۷۹/۱).

الأوزاعي عن ابن شهاب لكن قال في الجواب: «ليتوشح به ثم ليصلّ فيه» فيحتمل أن يكونا حديثين أو حديثاً واحداً فرقه الرواة وهو الأظهر، وكأن المصنف أشار إلى هذا لذكره التوشح في الترجمة والله أعلم(١).

وقال الألباني معقباً: بل الصواب الأول، لأن رواية ابن حبان شاذة لمخالفتها لكل الطرق عن أبي هريرة وغيره، ولأن الوليد بن مسلم لم يصرح بحديث الأوزاعي عن الزهري والوليد معروف بأنه كان يدلس تدليس التسوية (٢).

قلت: قد تابع الوليد رجلان، وجاء التصريح في رواية عقبة بن علقمة بسماع الأوزاعي هذا الحديث عن الزهري، والصواب الثاني وهو ما قرره الحافظ إذ أنه حديث واحد لكن وهم فيه الأوزاعي والله تعالى أعلم.

### علة الوهم:

أدخل الأوزاعي رحمه الله فعل النبي ﷺ بديلاً لجوابه، فقد ثبت من فعله ﷺ أنه صلى في ثوب واحد متوشحاً به.

فقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبي على يصلي في ثوب واحد مشتملاً به في بيت أم سلمة واضعاً طرفيه على عاتقيه (٣).

وفي رواية الثوري عن هشام بلفظ: «متوشحاً به»(٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/١٥).

 <sup>(</sup>۲) صحیح سنن أبی داود (۳/۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٤) (٣٥٥) (٣٥٦) ومسلم (١٥١٧).

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق (١٣٦٥).

وفي حديث أم هانيء بنت أبي طالب: (فقام فصلّى ثماني ركعات ملتحفاً به في ثوب واحد)(١).

وقد أخرجه البخاري في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به.

وروى كذلك قوله ﷺ، منها:

حدیث عکرمة عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «مَن صلى في ثوب واحد فلیخالف بین طرفیه»(۲).

وحديث عبدالرحمٰن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۵۷) ومسلم (۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٩) ومسلم (٥١٦).

## ☐ الحديث السابع<sup>(\*)</sup>:

۲۳۲ ـ قال ابن ماجه رحمه الله (۳۷۹۲): حدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة، عن النبي عليه قال:

«إن الله عزّ وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن مصعب وهو متابع.

وأخرجه أحمد (٢/٥٤٠) من طريق محمد بن مصعب وأبي المغيرة.

ورواه البيهقي في الدعوات الكبير (١٣) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣١١/٢٥) و(٥٢/٧٠) من طريق أبى المغيرة، وأبو القاسم

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ أبو بكر ابن أبي شيبة: ثقة حافظ صاحب تصانيف (انظر ترجمته في بابه).

ـ محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني، صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة، مات سنة ۲۰۸، روى له الترمذي وابن ماجه.

<sup>-</sup> إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم الدمشقي، ثقة من الرابعة، مات سنة ١٣١ وله ٧٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أم الدرداء، زوج أبي الدرداء، اسمها هجيمة، وقيل: جهيمة الأوصابية الدمشقية وهي الصغرى، وأما الكبرى فاسمها خيرة ولا رواية لها في الكتب الستة، والصغرى ثقة فقيهة من الثالثة، ماتت سنة ٨١، وروى لها البخاري ومسلم:

الجرجاني في تاريخ جرجان (٤٧٨/١) من طريق أبي عصام العسقلاني، والبغوي في شرح السنة (١٢٤٢) وابن عساكر (٥٢/٧٠) من طريق يحيى بن عبدالله، وابن عساكر (٢١٢/٢٥) من طريق عبدالحميد بن حبيب بن أبي العشرين كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد.

وذكره البخاري في صحيحه (٤٩٩/١٣) تعليقاً.

هكذا قال الأوزاعي (عن إسماعيل، عن أم الدرداء، عن أبي هريرة).

خالفه عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن مهاجر<sup>(۲)</sup>، وربیعة بن یزید<sup>(۳)</sup>، وسعید بن عبدالعزیز<sup>(۱)</sup>.

فقالوا: (عن إسماعيل، عن كريمة بنت الحسحاس<sup>(٥)</sup>، عن أبي هريرة) وقد تابعهم الأوزاعي في رواية أيوب بن سويد عنه<sup>(٦)</sup>.

وروي بإسناد ثالث عن الأوزاعي.

فقد روى بشر بن بكر(٧) وعبدالحميد بن حبيب بن أبي

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن المبارك في الزهد (۹۵٦) ومن طريقه أحمد (۵٤٠/۲) والطبراني في مسند الشاميين (۵۲۲) وابن عساكر (۳۵/۳۷) و(۷۰/۷۰).

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٦٦٢١) والمزي في تهذيب الكمال (٢٩٥/٣٥).

 <sup>(</sup>٣) البيهقي في شعب الإيمان (٥٠٩) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٠//٠٠)،
 (٥١//٠٠).

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر (٧٠/٥٠).

<sup>(</sup>٥) كريمة بنت الحسحاس المزنية، ثقة، من الثالثة.

<sup>(</sup>٦) ابن حبان في صحيحه (٨١٥).

<sup>(</sup>٧) الحاكم (٤٩٦/١) وقال: صحيح الإسناد.

العشرين (١) عن الأوزاعي عن إسماعيل، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء.

قال الحافظ: "وروي عن عبدالحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء وهو المحفوظ عن الأوزاعي وأنه كان يهم بذكر أبى الدرداء فيه"(٢).

وقال الدارقطني: يرويه إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر واختلف عنه:

فرواه الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيدالله قال: حدثتني أم الدرداء عن أبي هريرة. قاله أبو المغيرة عنه ووهم فيه.

وخالفه محمد بن مهاجر وعبدالرحمٰن بن يزيد بن جابر، روياه عن إسماعيل بن عبيدالله قال: حدثتني كريمة بنت الحسحاس قالت: حدثنا أبو هريرة في بيت أم الدرداء وهو الصواب(٣).



<sup>(</sup>۱) ابن عساكر في تاريخ دمشق (۲۱۲/۲۵)، (۵۳/۷۰).

<sup>(</sup>٢) تغليق التعليق (٣٦٣/٥) وذكر أن الحاكم رواه في المستدرك من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي بمثل رواية الجماعة والذي في المطبوع أمامنا ما ذكرناه.

<sup>(</sup>٣) الدارقطني في العلل (٩/١٥٠ رقم ١٦٣٥).

## □ الحديث الثامن (\*):

٢٣٣ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٦١/٥): حدثنا وكيع، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة رضي الله عنه قال:

كنا معه في غزاة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه مَن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه ابن ماجه (٦٩٤) وابن أبي شيبة (٢/٢٣) و(٢٣٧/٢) وابن المنذر في الأوسط (٣٤٦، ٣٨١) وابن حبان (١٤٧٠) والبيهقي (١٤٧٠) وابخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢٨٦/٢) وابن عدي في الكامل (١٧٨/٣) من طريق الوليد بن مسلم، ورواه ابن الجراح، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

هكذا رواه الأوزاعي فقال: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، ثقة حافظ عابد، أبو سفيان الكوفي، روى له البخاري ومسلم.

ـ يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، مات سنة ١٣٢، وقيل قبل ذلك. أخرج حديثه البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو قلابة: اسمه عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قال العجلي: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هارباً من القضاء سنة ١٠٤، وقيل بعدها.

ـ أبو المهاجر: عن بريدة، صوابه أبو المليح، وهم فيه الأوزاعي.

قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة عن النبي على أنه قال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه مَن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله».

خالفه هشام بن أبي عبدالله الدستوائي (۱)، وشيبان بن عبدالرحمن النحوي (۲)، ومعمر بن راشد الأزدي (۳) فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بصلاة العصر فإن النبي عليه قال: «مَن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»).

هذا لفظ هشام ورواية شيبان ومعمر مختصراً بذكر المرفوع.

فوهم الإمام الأوزاعي رحمه الله في إسناده ومتنه.

أولاً: في الإسناد، قوله: (عن أبي المهاجر، عن بريدة) والصحيح هو (عن أبي المليح<sup>(٤)</sup>، عن بريدة).

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٥٣) و(٥٩٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق (٥٠٠٥) وأحمد (٣٦٠/٥).

<sup>(</sup>٤) أبو المليح ابن أسامة بن عمير أو عامر بن عمير بن عتيق بن ناجية الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، من الثالثة، مات سنة ٩٨، وقيل بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

وهناك نكتة أخرى في المتن حيث قال الأوزاعي: «مَن فاته صلاة العصر»، وفي رواية الجماعة: «مَن ترك صلاة العصر» زاد معمر في روايته: «متعمداً» ولا شك أن هذا هو الأصوب في مقابلة الجزاء وهو قوله: «حبط عمله».

ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده في تاريخ دمشق (١٨١/٣٥) عن يعقوب بن شيبة قال: قال أحمد بن حنبل: حديث الأوزاعي عن يحيى مضطرب.

وقال الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي (٦٤٥/٢): (تكلم الإمام أحمد في حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير خاصة وقال: لم يكن يحفظه جيداً فيخطىء فيه، وكان يروي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب.

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير؟

قال أحمد: كان كتاب الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قد ضاع منه فكان يحدّث عن يحيى بن أبى كثير حفظاً) اه.

قال ابن حبان (٣٣٣/٤): وهم الأوزاعي في صحيفته عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة فقال: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة واسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي.

قال البخاري في التاريخ الكبير (٢/٤٤): (وروى الأوزاعي أيضاً أحاديث عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، ولا يصح من أبي قلابة عن أبي المهاجر شيء).

قال ابن رجب في فتح الباري (١٢٦/٣):

وقال الإمام أحمد في رواية مهنا: (هو خطأ من الأوزاعي والصحيح حديث هشام الدستوائي، وذكر أيضاً أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ، وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته إنما هو من رواية أبي المليح. كذا قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله).

ثم قال ابن رجب: "وقيل: عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المليح كما رواه هشام عن يحيى، وخرجه من هذا الوجه الإسماعيلي في صحيحه.

وقيل: عن الأوزاعي، عن يحيى، عن ابن بريدة.

وقيل: عن الثوري، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، بغير واسطة بينهما.

وهذا كله مما يدل على اضطراب الأوزاعي فيه وعدم ضبطه». ثم قال ابن رجب موضحاً وهم الأوزاعي في المتن:

(وأما متنه فقد قال الأوزاعي فيه: إن بريدة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه مَن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله».

فخالف هشاماً في ذلك فإن هشاماً قال في روايته: إن أبا المليح قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم غيم فقال ـ أي: بريدة ـ: بكروا بصلاة العصر فإن رسول الله ﷺ قال: «مَن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله».

فلم يرفع منه غير هذا القدر، وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم والذي أمر بالتبكير بصلاة العصر هو بريدة، وهو الصحيح.

واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظاً لكان دليلاً على تأخير العصر في غير يوم الغيم، ولكنه وهم) اه.

وقال الحافظ في الفتح (٣٢/٢): (وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ).

### الدلالة الفقهية:

الصحيح كما سبق وبينّا أن قوله: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم» هو من قول بريدة لأصحابه في إحدى الغزوات وليس من قول النبي عليه.

وفيه إشكال وهو أنه في يوم الغيم الأصل أنه لا يستحب فيه التبكير بالصلاة لأنه لا يعرف دخول الوقت وإنما الأفضل تأخير الصلاة حتى يتيقن من دخول الوقت.

قال ابن رجب في فتح الباري (١٢٨/٣):

والقول بالتبكير لجميع الصلوات في يوم الغيم مما لا يعرف به قائل من العلماء، . . .

فإن التبكير بالصلوات في يوم الغيم مطلقاً يخشى منه وقوع

الصلاة قبل الوقت وهو محذور والأفضل أن لا يصلي الصلاة حتى يتيقن دخول وقتها.

فإن غلب على ظنه فهل يجوز له الصلاة حينئذِ أم لا؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه جائز، وهو قول الثوري والشافعي وأكثر أصحابنا.

والثاني: لا يجوز حتى يتيقن، وهو وجه لأصحابنا وأصحاب الشافعي . . .

وقد اختلف العلماء في الصلاة يوم الغيم:

فقال الشافعي: يحتاط ويتوخى أن يصلي بعد الوقت، أو يحتاط بتأخيرها ما بينه وبين أن يخاف خروج الوقت.

وقال إسحاق نحوه.

ولا يستحب عند الشافعي التأخير في الغيم مع تحقق دخول الوقت، إلا في حال يستحب التأخير في الصحو كشدة الحر ونحوه.

وحكى بعض أصحابنا مثل ذلك عن الخرقي، وحكاه أيضاً رواية عن أحمد.

وعن أبي حنيفة رواية باستحباب تأخير الصلوات كلها مع الغيم.

وقالت طائفة: يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء مع الغيم.

وهو قول أبي حنيفة والثوري وأحمد، وحكي أيضاً عن الحسن والأوزاعي ونقله ابن منصور عن إسحاق.



# □ الحديث التاسع (\*):

٢٣٤ ـ قال أبو عبدالرحمٰن النسائي في السنن الكبرى (٧١٨٨): أخبرنا إسحاق بن منصور المروزي، قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: ثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، قال: حدثني أبو قلابة، عن أبي المهاجر، عن عمران بن الحصين قال:

اشتكت امرأة إلى رسول الله عليه فقالت: يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه علي، فدعا وليها فقال: «أحسن إلى هذه حتى تضع ما في بطنها بطنها، فإذا وضعت ما في بطنها فأت بها»، فلما وضعت ما في بطنها أتى بها لرسول الله عليها ثيابها ثم أمر بها رسول الله عليها ثيابها ثم ملى عليها، فقالوا: يا رسول الله أتعفو عنها وقد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج، أبو يعقوب التميمي المروذي، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥١، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي، مولاهم، الفريابي، نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان وهو مقدم مع ذلك عندهم على عبدالرزاق، من التاسعة، مات سنة ٢١٢، روى حديثه البخاري ومسلم، وكان رجلاً صالحاً عابداً، قال أبو بشر الدولابي عن البخاري: حدثنا محمد بن يوسف وكان من أفضل أهل زمانه، وقال محمد بن سهل بن عسكر: خرجنا مع الفريابي للاستسقاء فما أرسلهما حتى مطرنا.

<sup>-</sup> يحيى بن أبى كثير: ثقة ثبت، سبقت ترجمته أول الباب.

<sup>-</sup> أبو قلابة: ثقة فاضل سبقت ترجمته أول الباب.

<sup>-</sup> أبو المهاجر: عن عمران بن حصين صوابه (أبو المهلب) وهم فيه الأوزاعي.

<sup>-</sup> أبو المهلب الجَرْمي، البصري، عم أبي قلابة، اسمه عمرو، أو عبدالرحمٰن بن معاوية أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ثقة، من الثامنة. روى له مسلم، وروى له البخاري في الأدب المفرد.

زنت؟ قال: «قد تابت توبة لو قسمت بين سبعين لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بمهجة نفسها إلى الله».

### التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير أبي المهلب فهو من رجال مسلم.

والحديث أخرجه كذلك ابن ماجه (٢٥٥٥) وابن حبان (٤٤٠٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٣٠٠) من طريق الوليد بن مسلم وعمر بن عبدالواحد كلاهما عن الأوزاعي، إلا أن الأوزاعي وهم فيه فقال: عن أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب لما رواه الثقات من أصحاب يحيى بن أبي كثير، وهم: هشام الدستوائي (۱)، ومعمر وأبان العطار (۳)، وعلي بن المبارك فرووه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين.

لذا قال النسائي عقب الحديث (٢٨٤/٤): (لا نعلم أحداً تابع الأوزاعي على قوله: عن أبي المهاجر وإنما هو أبو المهلب).

ثم أخرج الحديث من طريق هشام وقال: (أبو المهاجر خطأ والصواب أبو المهلب).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۲٤/۳ رقم ۱۲۹۱).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱٤٣٥) وأبو داود (٤٤٤٠) مقروناً مع هشام، والنسائي في الكبرى (۲) الترمذي (۷۱۹۵) وأحمد (٤٤٠/٤).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۲۹۱).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (١٠٢/٣).

وقال ابن حبان (٢٥٢/١٠): (وهم الأوزاعي في كنية عم أبي قلابة، إذ الجواد يعثر، فقال: عن أبي قلابة، عن عمه أبي المهاجر، وإنما هو أبو المهلب، اسمه عمرو بن معاوية بن زيد الجرمي من ثقات التابعين وسادات أهل البصرة).

وقد سبق إلى بيان خطأ الأوزاعي في قوله: أبي المهاجر يحيى بن معين فقال: (الذي يروي الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر إنما هو أبو المهلب، ولكن الأوزاعي قلب كنيته، والذي يروي عن أبي المهلب أثبت من الأوزاعي)(١).

وقد رواه الأوزاعي مرة ثانية فقال: (أبو المهلب) فوافق الجماعة (٢٠٠٠).

## علة الوهم:

الأوزاعي إمام حافظ وقد أكثر الرواية عن يحيى بن أبي كثير إلا أن كتبه تلك احترقت فكان يحدث من حفظه. فلعل ذلك هو سبب وهم الأوزاعي.

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن كتبه \_ يعني الأوزاعي \_ عن يحيى بن أبي كثير ضاعت (٣).

وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين برواية الدوري (٤٦٧/٤).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۳۰۰)، والطبراني في الكبير (۱۹۷/۱۸) من طريق يحيى بن عبدالله البابلتي والوليد بن مسلم وعمر بن عبدالواحد.

<sup>(</sup>٣) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (١٩٥٢).

كثير، قال أحمد: كان كتاب الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قد ضاع منه فكان يحدّث عن يحيى بن أبي كثير حفظاً (١).

قال الفسوي: سمعت عباس بن الوليد بن مزيد يذكر عن شيوخهم قالوا: قال الأوزاعي: فجالسته ـ أي: يحيى بن أبي كثير ـ وكتبت عنه أربعة عشر كتاباً أو ثلاثة عشر فاحترق كله)(٢).

لذا قدّم أهل الحديث أصحاب يحيى بن أبي كثير ممن هم دون الأوزاعي في حديثهم عن يحيى على الأوزاعي:

قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أحمد بن حنبل عن أصحاب يحيى بن أبي كثير فقال: هشام، قلت: ثم مَن؟ قال: ثم أبان، قلت: ثم مَن؟ فذكر آخر، قلت له: فالأوزاعي؟ قال: الأوزاعي إمام (٣).

وذكر الإمام أحمد أصحاب يحيى بن أبي كثير فقال: (هشام يرجع إلى كتاب والأوزاعي حافظ)(٤).

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة قلت في حديث يحيى بن أبي كثير: مَن أحب إليك هشام أو الأوزاعي؟ قال: هشام أحب إليّ لأن الأوزاعي ذهبت كتبه (٥).



<sup>(</sup>١) شرح علل الترمذي (٧٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ (٤٠٩/٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدى (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (٦١/٩).

### الحديث العاشر (\*):

۲۳٥ \_ قال الإمام أبو داود رحمه الله (۳۲۰۱):

حدثنا مُوسَى بن مَروان الرَّقِيُّ، ثنا شُعَيْبٌ ـ يَعْنِي بن إسحاق ـ عن الأَوْزَاعِيِّ، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ، عن أبي سَلَمَة، عن أبي هُرَيْرةَ قال:

صلّى رسول الله ﷺ على جَنَازَةٍ فقال: «اللهم اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَمَيْتِنَا وَمَيْتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللهم مَن أَحْيَئِتَهُ مِنَا فَأَحْيِهِ على الْإِسْلاَمِ، اللهم لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرهُ ولا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير موسى بن مروان وقد توبع في طبقة شيخه شعيب.

وأخرجه الترمذي (١٠٢٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩١) وعمل اليوم والليلة (١٠٩١) والطبراني في الدعاء (١١٧٤) وابن حبان (٣٠٧٠) وابن جرير في تهذيب الآثار الجزء المفقود (٢١٩) والحاكم

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> موسى بن مروان أبو عمران التمار البغدادي نزيل الكوفة، مقبول من العاشرة، مات بالرقة سنة ٧٤٠، روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

ـ شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمٰن الأموي البصري ثم الدمشقي، ثقة، رمي بالإرجاء، من كبار التاسعة، مات سنة ١٨٩، روى له البخاري ومسلم.

ـ يحيى بن أبي كثير الطائي: تقدم.

ـ أبو سلمة بن عبدالرحمن: تقدم.

(٣٥٨/١) والطحاوي (٩٧١) وأبو يعلى (٦٠٠٩) والبيهقي (٤١/٤) كلهم من طرق (هقل بن زياد، وأبو المعتز، والوليد بن مسلم، ومحمد بن كثير، وإسماعيل بن عياش، كلهم عن الأوزاعي بهذا الإسناد).

خالفه هشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وسعيد بن أبي عروبة<sup>(۲)</sup>، ومعمر<sup>(۳)</sup>، وعلي بن المبارك<sup>(٤)</sup>، وأبان بن يزيد العطار<sup>(۵)</sup>، وهمام بن يحيى<sup>(٦)</sup> فقالوا: (عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن النبي عليه الله مرسلاً.

وتابعهم الأوزاعي في رواية رواها عنه الوليد بن مزيد وبشر بن بكر فوافق الجماعة عن يحيى عن أبي سلمة مرسلاً (٧).

وقد صحّح المرسل الأئمة: البخاري والترمذي وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي.

وقد اختلف على يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث على أوجه صحح أهل العلم منها وجهين:

<sup>(</sup>١) الترمذي تعليقاً (٣٤٤/٣ ح١٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيهقى تعليقاً (١/٤).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق (٦٤١٩).

<sup>(</sup>٤) الترمذي تعليقاً (٣٤٤/٣).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤/١٧٠)، (٥/٩٩٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/١٧٠) (٩٩/٥) (٣٠٨/٥).

<sup>(</sup>٧) البيهقي (٤١٠/٤).

الأول: يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبدالرحمٰن عن النبي على مرسلاً كما تقدم.

الثاني: يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه. هكذا رواه عنه جماعة من أصحابه الثقات وهم:

هشام بن عبدالله الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وأبان بن يزيد العطار<sup>(۲)</sup>، وحرب بن شداد<sup>(۳)</sup>، ومحمد بن يعقوب<sup>(3)</sup>، ورواه الأوزاعي<sup>(6)</sup> نفسه هكذا، رواه عنه: هقل بن زياد، والوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، والوليد بن مزيد، والمعافى بن عمران، ويحيى بن عبدالله البابلتى.

وهناك أوجه فيها مقال:

منها: ما رواه همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه وانظره في بابه.

ومنها: ما رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة، فجعله من مسند عائشة والصحيح أنه مرسل كما تقدم. انظره في بابه.

<sup>(</sup>۱) النسائي (٧٤/٤) وفي الكبرى (٢١١٣) وفي عمل اليوم والليلة (١٠٨٥) وأحمد (١٠٨٥) وابن أبي شيبة (٢٩١/٣) و(٢٩١/٠) وابن الجارود (٥٤٠) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢١٨٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩٧٠) والدولابي في الكنى (١٤/١ ـ ١٥) والطبراني في الدعاء (١٩٦٦).

<sup>(</sup>۲) أحمد (۱۷۰/٤) و(۳۰۸/۵) والمزي في تهذيب الكمال (۱/۳۳).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الدعاء (١١٧٠).

<sup>(</sup>٤) الطبراني (١١٦٨).

<sup>(</sup>a) الترمذي (١٠٢٤) والنسائي في الكبرى (١٠٩٣) وفي عمل اليوم (١٠٨٤) والطحاوي في شرح المشكل (٩٦٩) والطبراني في الدعاء (١١٦٧) والبيهقي (٤٠/٤) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٧٠٩٥) وابن الأثير في أسد الغابة (٣٤٨/٥).

قال الإمام البخاري: أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه (١).

وقال الترمذي: «حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح»(٢).

وقال البيهقي: هذا هو الصحيح حديث أبي إبراهيم الأشهلي موصول، وحديث أبي سلمة عن النبي ﷺ مرسلاً".

وقال ابن أبي حاتم (٤): وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي على حنازة... فذكر الحديث.

قال أبي: هذا خطأ، الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة عن النبي ﷺ.

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي على اللهم اغفر لحينا وذكرنا وأنثانا».

قال أبي: (رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن النبي على مرسل. لا يقول: أبو هريرة ولا يوصله عن أبي هريرة إلا غير متقن والصحيح مرسل<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) نقله عنه الترمذي في سننه (٣٤٤/٣).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣٤٤/٣ عقب الحديث ١٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) العلل لابن أبي حاتم (١٠٤٧).

<sup>(</sup>٥) العلل (١٠٥٨).

وقال الدارقطني: يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه:

فرواه محمد بن يعقوب عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي .

ورواه الأوزاعي واختلف عنه:

فقيل: عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقيل: عنه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاً.

ورواه غير واحد من البصريين عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه عن النبي على الله وهو الصحيح.

وعن أبي سلمة مرسل وهو الصحيح (١).

وقال في موضع آخر: «والصحيح عن يحيى مَن قال: عن أبي إبراهيم عن أبيه وعن أبي سلمة مرسلاً»(٢).

#### الخلاصة:

اختلف على الأوزاعي في هذا الحديث على ثلاثة أوجه:

الأول: رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة روى عنه هكذا جماعة من ثقات أصحابه، منهم: هقل بن زياد، وأبو المغيرة، والوليد بن مسلم، وشعيب بن إسحاق، ومحمد بن كثير، وإسماعيل بن عياش، كما في حديث الباب.

<sup>(</sup>۱) علل الدارقطني (۲۷۰/٤ ـ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣/٤/٩ ـ ٣٢٥).

الثاني: رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي عَلَيْ مرسلاً.

رواه عنه هكذا الوليد بن مزيد وبشر بن بكر.

الثالث: رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه.

رواه عنه هكذا: هقل بن زياد، والوليد بن مسلم، وبشر بن بكر، والوليد بن مزيد، والمعافى بن عمران، ويحيى البابلتي.

والوجهان الأخيران صحيحان.

والله تعالى أعلم.



## □ الحديث الحادي عشر (\*):

٢٣٦ ـ قال الإمام الترمذي رحمه الله (١٠٨): حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

«إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وأورده الترمذي أيضاً في العلل (٧٢).

وأخرجه النسائي (١٨٠/١) وفي الكبرى (١٩٥) (٩١٢٧) وابن ماجه (٦٠٨) وابن حبان (١١٧٦) وابن الجارود (٩٣) تعليقاً، وأحمد (١٦١/٦) والدارقطني (١١٠/١) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٢١٤/١) والخطيب في تاريخ بغداد (٣٨٣/١٢) كلهم من طرق عن الوليد بن مسلم به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري المعروف بالزمن، ثقة ثبت من العاشرة، روى له البخاري ومسلم.

ـ الوليد بن مسلم: تقدم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل من السادسة، مات سنة ١٢٦، وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

وأخرجه الشافعي مرسلاً (١٥٩/١) عن الثقة عن الأوزاعي به، والثقة هو الوليد بن مسلم كما في رواية حرملة (البدر المنير ٥١٨/٢).

ورواه ابن الجارود (٩٣) من طريق بشر بن بكر، والدارقطني (١١٠/١ ـ ١١١) من طريق الوليد بن مزيد كلاهما عن الأوزاعي به.

هكذا قال الأوزاعي: (عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة عن النبي عليه).

خالفه ابن علية (١) فرواه عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة موقوفاً. وعن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن نافع، عن عائشة موقوفاً.

وتابعه أبو الزناد عبدالله بن ذكوان فرواه عن القاسم بن محمد كما سيأتى.

وقد رواه جماعة عن الأوزاعي أيضاً عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة موقوفاً، منهم:

أبو المغيرة عبدالقدوس بن الحجاج، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وبشر بن بكر.

ذكره الدارقطني فيما نقله عن ابن القطان كما سيأتي.

ونقل الترمذي عن الإمام البخاري أن المرفوع خطأ فقال بعد أن أورد حديث الباب: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبدالرحمٰن بن القاسم مرسلاً(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٣٦).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في العلل (٧٢) عن البخاري.

وروى الأوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة شيئاً من قولها فأخذ الخرقة فمسح بها الأذى، وقال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ قال: لا.

فجعل البخاري الوهم من الوليد بن مسلم إذ خالفه غيره فرواه موقوفاً وما ذكر أبو الزناد عن القاسم بن محمد أنه لم يسمع في هذا الباب حديثاً مرفوعاً.

وقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثنا عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة فلا يُنزل؟ قالت: فعلته أنا ورسول الله عليه فاغتسلنا جميعاً.

قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر وأبو المغيرة وعمرو بن أبي سلمة ومحمد بن كثير المصيصي ومحمد بن مصعب وغيرهم موقوفاً. اه.

هكذا ذكره الدارقطني ولم يرجح شيئاً، وقد رجح ابن القطان حديث الوليد مرفوعاً فقال بعد أن ذكر قول الدارقطني:

الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي، وكان الأوزاعي يقول: عليكم به فإن كتبه صحيحة، أو كلاماً هذا معناه. وقال أيضاً: ما عرض علي كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد، وقال دحيم: صالح الحديث، وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض فصح الحديث.

فإن كان حديث الترمذي معترضاً من طريق الوليد بن مسلم فقد

صحّ طريق الوليد بن مزيد وقد صحّ حديث عائشة بهذا المعنى من رواية جابر عنها ذكره مسلم(١).

وقال ابن حجر في التلخيص: «وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبدالرحمٰن بن القاسم مرسلاً واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا، وأجاب من صححه بأنه يحتمل بأن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدّث به ابنه، أو كان حدّث به ابنه ثم نسي، ولا يخلو الجواب من نظر»(٢).

قلت: وفيما نسبه إلى البخاري نظر، فلم يقل البخاري: إن الأوزاعي أخطأ فيه إنما نسب الخطأ إلى الوليد بن مسلم فقال: (إنما يرويه الأوزاعي عن عبدالرحمن بن القاسم مرسلاً) فحمل الخطأ على من هو دونه.

لكن لا يمنع هذا أن يكون الوهم من الأوزاعي.

فقد رواه عنه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، وبشر بن بكر موصولاً، وخالفهم عددٌ أكثر فرووه عن الأوزاعي موقوفاً كما تقدم.



<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام (٥/٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) التلخيص الحبير ١٣٤/١.



| الصحيح                                                       | الوهم                                                   | بلده           | شيخ الراوي               | رقم<br>الحديث |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| يستفتحون بـ﴿الْحَمْدُ<br>لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞﴾       | لا يذكرون ﴿يِنْسِهِ اللَّهِ<br>ٱلنَّفِسِ ٱلنَّجَسِدِ ۞﴾ | البصرة         | قتادة                    | ١             |
| فاطمة بنت أبي حبيش                                           | فاطمة بنت قيس                                           | المدينة        | يحيى بن سعيد<br>الأنصاري | ۲             |
| ابن أكيمة                                                    | سعيد بن المسيب                                          | المدينة/ الشام | الزهري                   | ٣             |
| וֹאלוֹ                                                       | مرتين أو ثلاثاً                                         | المدينة/ الشام | الزهري                   | ٤             |
| إن هذه ليست بالحيضة<br>ولـكــن هـــذا عـــرق<br>فاغتسلي وصلي | فدعي الصلاة وإذا                                        | المدينة/ الشام | الزهري                   | 0             |
| أوَ لكلكم ثوبان                                              | ليتوشح به ثم ليصلٌ فيه                                  | المدينة/ الشام | الزهري                   | ٦             |
| كريمة بنت الحسحاس                                            | أم الدرداء                                              | دمشق           | إسماعيل بن<br>عبدالله    | ٧             |
| أبو المليح<br>بكروا لصلاة العصر                              | أبو المهاجر<br>بكروا بالصلاة يوم الغيم                  | اليمامة        | يحيى بن أبي<br>كثير      | ٨             |
| أبو المهلب                                                   | أبو المهاجر                                             | اليمامة        | يحيى بن أبي<br>كثير      | ٩             |
| عن أبي سلمة عن<br>النبي ﷺ مرسلاً                             | عن أبي سلمة عن<br>أبي هريرة مرفوعاً                     |                | يحيى بن أبي<br>كثير      | ١.            |
| موقوف على عائشة                                              | إذا جاوز الختان الختان<br>وجب الغسل، مرفوعاً            |                | عبدالرحمٰن<br>ابن القاسم | 11            |



### اسمه ونسبه:

حماد بن سلمة بن دينار، الإمام القدوة شيخ الإسلام البصري النحوي البزاز الخرقي مولى آل ربيعة بن مالك وابن أخت حميد الطويل.

### شيوخه:

روى عن ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل وأنس بن سيرين وأبي الزبير المكي وعمرو بن دينار وخالد الحذاء وسماك بن حرب وخلق من التابعين.

وعنه: روى ابن جريج وشعبة والثوري وهم أكبر منه، وعبدالله بن المبارك، وعبدالرحمٰن بن مهدي، ويحيى القطان، وأبو داود الطيالسي، وأبو الوليد الطيالسي، وغيرهم كثير.

### طلبه للعلم:

قال حماد: كنت أسأل حماد بن أبي سليمان أحاديث مسندة

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٤٤٤/٦) وانظر بقية مصادر الترجمة في حاشية السير.

والناس يسألونه عن رأيه فكنت إذا جئت قال: لا جاء الله بك.

وقال حماد بن زید: ما کنا نری أحداً یتعلم بغیر نیة غیر حماد بن سلمة، وما نری الیوم أحداً یعلم بنیة غیره.

قال الفضل بن زياد: سألت أحمد بن حنبل أين كتب حماد بن سلمة عن سماك بن حرب؟ فقال: بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة وقدم عليهم.

قال أبو سلمة موسى بن إسماعيل: ثنا محمد بن سوار قال: ذكرت لشعبة حديث سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر كنت أبيع الإبل بالبقيع، فقال: مَن حدثك به؟ قلت: حماد بن سلمة، فقال: وكيف سمع حماد هذا ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس ولم أسمع هذا؟ قال: فذكرت ذلك لحماد بن سلمة فقال: قل له سمعته وأنت تضرب مع أبيك بالجف.

وقال أحمد بن حنبل: حدّث حماد بن سلمة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع فقال شعبة: أين كنت ـ يعني عن سماك ـ قال له حماد: كنت في الحشر.

قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته.

وقال محمد بن سوار: أتيت حماد بن سلمة فكتبت عنه السماكية ثم انصرفت من عنده فمررت بشعبة فقال لي: من أين جئت؟ قلت: من عند حماد حدثني عن سماك فقال: وأيش سمع من مجلس سماك؟ فرجعت إلى حماد فقلت: إني مررت بشعبة فقال لي كذا، فقال: لقد أتيت سماك في حديث خالد بن عرعرة خمس مرات.

قال أبو عبدالرحمٰن: سمع حماد من سماك بواسط وكان سماك لا يكتبهم (١).

وقال حماد بن سلمة: أخذ إياس بن معاوية بيدي وأنا غلام فقال: لا تموت حتى تقص، أما إني قد قلت هذا لخالك ـ يعني حميداً الطويل ـ فما مات حتى قصّ.

وقال حماد بن زيد: ما أتينا أيوب حتى فرغ حماد بن سلمة.

وقال حماد بن سلمة: كنت إذا أتيت ثابتاً البناني وضع يده على رأسي ودعا لي.

### ثناء أهل العلم:

قال عفان بن مسلم: اختلف أصحابنا في سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة فصرنا إلى خالد بن الحارث فسألناه فقال: حماد أحسنهما حديثاً وأثبتهما لزوماً للسنة، قال: فرجعنا إلى يحيى بن سعيد (القطان) فأخبرناه فقال: قال لكم: وأحفظهما، قال: فقلنا: ما قال إلا ما أخبرناك.

قال إسحاق الحربي: كنا عند عفان فقال له رجل: حدثك حماد، فقال: من حماد ويلك؟ قال: ابن سلمة، قال: ألا تقول أمير المؤمنين.

قال الأصمعي: أخبرني مَن سمع سفيان الثوري قال: ليس بالبصرة غير حماد بن سلمة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر الكامل لابن عدى (٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) وذلك بعد وفاة شعبة.

قال عبدالله بن المبارك: دخلت البصرة فما رأيت أحداً أشبه بمسالك الأول من حماد بن سلمة.

قال شهاب البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال.

قال عبدالرحمٰن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل شيئاً.

وقال الأصمعي: سمعت عبدالرحمٰن بن مهدي وذكر حماد بن سلمة فقال: حماد بن سلمة صحيح السماع أدرك الناس ولم يتهم بلون من الألوان ولم يلتبس بشيء أحسن ملكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد ولا ذكر خلقاً بسوء فسلم حتى مات.

وقال شهاب بن معتمر البلخي: كان حماد بن سلمة يعد من الأبدال وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم، تزوج سبعين امرأة فلم يولد له.

وقال عفان: قد رأيت مَن هو أعبد من حماد بن سلمة، ولكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله من حماد بن سلمة.

قلت: ومع هذه العبادة كان ورعاً وكان لا يحب القدوم على السلاطين فيروى عنه قوله: إن دعاك الأمير لتقرأ عليه ﴿قُلُ هُوَ اللَّهُ أَلَكُ أَلَكُ اللَّهُ فَلا تأته.

وقال سوار بن عبدالله العنبري عن أبيه: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه فإذا ربح في ثوب حبة أو حبتين شدّ جونته فلم يبع شيئاً فكنت أظن أن ذاك لقوته فإذا وجد قوته لم يزد عليه شيئاً.

وقال حاتم بن عبدالله: كان حماد بن سلمة يدخل السوق فيربح دانقين في ثوب واحد فيرجع، فإذا ربح لو عرض له ديناران ما عرض لهما.

وقال البخاري: سمعت آدم بن أبي إياس يقول: شهدت حماد بن سلمة ودعوه ـ يعني السلطان ـ فقال: أحمل لحية حمراء إلى هؤلاء، لا والله ما فعلت.

وقال أيضاً: عاد حماد بن سلمة سفيان الثوري فقال سفيان: يا أبا سلمة أترى الله يغفر لمثلي؟ فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي ومحاسبة أبوي لاخترت محاسبة الله على محاسبة أبوي وذاك أن الله أرحم بي من أبوي.

### طلبه للعربية:

وقال ياقوت الحموي: حماد بن سلمة بن دينار شيخ أهل البصرة في الحديث والعربية والفقه، أخذ عنه يونس بن حبيب النحوي، وسئل أيما أسن أنت أو حماد؟ فقال: حماد أسن مني ومنه تعلمت العربية.

قال: وكان سيبويه يستملي على حماد، فقال حماد: قال رسول الله على: «ما من أحد من أصحابي إلا مَن شئت لأخذت عنه علماً ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء، فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، ليس أبا الدرداء..، فقال: لا جرم لأطلبن علماً لا تلحنني فيه أبداً، فطلب النحو ولزم الخليل بن أحمد.

وكان حماد يقول: مَن لحن في حديثي فقد كذب عليّ.

وكان حماد يمر بالحسن البصري في الجامع فيدعه ويذهب إلى أصحاب العربية يتعلم منهم.

قال: وكان مع تقدمه في العربية إماماً في الحديث ثقة ثبتاً.

#### سعة علمه:

قال عمرو بن سلمة: كتبت عند حماد بن سلمة بضعة عشر آلاف حديث.

وقال ابن المديني: كان عند يحيى بن الضرير عن حماد عشرة آلاف حديث.

وقال يحيى بن معين: هو أعلم الناس بثابت.

وقال أحمد بن حنبل: حماد أعلم الناس بحديث خاله حميد الطويل وأثبتهم فيه.

وقال وهيب: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا وكان إماماً في العربية مفوها شديداً على المبتدعة، وله تآليف ولم يكن له كتاب غير كتاب قيس بن سعد ـ يعني كان يحفظ علمه ـ.

وقال العجلى: إن عند حماد ألف حديث حسن ليس عند غيره.

#### وفاته:

مات في ذي الحجة سنة سبع وستين ومائة في خلافة المهدي.

قال الفضل: وحدثنا أبو طالب عن أبي عبدالله \_ يعني أحمد بن حنبل \_ قال: سألته عن حماد بن سلمة فقال: حماد بن سلمة من خيار عباد الله الصالحين ومن جمع من السنة ما جمع، وقال أيوب: هاتوا مثل فتانا حماد.

وقال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال رجل يوماً: العلم عند شعبة وسفيان وحماد، فأنكرت عليه حماد أن يكون مثل شعبة وسفيان ولم أكن بحديثه عالماً فلما كتبت حديثه علمت أنه قد صدق فإن حماداً عالم (۱).

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال: جئنا إلى حماد بن سلمة في يوم حار شديد الحر وصلّينا معه الظهر وكان حماد صاحب ليل وظننا أنه صائم قال: فرحمناه مما به من الجهد وأجمعنا على أن ننصرف عنه لا نسأله عن شيء، فتفرقنا وبقي مَن بقي فركع بعد الفريضة وخرج من المسجد وصار في الطريق في الشمس فانبرى له غلام حدث فسأله عن شيء فوقف في الشمس معه يسائله ويحدثه.

قال: فقال له بعض مشيخة المسجد: يا أبا سلمة انصرف أصحابنا عنك لما رأوا بك من الضعف ووقفت مع هذا الغلام في الشمس تحدثه؟ قال: رأيت في هذه الليلة كأني أسقي فسيلة أصب الماء في أصلها فتأولت رؤياي على هذا الغلام حين سألني (٢).

روى له البخاري حديثاً واحداً في صحيحه (۳)، واستشهد به في عدة مواضع، وروى له مسلم والباقون.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ (١١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) (٢٠٧٥ ط البغا) قال البخاري: وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي (بن كعب) قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ﴿ إِنَّمَا أَمُّولُكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿ إِنَّمَا أَمُّولُكُمُ وَأَلَّكُمُ لَا الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُّولُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ وَتَنَا لَهُ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُّولُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ وَتَنَا لَهُ الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمُّولُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ وَتَنَا لَهُ عَالَى الله عالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله وقول ال

### ضعفه في بعض شيوخه:

قال الإمام مسلم في التمييز: حماد بن سلمة عندهم يخطىء في حديث قتادة كثيراً(١).

وقال البردعي: إذا روى حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم من الشيوخ عن قتادة وخالف سعيد أو هشام أو شعبة فإن القول قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد.

قال ابن رجب شارحاً قوله: مراده أن الحفاظ من أصحاب قتادة ثلاثة: شعبة وسعيد وهشام، والشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان ونحوهم.

وأما الشيوخ فإذا روى أحدهم حديثاً وخالفه واحد من الحفاظ الثلاثة فالقول قول ذلك الحافظ (٢).



<sup>(</sup>۱) شرح العلل لابن رجب (۲۹۸/۲).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٦٩٥).



قال الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمٰن السعد وفقه الله في أقسام حديث حماد بن سلمة:

لقد ذهب القائلون بالتفصيل في حال حماد بن سلمة إلى تقسيم حديثه باعتبارات متعددة:

الاعتبار الأول: من جهة شيوخه.

الاعتبار الثاني: من جهة الرواة عنه.

الاعتبار الثالث: من جهة حديثه.

الاعتبار الأول: من جهة شيوخه، وهم على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مَن ثُبِّت في الرواية عنهم، وقُدِّم فيهم.

القسم الثاني: مَن لم يُقدم فيهم، ولم يتكلم في روايته عنهم خاصة.

القسم الثالث: مَن تُكلم في روايته عنهم خاصة.

القسم الأول: مَن ثُبِّت في الرواية عنهم، وقُدِّم فيهم:

لقد أُثني على حمادٍ في روايته عن خمسةٍ من شيوخه:

١ على رأسهم: ثابت البناني؛ فإن حماداً أثبت الناس فيه بالاتفاق.

قال الإمام مسلم: (اجتماع أهل الحديث من علمائهم؛ على أن أثبت الناس في ثابت البناني: حماد بن سلمة، وكذلك قال يحيى القطان، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من أهل المعرفة).

٢ ـ حميد الطويل، وتقدم في كلام ابن حبان أنه خال لحماد.

قال الإمام أحمد - في رواية الأثرم -: (لا أعلم أحداً أحسن حديثاً عن حميد من حماد بن سلمة، سمع منه قديماً، يروي أشياء مرة يرفعها ومرة يوقفها) قال: (وحميد يختلفون عنه اختلافاً شديداً).

قلت: قوله: مرة يرفعها ومرة يوقفها، دليل على ضبط حديثه.

وقال \_ في رواية أبي الحارث \_: (ما أحسن ما روى حمادٌ عن حميد).

وقال - في رواية أبي طالب -: (حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد، وأصح حديثاً).

وقال أيضاً \_ في روايته \_: (حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد الطويل، سمع منه قديماً، يخالف الناس في حديثه عني في حديث حميد.

قلت: قوله (يخالف الناس في حديثه) يعني: يرويها على الوجه الصحيح، بخلاف غيره.

وقال يحيى بن معين: (حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث حميد).

۳ ـ على بن زيد بن جدعان.

قال أبو حاتم: (حماد بن سلمة في ثابت وعلي بن زيد أحب إليّ من همام، وهو أضبط الناس وأعلمه بحديثهما بين خطأ الناس، وهو أعلم بحديث علي بن زيد من عبدالوارث).

قال ابن رجب: (حديثه عن علي بن زيد بن جدعان، هو حافظ له).

وقال عن حماد: (مَن أثبت الناس في شيوخه الذين لزمهم، كثابت البناني، وعلى بن زيد).

٤، ٥ ـ محمد بن زياد البصري، وعمار بن أبي عمار.

ورواية حماد عنهما قريبة من السواء، ولعل روايته عن محمد بن زياد تقدم؛ قال أحمد ـ في رواية علي بن سعيد ـ: (محمد بن زياد صاحب أبي هريرة ثقة، وأجاد حماد بن سلمة الرواية عنه).

وقال شعبة: (كان حماد بن سلمة يفيدني عن محمد بن زياد).

وقال ابن أبي حاتم: (حدثنا صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، نا علي ـ يعني ابن المديني ـ قال: سمعت يحيى ـ يعني ابن سعيد القطان ـ قال: قال شعبة: كان حماد بن سلمة يفيدني عن عمار بن أبي عمار).

وقال يعقوب بن شيبة: (حماد بن سلمة ثقة في حديثه اضطراب شديد، إلا عن شيوخ فإنه حسن الحديث عنهم، متقن لحديثهم، مقدّم على غيره فيهم، منهم ثابت البناني وعمار بن أبي عمار).

# ● لمَ قُدِّم حماد في هؤلاء الشيوخ؟

لأمور:

أولاً: سماعه من بعضهم في حال الصغر، وهم كبار شيوخه، وهذا أدعى لضبط حديثه:

فقد قال حماد: (كنت إذا أتيت ثابت البناني وضع يده على رأسي ودعا لي).

قلت: وهذا يدل على صغره حال مجيئه إلى ثابت.

وقال أيضاً عن خاله حميد: (ربما أتيت حميداً فقبّل يدي).

قلت: وتقبيله ليد ابن أخته يدل على صغر سنه.

ولعل الباقين كذلك، قال الإمام أحمد ـ في رواية الأثرم -: (حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ).

وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند.

قلت: قوله (الصغار) يعني: شيوخه الصغار.

وتقدم قول يحيى القطان: (إن كان ما حدّث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد؛ فليس قيس بن سعد بشيء، ولكن حديث حماد بن سلمة عن الشيوخ، عن ثابت، وهذا الضرب).

قلت: قوله (عن الشيوخ) يعني: شيوخه الكبار.

ثانياً: قُربه من بعضهم، كحالِ حميدِ معه، والخؤولة مظنة قوة العلاقة، وكثرة المخالطة، وبالتالي ضبط حديثه والرواية عنه.

ثالثاً: أنهم من بلده، فجميعهم بصريون، وغالباً ما يكون حديث

الرجل عن أهل بلده أضبط من حديثه عن غيرهم. والله أعلم.

القسم الثاني: مَن لم يُقدّم فيهم، ولم يتكلم في روايته عنهم خاصة:

تقدم لنا أن بعض الحفاظ تكلم في حماد إلا مَن استثناهم، كثابت وغيره.

فهذا يفيد أن حديث حماد قسمين:

الأول: مَن قُدِّم في الرواية عنهم.

والثاني: بقية شيوخه.

ولكن الأوْلى جعلُ قسم بين القسمين؛ لأن هناك من شيوخه مَن تُكلم في روايته عنهم خاصة، وهم القسم الآتي.

القسم الثالث: مَن تُكلم في روايته عنهم خاصة:

مثل: قيس بن سعد، وزياد الأعلم، وداود بن أبي هند، وسعيد الجريري، وأيوب السختياني وغيرهم.

قال الإمام مسلم: (وحماد يعد عندهم إذا حدث عن غير ثابت؟ كحديثه عن قتادة، وأيوب، ويونس، وداود بن أبي هند، والجريري، ويحيى بن سعيد، وعمرو بن دينار، وأشباههم فإنه يخطىء في حديثهم كثيراً، وغير حماد في هؤلاء أثبت عندهم، كحماد بن زيد، وعبدالوارث، ويزيد بن زريع، وابن علية).

أما قيس بن سعد، فقال أحمد: (ضاع كتابه عنه فكان يحدّث من حفظه فيخطىء).

وتقدم نقل قول يحيى بن سعيد القطان: (حماد بن سلمة عن

زياد الأعلم وقيس بن سعد ليس بذاك) وقوله: (إن كان ما حدّث به حماد بن سلمة عن قيس بن سعد؛ فليس قيس بن سعد بشيء).

وقال البيهقي: (حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويجتنبون ما تفرد به عن قيسِ خاصة).

وقيس بن سعد ليس من أهل بلده؛ فإنه كان مكياً، ولعل حماداً سمع منه في مجلس أو مجلسين، ولم يُكثر من التردد عليه، وقد دوّن هذه الأحاديث وضاعت عليه، فلم يُتقن حديثه.

وأما زياد الأعلم فإنه كان بصرياً، ولكن قد قال الدارقطني: (هو قليل الحديث).

قلت: ولعلها أحاديث يسيرة، وهذا قد يؤدي إلى أن حماداً لا يتردد عليه، لقلة حديثه، وبالتالي لا يضبطه.

الاعتبار الثاني: من جهة الرواة عنه:

وهم على قسمين:

القسم الأول: مَن كتب عنه من النسخ.

القسم الثاني: مَن سمع منه الأصناف.

والأول أقوى.

قال يحيى بن معين: (مَن سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومَن سمع من حماد بن سلمة نسخاً فهو صحيح).

والمقصود بالنسخ ما سمعه عن كل شيخ على حدة، فنسخة حديثه عن ثابت، ونسخة حديثه عن حماد... وهكذا.

وأما الأصناف، فهي الكتب المصنفة التي تجمع أحاديث الرواة،

فتكون مختلطة بعضها ببعض، فمرة عن أيوب، ومرة عن حماد، ومرة عن أول عن علي بن زيد بن جدعان... وهكذا. والأول أسهل في ضبط الرواية.

### الاعتبار الثالث: من جهة حديثه:

فمَن سمع منه قديماً أقوى ممن سمع منه أخيراً.

وتقدم قول البيهقي: (حماد ساء حفظه في آخر عمره).

قلت: وهذا وإن لم يسبق إليه البيهقي صراحةً، إلا أن حديث الرجل في قوته ونشاطه أقوى في الجملة من حديثه حال كبر سنه وضعفه، والله أعلم) انتهى.





# □ الحديث الأول<sup>(\*)</sup>:

۲۳۷ ـ قال الإمام مسلم في صحيحه (١١٠/١ ح١١٩): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال:

لما نزلت هذه الآية ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِي ﴾ [الحجرات: ٢] إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي ﷺ فسأل النبي ﷺ سعد بن معاذ فقال: «يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟» قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى، قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله ﷺ، فقال

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ صاحب تصانيف، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> الحسن بن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي، قاضي الموصل وغيرها، ثقة، من التاسعة، مات سنة ۲۰۹ أو ۲۱۰، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين بعد المائة وله ٨٦ سنة، روى له البخاري ومسلم.

ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله على فأنا من أهل النار، فذكر ذلك سعد للنبي على فقال رسول الله على: «بل هو من أهل الجنة».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

ورواه أحمد (٣/٥/٣) و(٢٨٧/٣) من طريق الحسن بن موسى وعفان، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣١٠) من طريق الحسن بن موسى، وأبو عوانة في مسنده (١٩٧) من طريق عفان بن مسلم كلاهما عن حماد به.

هكذا قال حماد في هذا الحديث أن الذي سأله النبي عليه عن شأن ثابت هو (سعد بن معاذ).

خالفه سعید بن بشیر فرواه عن قتادة عن أنس وقال: (سعد بن عبادة)(۱).

وقد رجح هذا الحافظ في الفتح لأن سعد بن معاذ مات في غزوة بني قريظة وكان ذلك سنة خمس، وهذه السورة نزلت في سنة تسع في الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره ولأن سعد بن عبادة من قبيلة ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره.

وقد أشار مسلم في صحيحه عقب الحديث إلى أن حماد بن سلمة تفرد بذكر سعد بن معاذ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المنذر في تفسيره. ذكره ابن حجر في فتح الباري (٦٢٠/٦) والعيني في عمدة القاري (١٢٥/١٦).

فروى بسنده عن جعفر بن سليمان<sup>(۱)</sup>، وعن سليمان بن المغيرة<sup>(۲)</sup>، وسليمان بن طرخان<sup>(۳)</sup> التيمي ثلاثتهم عن ثابت عن أنس هذا الحديث، ثم قال: ولم يذكروا سعد بن معاذ في الحديث.

وقد رواه البخاري في صحيحه (٤) من طريق ابن عون، عن موسى بن أنس، عن أنس بن مالك، ولم يذكر سعد بن معاذ بل أبهمه فقال: قال رجل.

قال الحافظ في الفتح (٦/٠/٦): (واستشكل ذلك الحفاظ بأن نزول الآية المذكورة كان في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره وكان ذلك في سنة تسع كما سيأتي في التفسير (٥)، وسعد بن معاذ مات قبل ذلك في بني قريظة وذلك سنة خمس، ويمكن الجمع بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله: ﴿لَا نُقُدِمُوا بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِةٍ ﴾ وقد نزل في هذه السورة سابقاً أيضاً قوله: ﴿وَإِن طَابِهِ عَنَ المُؤْمِنِينَ اقْنَتَلُوا . . . ﴾ .

وروى ابن المنذر في تفسيره من طريق سعيد بن بشير عن قتادة، عن أنس في هذه القصة فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله هو جاري. . الحديث، وهذا أشبه بالصواب لأن سعد بن عبادة من قبيلة

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۹) (۱۸۸) وأبو يعلى (٣٤٢٧) والواحدي في أسباب النزول (ص٢٥٨).

<sup>(</sup>۲) مسلّم (۱۱۹) (۱۸۸) والبخاري في خلق أفعال العباد (۵۵۷) وأحمد (۱۳۷/۳) وابن حبان (۷۱۲۸) وعبد بن حميد (۱۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١١٩) (١٨٨) وأبو يعلى (٣٣٨١) والنسائي في الكبرى (٨٢٢٧) و(ر١١٥١٣) وفي التفسير (٣١٦/٢) وابن حبان (٧١٦٩).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٦١٣) (٤٨٤٦).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٨٤٥).

ثابت بن قيس فهو أشبه أن يكون جاره من سعد بن معاذ لأنه من قبيلة أخرى) انتهى كلام الحافظ<sup>(۱)</sup> ونحو ذلك قال العيني في عمدة القاري (١٤٦/١٦).

<sup>(</sup>۱) لكنه قال في الفتح (٥٩٢/٨) في شرح الحديث (٤٨٤٦) (فقال رجل يا رسول الله) قال: (هو سعد بن معاذ بينه حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث عن أنس، وقيل هو عاصم بن عدي وقيل أبو مسعود والأول المعتمد). وهذا خلاف ما رجحه سابقاً أن المعتمد هو سعد بن عبادة، ودلل على ذلك.

# □ الحديث الثاني (\*):

۲۳۸ ـ قال الإمام مسلم في صحيحه (١٦٧٥): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد، أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه:

أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي على فقال رسول الله على: «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة، والله لا يقتص منها أبداً، قال: فما زالت حتى قبلوا الدية، فقال رسول الله على الله من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.

هذا حديث تفرد به حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، لم يروه عن أنس إلا ثابت ولم يروه عن ثابت إلا حماد.

وأخرجه أحمد (٢٨٤/٣) عن عفان به.

وأخرجه النسائي (٢٦/٨)، وأبو يعلى (٣٣٨٣)، (٣٥٠٦) ط دار القبلة، وأبو عوانة (٢٥١٦)، والبيهقي (٣٩/٨) كلهم من طريق عفان عن حماد بن سلمة به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي: تقدم.

<sup>-</sup> عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، ثقة ثبت. قال ابن المديني: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، من كبار العاشرة، روى له البخاري ومسلم.

وأخرجه أبو عوانة (٦٥١٣) من طريق سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة به.

وعلقه البخاري في صحيحه (٢١٤/١٢) في باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات قال: وجرحت أخت الربيع إنساناً فقال النبي على: «القصاص».

وقد وقع وهم في هذه الرواية ويغلب على الظن أنه من حماد رحمه الله وهو على ثقته وجلالته له بعض الأوهام.

وأخرجه البخاري من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك (١).

وخالفه في ثلاث مواضع بل في أربع مواضع:

**الأول**: أن المرأة التي وقعت منها الجناية هي الربيع بنت النضر (٢) نفسها وليست أختها.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۰٦) و(٤٥٠٠) و(٤٦١١)، وأخرجه أبو داود (٤٥٩٥) والنسائي (۲٦/۸) ۲۷، ۲۷، ۲۷) وابن ماجه (٢٦٤٩) وابن أبي عاصم في الديات ص (٦٢ ـ ٦٣) وابن الجارود (٨٤١) والطحاوي (٢٧١/٤) وفي شرح المشكل (٦٧٥) و(٤٩٥١) وابن حبان (٦٤٩٠) والحاكم (٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>۲) الربيع بنت النضر بن ضمضم بن زيد بن حزم الأنصارية أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك خادم رسول الله على وأم حارثة بن سراقة الذي استشهد بين يدّي النبي على ببدر، فأتت أمه الربيع فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال النبي على: ﴿إنها جنات وإنه أصاب الفردوس الأعلى ورجعت أمه تضحك وتقول: بخ بخ لك يا حارثة.

أسد الغابة (١٠٩/٧)، (١٠٠١)، الإصابة (٣٠١/٤).

الثاني: أن الذي أقسم أن لا يقتص منها هو أخوها أنس بن النضر (١) وليس أمها.

الثالث: أن جنايتها هي كسر سن جارية من الأنصار وليس جراحة إنسان.

الرابع: قوله: أخت الربيع أم حارثة، والمعروف أن حارثة بن سراقة بن الحارث أمه هي الربيع بنت النضر وليس هو ابن أختها(٢).

قال النووي في شرح مسلم (١٦٣/١١): (هذه رواية مسلم

<sup>(</sup>۱) أنس بن النضر بن ضمضم عم أنس بن مالك استشهد في غزوة أحد، روى البخاري في صحيحه (۲۸۰۵) من طريق حميد الطويل عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد أتكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء ـ يعني المشركين ـ ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، قال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثّل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير في جامع الأصول: الذي وقع في كتب النسب والمغازي وأسماء الصحابة أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر عمة أنس (الفتح ٢٦/٦).

فقد أخرج البخاري في صحيحه (٢٨٠٩) من طريق شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي على فقالت: يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة ـ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم عزب ـ فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، قال: ايا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». اه.

قوله الربيع بنت البراء وهم من شيبان وسيأتي في بابه، ح (٦٥٥).

وخالفه البخاري في روايته فقال عن أنس بن مالك أن عمته الربيع... فحصل الاختلاف في الروايتين من وجهين:

أحدهما: أن في رواية مسلم أن الجارية أخت الربيع، وفي رواية البخاري أنها الربيع نفسها.

والثاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر.

قال النووي: قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة وكذا رواه أصحاب كتب السنن).

وبسبب الاختلاف في روايتَيْ الإمامين البخاري ومسلم ذهب بعض أهل العلم إلى أنهما واقعتان.

قال البيهقي في السنن الكبرى (٣٩/٨): ثابت أحفظ ويحتمل أنهما قصتان وهذا هو الأظهر(١).

وجزم ابن حزم بأنهما قصتان صحيحتان وقعتا لامرأة واحدة إحداهما أنها جرحت إنساناً فقضى عليها بالضمان، والأخرى أنها

<sup>(</sup>۱) قلت: نعم ثابت أحفظ من حميد الطويل لكن الوهم ليس منه بل هو ممن دونه وقد تعقب ابن التركماني البيهقي فقال: «كونهما قصتين في غاية البعد والصواب الترجيح ومقصود البيهقي بقوله (ثابت أحفظ) ترجيح روايته على رواية حميد، وكيف تترجح روايته والراوي عنه حماد بن سلمة ولم يحتج به البخاري وتكلموا فيه قال البيهقي في باب من مر بحائط إنسان: ليس بالقوي، وقال في باب زكاة الإبل: ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه.

فظهر من هذا أن رواية حميد أرجح من رواية ثابت ولهذا أخرجها البخاري دون رواية ثابت».

كسرت ثنية جارية فقضي عليها بالقصاص، وحلفت أمها في الأولى وأخوها في الثانية (١).

وقال النووي: إنهما قضيتان، أما الرُبَيِّع الجارحة في رواية البخاري وأخت الجارحة في رواية مسلم فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء، وأما أم الرَّبِيع الحالفة في رواية مسلم فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء.

قال الحافظ في الإصابة (٢٠١/٤) في ترجمة الربيع بنت النضر:

(وفي صحيح البخاري عن أنس أن الربيع بنت النضر عمة أنس لطمت إنساناً فطلبوا العفو فأبوا فطلبوا الأرش فأبوا فقال رسول الله على: «كتاب الله القصاص»، فقال أنس بن النضر: أيكسر سن الربيع لا والذي بعثك بالحق لا يكسر سنها، فرضوا بالأرش، فقال رسول الله على الله كأبره، منهم رسول الله على الله لأبره، منهم أنس بن النضر».

وأما ما وقع في صحيح مسلم من وجه آخر عن أنس أن أخت الربيع جرحت إنساناً فذكره، وفيه قالت أم الربيع: يا رسول الله أيقتص من فلانة، فتلك قصة أخرى إن كان الراوي حفظه وإلا فهو وهم من بعض رواته، ويستفاد إن كان محفوظاً أن لوالدة الربيع صحبة). اه.

وقال ابن الأثير في أسد الغابة (١٠٩/٧): وهذه الربيع هي التي كسرت ثنية امرأة فعرضوا عليهم الأرش فأبوا وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي على فأمر النبي على بالقصاص فقام أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع...

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۱٥/۱۲).

وقد قيل إن التي فعلت ذلك كانت أخت الربيع.

وقال ابن الملقن: وجمع الرافعي في أحكامه أن كلاً منهما حلف على أنه لا يقتص منها، وأن الجراحة نسبت إلى إحداهما بالمباشرة وإلى الأخرى بالسبب، ونسب القصاص إلى إحداهما من جهة أنها المباشرة للجناية وإلى الأخرى من جهة تأثرها بالاقتصاص من هذه فكل ما نيل منها نيل من أختها (1).

قلت: احتمال التعدد بعيد، والأقرب أن حماداً وهم في هذا الحديث وقد اختلف عليه فيه:

ففي رواية عفان عنه أن الذي أقسمت أن لا يقتص منها هي أم الربيع.

وفي رواية سليمان بن حرب عنه أن التي أقسمت هي أم حارثة (٢) والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) البدر المنير (٨/٣٥٥ ـ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عوانة في مسنده (٦١٥٣).

## □ الحديث الثالث (\*):

۲۳۹ \_ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۷۰/۳): حدثنا عفان، حدثنا حماد، حدثنا ثابت عن أنس رضى الله عنه:

أن رقية لما ماتت قال رسول الله ﷺ: «لا يدخل رجل قارف أهله الليلة»(١).

### التعليق:

هذا إسناد رجاله رجال الصحيح.

ورواه أحمد (٢٢٩/٣) من طريق يونس بن محمد عن حماد به.

ورواه البخاري في التاريخ الأوسط (٤٤/١) ويعقوب بن سفيان في المعرفة (١٦٣/٣) والحاكم في المستدرك (٤٧/٤) من طريق عفان بن مسلم به، وصححه الحاكم على شرط مسلم.

وزاد في بعض الروايات (فلم يدخل عثمان القبر).

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٣٢٣/٦) من طريق عبيدالله بن محمد عن حماد بن سلمة به وفيه قال: ماتت إحدى بنات رسول الله ﷺ ولم يسمها.

وقد وهم حماد بن سلمة في قوله (رقية) والصواب (أم كلثوم) لأن رقية رضي الله عنها ماتت ودفنت ورسول الله على ببدر ولم يشهد النبي على دفنها.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ عفان بن مسلم: تقدم.

<sup>(</sup>١) أي لم يجامع أهله تلك الليلة، وقيل: المراد لم يقارف الذنب.

قال الطحاوي في شرح المشكل: فابنة رسول الله ﷺ هذه هي أم كلثوم توفيت وكانت وفاتها رضي الله عنها في سنة تسع من الهجرة.

وقد روى البخاري في صحيحه هذا الحديث (١٢٨٥) ولم يسمها من طريق فليح بن سليمان عن بلال بن علي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (شهدنا بنتاً لرسول الله على قال: ورسول الله على جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟» فقال أبو طلحة: أنا، قال: «فانزل» قال: فنزل في قبرها.

قال الحافظ في الفتح (١٥٨/٣): هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٣٨/٨) في ترجمة أم كلثوم، وكذا الدولابي في الذرية الطاهرة، وكذا رواه الطبري والطحاوي من هذا الوجه.

ورواه حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس فسماها رقية. أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط، والحاكم في المستدرك، قال البخاري: ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي على البدر لم يشهدها، قلت أي الحافظ ـ: وهم حماد في تسميتها فقط ويؤيد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرة بنت عبدالرحمٰن قالت: نزل في حفرتها أبو طلحة) اه.

#### فائدة:

حماد بن سلمة أعلم الناس بحديث ثابت ومع ذلك فالوهم والخطأ لا يسلم منه أحد، وفي هذه الرسالة ثلاثة أحاديث وهم فيها حماد على ثابت كلها في المتن في أسماء لم تؤثر على صحة الحديث.

قال یحیی بن معین: حماد بن سلمة أعلم الناس بحدیث ثابت<sup>(۱)</sup>.

وقال أيضاً: مَن خالف حماد بن سلمة في ثابت فالقول قول حماد (٢).

وقال علي بن المديني: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة (٣).

وقال أحمد بن حنبل: حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني (٤).

وقال في رواية أبي داود: ليس أحد أثبت في ثابت من حماد بن سلمة، هؤلاء الشيوخ يتوهمون (٥).

وقال مسلم في كتاب التمييز: . . . والدليل على ما بيّنا من هذا اجتماع أهل الحديث وعلمائهم على أن أثبت الناس في ثابت البناني حماد بن سلمة، كذلك قال يحيى القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل المعرفة (٦).



<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين رواية الدوري (٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٤٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) العلل لابن المديني ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) العلل رواية عبدالله (١٣١/٢).

<sup>(</sup>٥) سؤالات أبي داود للإمام أحمد (٥١٤).

<sup>(</sup>٦) التمييز ص١٧٠.

# □ الحديث الرابع (\*):

بن الله (٥٣٢): حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى، قالا: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

أن بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي عَلَيْ أن يرجع فينادي ألا إن العبد قد نام.

قال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة.

### التعليق:

هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، لكن أعله أئمة الحديث وقالوا إن حماداً أخطأ في رفعه والصواب وقفه على عمر.

والحديث رواه أيضاً عبد بن حميد في المنتخب (٧٨٢) والدارقطني (٢٤٤/١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٣٩/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٨٣/١) كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم.

ـ داود بن شبيب الباهلي، أبو سليمان البصري، صدوق، روى له البخاري.

<sup>-</sup> أيوب بن أبي تميمة: كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعبّاد، مات سنة ١٣١ وله ٦٥ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> نافع: أبو عبدالله المدني مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ١١٧ أو بعد ذلك، روى له البخاري ومسلم.

وذكره الترمذي في سننه (٣٩٤/١) تعليقاً.

ثم قال الترمذي: (هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى عبيدالله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي على قال: "إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم».

وروى عبدالعزيز بن أبي راود عن نافع أن مؤذناً لعمر أذّن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان.

وهذا لا يصح أيضاً، لأنه عن نافع عن عمر منقطع. ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث<sup>(۱)</sup>.

والصحيح رواية عبيدالله(۲) وغير واحد عن نافع عن ابن عمر، والزهري(۳) عن سالم عن ابن عمر أن النبي على قال: «إن بلالاً يؤذن بليل».

قال الترمذي: ولو كان حديث حماد صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى، إذ قال رسول الله على: «إن بلالاً يؤذن بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل، ولو أنه أمره بإعادة الأذان قبل طلوع الفجر لم يقل إن بلالاً يؤذن بليل.

قال علي بن المديني: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع

<sup>(</sup>۱) يعني لعل حماداً سمع حديث ابن أبي رواد في حادثة مؤذن لعمر، فخانه حفظه فأخطأ في التحديث ظناً منه ووهما أن الحادثة لبلال، وأن الآمر بالإعادة هو النبي على (قاله أحمد شاكر).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٩٧) باب الأذان قبل الفجر، (١٨١٩) باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ﴾، ومسلم (١٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٩٢) باب أذان الأعمى، (٢٥١٣) باب شهادة الأعمى، ومسلم (٣).

عن ابن عمر عن النبي علي هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة) انتهى.

وقال البيهقي نحو ذلك، ونقل عن ابن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي تضعيف الحديث.

قال البيهقي (٣٨٣/١): هذا حديث تفرد بوصله حماد بن سلمة عن أيوب... وحديث عبيدالله بن عمر عن نافع عن أبن عمر أصح منه، ومعه رواية الزهري عن سالم عن أبيه.

ثم قال: قال علي بن المديني أخطأ حماد في هذا الحديث، والصحيح حديث عبيدالله يعني عن نافع، وحديث الزهري عن سالم.

ثم أخرج بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذّن قبل طلوع الفجر شاذ غير واقع على القلب، وهو خلاف ما رواه الناس عن ابن عمر.

وقال في الخلافيات (٢/١١ مختصر): (أما حماد بن سلمة فإنه أحد أئمة المسلمين حتى قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه فإنه كان شديداً على أهل البدع، إلا أنه لما طعن في السن ساء حفظه ولذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فإنه اجتهد في أمره وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج به، وإذا كان الأمر على هذا فالاحتياط لمن راقب الله تعالى أن لا يحتج بما يجد من أحاديثه مخالفاً لأحاديث الثقات الأثبات وهذا الحديث من جملتها).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١١٤/١): قال أبي: لا أعلم روى هذا الحديث عن أيوب إلا حماد بن سلمة، ورواية عبدالعزيز بن أبي رواد عن نافع . . . والصحيح عن نافع عن ابن عمر (أن عمر أمر مسروحاً أذّن قبل الفجر، وأمره أن يرجع).

فلو صحّ هذا الحديث لدفعه حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، والقاسم بن محمد عن عائشة عن النبي على أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فقد جوّز النبي على الأذان قبل الفجر، إن حديث حماد بن سلمة خطأ..).

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري (٥١٢/٥): (وكذلك أنكره الإمام أحمد على حماد.

وقال الشافعي: رأينا أهل الحديث من أهل العراق لا يثبتون هذا الحديث، ويزعمون أنها ضعيفة لا يقوم بمثلها حجة على الانفراد.

وقال الأثرم: هذا الحديث خطأ معروف من خطأ حماد بن سلمة.

وقال الدارقطني: أخطأ فيه حماد بن سلمة...

ثم قال: روايات حماد بن سلمة عن أيوب غير قوية.

قال أحمد: أسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه(١).

وقال مسلم: حماد يخطىء في حديث أيوب كثيراً). اه.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٠٣/٢): رجاله ثقات حفاظ، لكن اتفق أئمة الحديث على ابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري

<sup>(</sup>۱) رواه عبدالرزاق (۱۸۸۸) عن معمر عن أيوب قال: أذّن بلال مرة بليل. . (هكذا رواه معمر عن أيوب).

والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حماداً أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه. اه.

وخالفهم جميعاً الألباني فصحح هذا الحديث(١).

## الدلالة الفقهية:

استدل بهذا الحديث أنه لا يشرع الأذان لصلاة الفجر قبل وقتها.

وبهذا قال أبو حنيفة وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن وحجتهم حديث الباب<sup>(۲)</sup>.

قال ابن قدامة في المغنى (٤٠٩/١):

أجمع أهل العلم أن من السنّة أن يؤذن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجر..

ويشرع الأذان للفجر قبل وقتها وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق.

ومنعه الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لما روى ابن عمر

<sup>(</sup>۱) صحيح سنن أبي داود (۳۲/۳ ـ ۳۵) واستدل بما لا يفيد.

<sup>(</sup>۲) انظر البناية شرح الهداية (۲/۲۱)، بدائع الصنائع (۱٥٤/۱)، الأوسط ((7.7))، المغني ((7.7))، التنقيح ((7.7))، مختصر خلافيات البيهقي ((7.7))، المجموع ((7.7))، فتح الباري ((7.7))، إعلاء السنن ((7.7))، نصب الراية ((7.7))، مختصر الأحكام ((7.7)) للطوسي.

أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي على أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام.

وعن بلال أن رسول الله ﷺ قال له: «لا تؤذن له حتى يستبين لك الفجر هكذا» ومدّ يديه عرضاً. رواهما أبو داود.

وقال الطوسي في مختصر الأحكام (٢٤/٢):

وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل.

فقال بعض أهل العلم: إذا أذّن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد. وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أعادوا وبه يقول سفيان الثوري.

وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذّن بالليل...

وهذا حديث غير محفوظ.

قال النووي في المجموع (٨٩/٣):

فرع في مذاهب العلماء للصبح وغيرها:

أما غيرها، فلا يصح الأذان لها قبل وقتها بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن جرير وغيره.

وأما الصبح فقد ذكرنا أن مذهبنا جوازه قبل الفجر وبعده.

وبه قال مالك والأوزاعي وأبو يوسف وأبو ثور وأحمد وإسحاق وداود.

وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: لا يجوز قبل الفجر... واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذن قبل الفجر فأمره النبي على أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام.

دليلنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما (إن بلالاً يؤذن بليل) وهو في الصحيحين (١٠). اه.

#### فائدة:

عقد البخاري في صحيحه (١٠٣/٢) باب الأذان قبل الفجر.

أخرج فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي على قال: «لا يمنعن أحدكم أو أحداً منكم أذان بلال من سحور، فإنه يؤذن بليل».

قال ابن حجر: (قوله (باب الأذان قبل الفجر): أي ما حكمه هل يشرع أو لا.

وإذا شرع هل يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيته مطلقاً ذهب الجمهور، وخالف الثوري وأبو حنيفة ومحمد.

وإلى الاكتفاء مطلقاً ذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحابهم.

وخالف ابن خزيمة وابن المنذر وطائفة من أهل الحديث وقال به الغزالي في الإحياء، وادعى بعضهم أنه لم يرد في شيء من الحديث ما يدل على الاكتفاء.

وتعقب بحديث الباب، وأجيب عنه بأنه مسكوت عنه فلا يدل،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۱۷) ومسلم (۱۰۹۲).

وعلى التنزل فمحله فيما إذا لم يرد نطق بخلافه، وهنا قد ورد حديث ابن عمر وعائشة بما يشعر بعدم الاكتفاء وكأن هذا هو السر في إيراد البخاري لحديثهما في هذا الباب عقب حديث ابن مسعود)(١). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۲، ۳۲۳) من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن القاسم عن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم».

قلت: وهذا يقوي ما ذهب إليه ابن خزيمة وابن المنذر ويرجحه، والله أعلم.

# □ الحديث الخامس<sup>(\*)</sup>:

٢٤١ ـ قال أبو داود رحمه الله (٢١٣٤): حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد الخطمي، عن عائشة رضى الله عنها قالت:

كان رسول الله ﷺ يقسم فيعدل ويقول: «اللَّهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» يعنى القلب.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

والحديث رواه أيضاً ابن ماجه (١٩٧١) والترمذي (١١٤٠) وفي العلل (٢٨٦) والنسائي (٦٣/٧ ـ ٦٤) وفي الكبرى (٨٨٩١) وأحمد (٢٨٤١) وابن أبي شيبة (٣٨٦/٤) والدارمي (٢٢٠٧) وابن حبان (٤٢٠٥) والحاكم (٢٨٧/١) والبيهقي (٢٩٨/٧) وإسحاق في مسنده (١٣٧٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢١٤/١) من طرق عن حماد بن سلمة به.

وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> موسى بن إسماعيل: تقدم. انظر الحديث السابق.

<sup>-</sup> أيوب: تقدم. انظر الحديث السابق.

<sup>-</sup> أبو قلابة: عبدالله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة فاضل كثير الإرسال، قبل فيه نصب يسير، توفي بالشام هارباً من العقاب، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن يزيد رضيع عائشة رضي الله عنها البصري، ثقة، من الطبقة الثالثة، روى له مسلم حديثاً في الميت يصلي عليه مائة.

وهذا الإسناد أعله نقاد الحديث بأن حماداً وهم في وصله والصحيح أنه مرسل.

فقد رواه حماد بن زيد<sup>(۱)</sup>، وابن علية<sup>(۲)</sup>، ومعمر بن راشد<sup>(۳)</sup>، وعبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي<sup>(1)</sup> (عن أيوب، عن أبي قلابة) مرسلاً عن النبي على لا يذكرون عبدالله بن يزيد ولا عائشة.

وروى أصحاب أيوب عنه بهذا الإسناد عن عائشة أن النبي على قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه» منهم: سلام بن أبي مطيع<sup>(٥)</sup>، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية)<sup>(٢)</sup>، وعبدالوهاب الثقفي<sup>(٧)</sup>، ومعمر<sup>(٨)</sup>، وسفيان بن عينة<sup>(٩)</sup>، وعبدالله بن عمرو<sup>(١٠)</sup>.

ورواه حماد عن أيوب كذلك(١١) فوافق الجماعة.

<sup>(</sup>۱) الطبري في تفسيره (١٠٦٥٦).

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة في مصنفه (7/2) وابن سعد في الطبقات (17/2) و(17/2) والطبري في تفسيره (170/2).

<sup>(</sup>۳) عبدالرزاق فی تفسیره (۱۲۰/۲).

<sup>(</sup>٤) الطبري في تفسيره (١٠٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٤٧).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٧٦/٤) وفي الكبرى (٢١١٩) والترمذي (١٠٢٩) وأحمد (٣٢/٦).

<sup>(</sup>٧) الترمذي (١٠٢٩) وأبو يعلى (٤٨٠٦) وإسحاق (١٣٢٩).

<sup>(</sup>٨) عبدالرزاق (٦٥٨١) وأحمد (٢٣١/٦).

<sup>(</sup>٩) الحميدي (٢٢٢) وأحمد (٢/٠٤).

<sup>(</sup>۱۰) أبو يعلى (٤٣٩٨) و(٤٨٧٢).

<sup>(</sup>١١) أحمد (١٤٤/٦) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢١٤/١) (٢١٥/١) وإسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء أحاديث أيوب (٤٠).

ورواه شعبة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة (١).

قال الترمذي عقب الحديث: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي عليه كان يقسم.

ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبى ﷺ كان يقسم.

وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

وقال في علله (٤٤٨/١): سألت محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً.

وقال النسائي (عقب الحديث): أرسله حماد بن زيد.

ونقل ابن أبي حاتم في العلل (١٢٧٩) عن أبي زرعة أنه قال: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا.

ثم قال ابن أبي حاتم: روى ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان رسول الله ﷺ يقسم بين نسائه. . الحديث مرسل.

ونقل الزيلعي في نصب الراية (٣/٢١٥) عن الدارقطني قوله: (والمرسل أقرب إلى الصواب).

<sup>(</sup>١) أحمد (٩٧/٦) والطيالسي (١٥٢٦).

وقال ابن حجر في التلخيص (١٣٩/٣): أعله النسائي والترمذي والدارقطني بالإرسال. وقال أبو زرعة: لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله.

وقال البغوي في شرح السنة (١٥١/٩): روى حماد بن زيد وغير واحد هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً وهو الأصح.



# ☐ الحديث السادس<sup>(\*)</sup>:

۲٤٢ ـ قال الطبراني في المعجم الكبير (٢٨٨/١٩ ح٢٣٦): حدثنا علي بن عبدالعزيز ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«يؤم القوم أكبرهم سناً» وكان مالك بن الحويرث إذا رفع رأسه من السجدة الثانية قعد ثم نهض.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن عبدالعزيز وهو ثقة.

وتفرد به الطبراني وذكره في كنز العمال (٣٠٨٧) ونسبه إلى الطبراني.

هكذا قال حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي عليه: «يؤم القوم أكبرهم سنًا».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> علي بن عبدالعزيز بن المرزبان بن سابور أبو الحسن البغوي عم أبي القاسم البغوي، قال الدارقطني: ثقة مأمون، وقال ابن أبي حاتم: صدوق، وعاب عليه النسائي أخذ الأجرة على التحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر: أحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد، مشهور، وهو من طبقة صغار شيوخ النسائي. تراجم شيوخ الغزالي ص٤٣٥.

ـ حجاج بن المنهال: تقدم.

<sup>-</sup> أبو قلابة: تقدم في الحديث السابق.

ـ مالك بن الحويرث: صحابي نزل البصرة، مات سنة ٩٤ وحديثه في الصحيحين.

خالفه أصحاب أيوب فرووه عنه بهذا الإسناد وأن النبي ﷺ قال ذلك في واقعة معينة وليس على الإطلاق.

فرواه وهيب<sup>(۱)</sup> عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي على في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيماً رفيقاً، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».

ونحو ذلك رواه حماد بن زيد(7)، وإسماعيل بن إبراهيم (ابن علية)(7)، وعبدالوهاب الثقفي(3) عن أيوب.

ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: «إذا حضرت الصلاة فأذّنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما»(٥).

وفي رواية: أتيت النبي عَلَيْهُ أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما».

وزاد في رواية (قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة).

أخرجهما مسلم<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٢٨).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۰۳) (۸۱۹) ومسلم (۲۷۶) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤) وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٦٣١) (٧٢٤٦) ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٣٥) (٦٥٨) و(٢٨٤٨) ومسلم (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٦٧٤).

وفي رواية: قال خالد: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: كانا متقاربين (١٦).

وفي رواية أبي داود: قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم (٢).

لذا عقد عليه البخاري وصححه باب (إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم)(٣).

والبيهقي قال: باب إذا استووا في الفقه والقراءة أمّهم أكبرهم سنًا(٤).

قال الحافظ: (فقد وقع عند أبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم، ولمسلم كنا متقاربين في القراءة، ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدّم الأسن فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في حال الاستواء في القراءة)(٥).

قال أبو بكر الأثرم: غلط حماد في لفظه إنما رواه بالمعنى (٦).



<sup>(</sup>۱) أبو نعيم في المستخرج على مسلم (١٥٠٩) وابن خزيمة (٣٩٥) وابن حبان (٥٢/٥).

<sup>.(</sup>ong) (Y)

<sup>(</sup>۳) فتح الباري (۲/۱۷۰).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٣/ ١٢٠) أورد فيه حديث عبدالوهاب الثقفي عن أيوب، وخالد الحذاء عن أبى قلابة.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢٣٦/١٣).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن رجب (١٣٣/٤).

## 🔲 الحديث السابع (\*):

٣٤٣ ـ قال الإمام أحمد (١٩٥/٤): حدثنا مهنا بن عبدالحميد وعفان، وهذا لفظ مهنا، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال:

يا رسول الله، إنا بأرض أهل كتاب أفنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم؟ فقال رسول الله ﷺ: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها(١) بالماء واطبخوا فيها».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير مهنا وهو ثقة، روى له أبو داود وروايته هنا مقرونة، وعمرو بن مرثد فهو من رجال مسلم.

ورواه ابن الجعد في مسنده (١١٩٦) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٦/ ٢٢) والترمذي (١٧٩٧) والطبراني في الكبير (٢٢/ ٥٨٠)

<sup>(14)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> مهنا بن عبدالحميد، أبو شبل، ويقال أبو سهل البصري، ثقة، من كبار العاشرة، روى له أبو داود.

<sup>-</sup> عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي، تقدم.

ـ أيوب بن أبي تميمة: تقدم.

ـ أبو قلابة: تقدم.

<sup>-</sup> عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحبي، الدمشقي، يقال اسمه عبدالله، ثقة، من الثالثة، مات في خلافة عبدالملك، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد.

<sup>-</sup> أبو ثعلبة الخشني: صحابي مشهور بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه، مات سنة ٧٥ وقيل قبل ذلك بكثير أو في خلافة معاوية بعد الأربعين.

<sup>(</sup>١) الرحض: الغسل. (النهاية ٢٠٨/٢).

وأبو طاهر السلفي في مشيخة الرازي (١٣٢/١) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

كلهم من طرق عن حماد به.

وقرن الترمذي والطبراني قتادة مع أبي أيوب.

هكذا قال حماد: (عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني).

خالفه شعبة (۱)، ومعمر (۲)، وحماد بن زید (۳)، وسعید بن أبي عروبة (۱)، وابن جریج (۱)، وابن علیة (۱)، وعبدالوهاب الثقفي (۷)، وسفیان بن عیبنة (۸)، وأحمد بن عیاض (۹)، وجابر بن إبراهیم (۱۰).

فرووه عن أيوب السختياني فقالوا:

(عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني) لم يذكروا فيه أبا أسماء الرحبي.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۱۰۲۰) و(۱۷۹٦) وأحمد (۱۹۳/٤) وابن الجعد (۱۱۹۳) و(۱۱۹٤) والحاكم (۱٤٣/۱).

<sup>(</sup>۲) عبدالرزاق في مصنفه (۸۰۰۳) و(۱۰۱۵۱) وأحمد (۱۹۳/۶ ـ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) الطيالسي (١٠١٤) والحاكم (١٤٣/١) والبيهقي في المعرفة (١٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٢٢/٢٢ ح رقم ٦٠٤) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠١/٦٦).

<sup>(</sup>٥) الطبراني (٢٢/٢٠٥).

<sup>(</sup>٦) ابن الجعد (١١٩٥).

<sup>(</sup>٧) ذكره الدارقطني في العلل (١٦/٦).

<sup>(</sup>٨) رواه الشافعي في سنن حرملة، قاله البيهقي في المعرفة (١٤٩/١) وذكره الدارقطني في العلل تعليقاً (٢١/٦).

<sup>(</sup>٩) ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٠٢/٦٦).

<sup>(</sup>۱۰) ابن عساكر في تاريخ دمشق (۱۰۲/٦٦).

ولا شك أن روايتهم أولى من رواية حماد بن سلمة، خاصة وأن في حديثه عن أيوب مقالاً كما تقدم في ترجمته.

وقد رواه سفيان الثوري<sup>(۱)</sup>، عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني، لم يذكر أحداً بين أبي قلابة وأبي ثعلبة.

قال الدارقطني في العلل (٣٢١/٦): "وسئل عن حديث أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة عن النبي علم في الصيد بالكلب المعلم، وفيه استعمال آنية أهل الكتاب، فقال: يرويه أبو قلابة، واختلف عنه، فرواه أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة، واختلف عنهما:

فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة.

وخالفه ابن جريج ومعمر وشعبة وحماد بن زيد وعبدالوهاب الثقفي وابن عيينة فرووه عن أبوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة.

لم يذكروا فيه أبا أسماء...

ثم قال الدارقطني: والقول قول مَن أرسله عن أبي قلابة عن أبي ثعلمة» اه.

قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/٥/٢): قال أحمد في

<sup>(</sup>١) الحاكم (١٤٣/١) والطبراني في الكبير (٢٠٤/٢٢).

وخالفه هشيم فرواه عن خالد الحذاء فزاد أبا أسماء في الإسناد (الحاكم ١٤٣/١) وقد صحح الحاكم كلا الروايتين، ورواه البيهقي (٣٣/١).

رواية الأثرم: في حديث حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة (١) عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي الله في آنية المشركين، قال أحمد: هذا من قبل حماد كان لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم يجعله إسناداً واحداً وهم يختلفون».

ثم ذكر ابن رجب أن سبب تجنب البخاري لحديث حماد بن سلمة هو من أجل هذه العلة وهو أنه يجمع الرجال في إسناد واحد.

قال ابن رجب: وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد: (ذاكرت بعض الحفاظ قلت: لم لم يدخل البخاري حماد بن سلمة في الصحيح؟ قال: لأنه يجمع بين جماعة من أصحاب أنس يقول: حدثنا قتادة وثابت وعبدالعزيز بن صهيب عن أنس، وربما يخالف في بعض ذلك.

فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول: أخبرنا مالك وعمرو بن الحارث والأوزاعي ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ).

قال الدكتور بشير علي عمر في رسالته للدكتوراه: منهج الإمام أحمد أحمد في إعلال الأحاديث (٣٧٨/١): ووجه إعلال الإمام أحمد للحديث هو من حيث جمع حماد بن سلمة الإسنادين الأول عن أيوب والثاني عن قتادة فجعلهما إسناداً واحداً وحمل أحدهما على الآخر،

<sup>(1)</sup> رواه هكذا الترمذي (١٧٩٧) فقال: حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي، حدثنا عبيدالله بن محمد القرشي، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرحبي، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه به وقال: (حديث حسن صحيح).

ورواه كذلك الطبراني في الكبير (٢١٧/٢٢، (٥٨٠)).

والواقع أنهما مختلفان، فإسناد حديث أيوب وقع عنده بذكر أبي أسماء، وأما إسناد قتادة فتدل رواية أبي حنيفة (١) أنه بدون ذكر أبي أسماء، فحيث جعل الإسنادين واحداً وقع في الغلط، فحمل إسناد قتادة على إسناد أيوب والواقع أن بينهما اختلافاً) اه.

والحديث في آنية المشركين صحيح وقد أخرجه البخاري (٥٤٩٦) ومسلم (١٩٣٠) من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشنى به.

وحديث الباب قد صححه الترمذي والحاكم (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء (٧٥/١): «وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس، لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة).

والله أعلم.

### علة الوهم:

العلة في هذا الحديث جاءت من جمع الراوي شيوخه بإسناد واحد، مع وجود اختلاف بين شيوخه في السند.



<sup>(</sup>۱) أشار إليها الدارقطني في العلل وهي في مسنده (٢١٦/١) وقد وهم الدكتور في هذا، فالصحيح من رواية أبى أيوب كما بيّنا من دون ذكر أبي أسماء.

## □ الحديث الثامن<sup>(\*)</sup>:

٢٤٤ ـ قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٦٧): حدثنا محمد بن خُزَيمة حدثنا حجّاج بن مِنْهال ثنا حمّاد بن سلمة ثنا أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد الخطمي عن عائشة رضى الله عنها:

أن رسول الله عليه أمة من مسلم يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكون مائة إلا شُفّعوا فيه».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير محمد بن خزيمة وهو إمام ثقة ثبت.

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في جزء فيه من أحاديث أيوب (٤٠) عن حجاج.

هكذا قال حماد (عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد الخطمي، عن عائشة).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، نعته الذهبي فقال: الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة...، ولد سنة ٢٢٣ وتوفى سنة ٣١١.

<sup>-</sup> حجاج بن منهال: تقدم.

<sup>-</sup> أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني: تقدم.

ـ عبدالله بن زيد بن عمرو الجرمي، أبو قلابة البصري: تقدم.

<sup>-</sup> عبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين الأنصاري الخطمي، صحابي صغير ولي الكوفة لابن الزبير، روى له البخاري ومسلم.

خالفه سلام بن أبي مطيع (۱)، وإسماعيل بن علية (۲)، ومعمر (۳)، وابن جريج (۱)، وعبدالوهاب الثقفي (۱)، وسفيان بن عيينة (۱)، وحماد بن زيد (۷) فقالوا: عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة، عن عائشة).

ورواه عبيدالله بن عمرو<sup>(۸)</sup> عن أيوب ولم ينسبه بل قال: عبدالله بن يزيد.

وكذلك رواه شعبة (٩) عن خالد الحذاء عن أبي قلابة فقال: عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة.

قال الطحاوي عقب الحديث: هكذا يقول حماد في إسناد هذا الحديث والناس يخالفونه في ذلك ويقولون: عبدالله بن يزيد رضيع عائشة (١٠) وهو أشبه بالصواب في ذلك، والله أعلم.

## علة الوهم:

١ ـ تطابق اسم راوي الحديث عن عائشة، فظن حماد أن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۹٤۷).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۱۰۲۹) والنسائي (۲۱/۶) وفي الكبرى (۲۱۱۹) وأحمد (۳۲/۳) والطحاوي (۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) عبدالرزاق (٦٥٨١) وأحمد (٢٣١/٦).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٦٥).

<sup>(</sup>ه) إسحاق بن راهویه (۱۳۲۹) وابن أبي شیبة (۱۳۲۱) وأبو یعلی (٤٨٠٦) وابن حبان (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>۲) الحميدي (۲۲۲) وأحمد (۲/۰٤).

<sup>(</sup>۷) ذكره ابن عبدالبر في التمهيد (۲٥٨/٦).

<sup>(</sup>٨) أبو يعلى (٤٣٩٨) و(٤٨٧٤).

<sup>(</sup>٩) الطيالسي (١٥٢٦) وأحمد (٩٧/٦) والبغوي (١٥٠٤).

<sup>(</sup>١٠) عبدالله بن يزيد رضيع عائشة وثقه العجلي، من الثالثة، روى له مسلم.

عبدالله بن يزيد هو الخطمي فوهم لأن عبدالله بن يزيد الخطمي صحابي وليس له رواية عن عائشة رضى الله عنها.

والصحيح أنه عبدالله بن يزيد رضيع عائشة (أي أخيها من الرضاعة)(١) وهو تابعي.

٢ ـ ربما خالف حماد في حديثه عن أبي أيوب، قال أحمد بن حنبل: أسند حماد بن سلمة عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه.



# □ الحديث التاسع (\*):

٧٤٥ ـ قال أبو عبدالرحمن النسائي في السنن الكبرى (٩٢٤٨): أخبرني هلال بن العلاء، قال: نا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:

أن رسول الله ﷺ دخل بيت أم سلمة وعندها مخنث، فقال: يا عبدالله بن أبي أمية، لو قد فتحت الطائف لقد أريتك بادية بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان.

فقال النبي ﷺ: «ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا، لا يدخلن عليكم». فحجوه.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير هلال بن العلاء، قال عنه النسائي صالح، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وقال الذهبي وابن حجر: صدوق.

وقد تابعه على روايته هذه عن حماد سهل بن بكار عند الطبراني في الكبير (٨٢٩٧): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد

ـ هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الباهلي، مولاهم، أبو عمر الرقي، صدوق، من الحادية عشرة، مات في المحرم سنة ٢٨٠ وقد قارب المائة، روى له النسائي.

ـ حجاج بن المنهال: تقدم.

ـ هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦ وله ٥٨ سنة، روى له البخاري ومسلم.

هكذا رواه حماد فقال: (عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة).

خالفه غيره من الثقات فرووه عن (هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة به).

ومن هذا الوجه أخرجه الشيخان في الصحيح.

ومن هؤلاء الذين رووه على هذا الوجه:

سفیان بن عیینة (۱)، وزهیر (۲)، وعبدة بن سلیمان (۳)، ووکیع (۱)، وجریر بن عبدالحمید (۱)، وأبو معاویة محمد بن خازم الضریر (۲)، وعبدالله بن نمیر (۷).

قال النسائي في الكبرى (٣٩٦/٥): حديث هشام أولى بالصواب (٨)، والزهري أثبت في عروة من هشام، وهشام من الحفاظ، وحديث حماد بن سلمة خطأ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٠٠): وسألت أبي عن حديث

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٥٨٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٥٢٣٥) والنسائي في الكبرى (٩٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲۱۸۰) وأبو داود (٤٩٢٩) وابن ماجه (١٩٠٢، ٢٦١٤).

<sup>(</sup>٥) مسلم (۲۱۸۰).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢١٨٠) والنسائي في الكبرى (٩٢٤٩).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۱۸۰).

<sup>(</sup>٨) وذلك لأن الزهري رواه عن عروة (والد هشام) عن عائشة مرفوعاً، أخرجه مسلم (٨) وذلك لأن الزهري رواه عن عروة (والد هشام) وأحمد (٢١٨١) والنسائي في الكبرى (٢١٨١) وأبو داود (٩٢٤٦) وهو من هذا الوجه أيضاً صحيح فقد أخرجه مسلم في صحيحه.

رواه حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، أن النبي على دخل بيت أم سلمة فرأى عندها مخنثاً... الحديث.

قال أبي: هذا خطأ، اضطرب فيه حماد، إنما هو هشام، عن أبيه، عن أم سلمة، وليس عن هشام عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة إلا ذاك الواحد، أن النبي على صلى في ثوب واحد) اه.

#### الخلاصة:

الحديث صحيح من غير هذه الطريق وهو مخرَّج في الصحيحين، وقد وهم حماد بن سلمة على هشام في هذا الإسناد حيث خالفه سبعة من الحفاظ، والله تعالى أعلم.



## □ الحديث العاشر<sup>(\*)</sup>:

٢٤٦ ـ قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه (٤١١٠): أخبرنا أبو خليفة، حدثنا داود بن شبيب، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة أنها قالت:

يا رسول الله هل لك في دُرَّة بنت أبي سفيان؟ قال: «أصنع بها ماذا؟» قالت: تنكحها، قال: «وهل تحل لي؟» قالت: والله لقد أخبرت أنك تخطب زينب بنت أم سلمة، فقال رسول الله ﷺ: «إن زينب تحرم عليّ وإنها في حجري وأرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن ولا عمّاتكن ولا خالاتكن ولا أمهاتكن».

#### التعليق:

هذا حديث، رجاله كلهم رجال الصحيح غير أبي خليفة وهو ثقة.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي، قال الذهبي: كان ثقة صادقاً مأموناً فصيحاً مفوهاً، رحل إليه من الآفاق وعاش مائة عام إلا أشهر، حدّث عنه أبو مؤتة في صحيحه وابن حبان، ونعته الذهبي فقال: الإمام العلامة المحدث الأديب الأخباري شيخ الوقت. السير (٧/١).

<sup>-</sup> داود بن شبيب الباهلي أبو سليمان البصري، صدوق، من التاسعة، مات سنة ٢٢١ أو ٢٢٢، روى له البخاري.

ـ هشام بن عروة: تقدم.

 <sup>-</sup> زينب بنت أبي سلمة بن عبدالأسد المخزومية ربيبة النبي ربيع ماتت سنة ٨٣
 وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة، روى لها البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان بن حرب الأموية، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها، ماتت سنة ٤٢ أو ٤٤ وقيل ٤٩، وحديثها في الصحيحين.

هكذا رواه حماد عن هشام فقال: (زينب بنت أم سلمة).

وخالفه أصحاب هشام فقالوا: (درة بنت أم سلمة) هي التي أخبرت أم حبيبة أن النبي عليه أراد نكاحها.

#### منهم:

أبو أسامة (۱)، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة (۲)، وزهير بن معاوية (۳)، ومحمد بن خازم (۱)، والليث بن سعد (۱)، وعبدة بن سليمان (۱)، وابن جريج (۷)، ومعمر (۸)، وعبدالله بن نمير (۱)، وأنس بن عياض (۱۰).

وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه ولم يختلفوا عليه فقالوا: (عن عروة عن زينب عن أم حبيبة فذكروا أنها درة بنت أبي سلمة)(١١).

وكذلك رواه عراك بن مالك عن زينب بنت أبي سلمة فقال: درة بنت أبي سلمة (۱۲).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۶۶۹).

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٩١/٦) وابن أبي شيبة (١٧٠٤٢) وأبو يعلى (٧٠٠٠) وأبو نعيم في مستخرجه (٣٣٩١).

<sup>(</sup>٥) البخاري في صحيحه تعليقاً (٥٠١٦).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٦/٩٦).

<sup>(</sup>٧) عبدالرزاق (١٣٧٩٤) وأبو عوانة (٤٤٠٠) والطبراني في الكبير ٢٣/(٤١٨).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) أبو نعيم (٣٣٩١).

<sup>(</sup>١٠) أبو عوانة (٤٣٩٩).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري (٥١٠١، ٥١٠٧، ٥٣٧٢) ومسلم (١٤٤٩).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري (۱۲۳).

وكذلك وهم حماد في اسم بنت أبي سفيان فقال: (درة). وقد جاء عند مسلم<sup>(۱)</sup> من طريق يزيد بن أبي حبيب عن الزهري أن اسمها عزة.

وعند الطبراني (٢) من طريق حماد بن سلمة عن هشام أن اسمها حمنة.

وذكر أبو موسى وأبو عمر أن الأشهر فيها عزة (٣)، والله تعالى أعلم، وقد تقدم في باب ابن عيينة ح (١١٧) فانظره.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٤٩).

<sup>(</sup>Y) المعجم الكبير (٤١٥/٢٣).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٤٣/٩) وأسد الغابة (١٠٢/٧).

# □ الحديث الحادي عشر (\*):

۲٤٧ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٧١/٤): حدثنا عفان، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن حفص بن عبدالله، عن يعلى بن مرة قال:

أتيت رسول الله على وبي ردع من زعفران، قال: «اغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد» قال: فغسلته ثم لم أعد.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير حفص بن عبدالله مجهول لم يروِ عنه غير عطاء بن السائب، وذكره ابن حبان في الثقات.

والحديث رواه الطبراني في الكبير (٢٢/٦٨٥) من طريق عفان بهذا الإسناد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ عفان بن مسلم: تقدم انظر ح (٢).

ـ عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ١٣٦، روى له البخاري.

<sup>-</sup> عبدالله بن حفص وقيل حفص بن عبدالله، أبو حفص بن عمرو، وقيل أبو عمرو بن حفص. مجهول، لم يروِ عنه غير عطاء بن السائب، من الرابعة، روى له الترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> يعلى بن مرة بن وهب بن جابر الثقفي، صحابي، شهد الحديبية وما بعدها.

ورواه أحمد أيضاً (١٧١/٤) من طريق يونس بن محمد عن حماد بهذا الإسناد.

وقد سماه حماد هنا (حفص بن عبدالله) وخالفه الثقات الذين رووه عن عطاء بن السائب فقالوا (عبدالله بن حفص) منهم:

سفیان بن عیینة (۱)، ومحمد بن فضیل (۲)، وموسی بن أعین (۳)، وعبیدة بن حمید (۱)، وورقاء بن عمر (۱)، وقیس بن الربیع (۲).

قال أبو زرعة: عبدالله بن حفص أصح (٧).

قلت: وسماه شعبة حفص بن عمرو $^{(\Lambda)}$ .

والحديث إسناده ضعيف فيه حفص بن عبدالله مجهول<sup>(۹)</sup>، ولذا ضعفه الألباني في تعليقه على سنن النسائي (٥١٢٤، ٥١٢٥).

<sup>(</sup>۱) النسائي (۱۵۲/۸ ـ ۱۵۳) وعبدالرزاق (۷۹۳۷) والحميدي (۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة (٤١٢/٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٥٦٩) والطبراني في الكبير (٦٨٦/٢٢).

<sup>(</sup>٣) النسائي (١٥٢/٨) والطبراني في الكبير ٢٢/(٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٤/١٧٣).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الكبير ٢٢/(٦٨٤).

<sup>(</sup>٦) الطبراني في الكبير ٢٢/(٦٨٧).

<sup>(</sup>V) العلل لابن أبي حاتم (١٤٧٨).

<sup>(</sup>٨) النسائي (٨/١٥٢).

<sup>(</sup>٩) نقل ابن حجر في التهذيب عن علي بن المديني قوله: عبدالله بن حفص لا نعرفه، ولم يروِ عنه غير عطاء بن السائب وكذلك نقله عن يحيى بن معين.

| الوهم: | علة |
|--------|-----|
|--------|-----|

جهالة التابعي عبدالله بن حفص حيث لم يرو عنه غير عطاء بن السائب، وقال ابن حجر: مجهول.

# □ الحديث الثانى عشر<sup>(\*)</sup>:

۲٤٨ ـ قال عبد بن حميد في المنتخب (٣٥٨): حدثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحارث أن النبي عليه قال:

«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري بلغت ما بلغت فيكتب الله عزّ وجل له بها سخطه إلى يوم يلقاه.

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يدري بلغت ما بلغت فيكتب الله عز وجل بها رضوانه إلى يوم يلقاه».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

ورواه الطبراني في الكبير (١١٣٥) من طريق حجاج، وابن عساكر عبدالبر في التمهيد (٥٢/١٣) من طريق أسد بن موسى، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤١٥/١٠) عن حماد به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> حجاج بن المنهال، تقدم.

ـ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبدالله المدني، ثقة له أفراد، من الرابعة، مات سنة ١٢٠ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> علقمة بن وقاص الليثي المدني، ثقة ثبت من الثانية، أخطأ مَن زعم أن له صحبة، وقيل: إنه ولد في عهد النبي ﷺ، مات في خلافة عبدالملك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> بلال بن الحارث المزني، أبو عبدالرحمٰن المدني، صحابي، مات سنة ٦٠ وله ٨٠ سنة

هكذا رواه حماد بن سلمة فقال: (عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن بلال بن الحارث).

خالفه غيره من أصحاب محمد بن عمرو فرووه (عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه عمرو، عن جده علقمة عن بلال بن الحارث).

هكذا رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، وإسماعيل بن جعفر، وأبو معاوية الضرير، ويزيد بن هارون، وسعيد بن عامر وغيرهم.

وكذلك رواه مالك بن أنس، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن بلال بن الحارث ولم يذكر جده.

وقد استوفینا تخریج أحادیثهم في باب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ح (١٦٤) فانظره.

قال الطبراني عقب الحديث: رواه حماد بن سلمة فخالف الناس فيه، والصحيح من هذه الروايات رواية جماعة الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه، عن جده، عن بلال بن الحارث.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (٥٢/١٣): هكذا قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم التيمي وهو عندي وهم والله أعلم، والصحيح ما قالته الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبيه.



### □ الحديث الثالث عشر (\*):

٧٤٩ ـ قال النسائي في المجتبى (٣/٥٤): أخبرنا أبو داود، قال: نا سليمان بن حرب، قال: نا حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن شداد بن أوس رضى الله عنه:

أن رسول الله على كان يقول في صلاته: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير أبي داود وهو الإمام الحافظ المشهور صاحب السنن.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني أبو داود، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، من الحادية عشر، مات سنة ٢٧٥، روى له الترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> سليمان بن حرب الأزدي الواشجي، البصري قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة ٢٢٤ وله ٨٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سعيد بن إياس الجُرَيري، أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة ١٤٤، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو العلاء: يزيد بن عبدالله بن الشخير العامري، أبو العلاء البصري، ثقة من الثانية، مات سنة ١١١ أو قبلها، وكان مولده في خلافة عمر فوهم مَن زعم أن له رؤية، روى له البخارى ومسلم.

<sup>-</sup> شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري، صحابي مات بالشام قبل الستين أو بعدها، وهو ابن أخى حسان بن ثابت روى له الجماعة.

وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (١٢٢٧)، وأبو يعلى في مسنده الكبير (كما في كنز العمال ٣٩١٢) ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (١٩٧٤) والطبراني في الكبير (٧١٨٠) وفي كتاب الدعاء (٦٢٧) كلهم من طريق حماد بن سلمة به.

هكذا رواه حماد: (عن الجريري، عن أبي العلاء، عن شداد بن أوس).

خالفه سفيان الثوري<sup>(۱)</sup>، ويزيد بن هارون<sup>(۲)</sup>، وبشر بن المفضل<sup>(۳)</sup>، وخالد بن عبدالله الواسطي<sup>(٤)</sup>.

فرووه عن (الجريري، عن أبي العلاء، عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس).

جعلوا بين أبي العلاء وشداد بن أوس رجلاً وهو الحنظلي (مجهول) وقال بشر بن المفضل في إحدى الروايتين عن (رجل من بني مجاشع) وفي الأخرى (الحنظلي).

ورواه هلال بن لاحق<sup>(ه)</sup> عن الجريري، عن أبي العلاء، عن رجلين من بني حنظلة عن شداد.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٤٠٧) والطبراني في الكبير (٧١٧٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٢٥/٤).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير (٧١٧٨) وفي الدعاء (٦٢٨)، (٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير (٧١٧٦) (٧١٧٧) وأبو نعيم في الحلية (٢٦٧/١).

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١٠٦٤٨).

وهلال بن لاحق قال عنه الحافظ: مقبول، أي عند المتابعة وإلا فلين.

ورواه عدي بن الفضل (١) عن الجريري عن أبي العلاء، عن رجلين قد سمّاهما عن شداد.

وعدي بن الفضل متروك كما قال الحافظ.

### أثر الوهم:

تحول من إسناد ضعيف لجهالة الحنظلي إلى إسناد رجاله ثقات، والحديث أخرجه النسائي من طريق أبي داود الذي لم يخرجه في سننه لهذه العلة، والله أعلم.



<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (٧١٧٩) وفي الدعاء (٢٢٦).

# □ الحديث الرابع عشر<sup>(\*)</sup>:

• ٢٥٠ ـ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (١٢٨٢): حدثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال:

رأيت محمد بن مسلمة يطالع امرأة من فوق إجار ينظر إليها فقلت له: أتفعل هذا وأنت من أصحاب النبي علم فقال: إني سمعت النبي علم يقول: «إذا ألقى الله عزّ وجل في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».

#### التعليق:

هذا إسناد ضعيف على وهم فيه.

ورواه الطبراني في الكبير ١٩/(٥٠٥) من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به.

هكذا رواه حماد فقال: (عن الحجاج، عن محمد بن سهل، عن أبيه).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ حجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة ١٤٥، روى له مسلم والبخاري في الأدب المفرد.

\_ محمد بن سهل: وهم، والصحيح محمد بن سليمان.

<sup>-</sup> سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي، صحابي من أهل بدر، واستخلفه على على البصرة، ومات في خلافته.

خالفه يزيد بن هارون<sup>(1)</sup>، وحفص بن غياث<sup>(۲)</sup>، وأبو شهاب الحناط<sup>(۳)</sup>، وعباد بن العوام<sup>(3)</sup>، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة<sup>(٥)</sup>، وعبدالواحد بن زياد<sup>(٦)</sup> فقالوا: (عن الحجاج، عن محمد بن سليمان، عن سهل بن أبي حثمة) وقال بعضهم: عمه سهل بن أبي حثمة.

وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حتمة، فوافق رواية الجماعة عن حجاج (٧).

قال الطبراني (٢٢٦/١٩): هكذا رواه حماد بن سلمة وخالف الناس فيه، وقد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطأة في هذا الحديث (٨)، والصواب عندي والله أعلم ما رواه حفص بن غياث

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤٩٣/٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٩١) والطبراني في الكبير (١٩٩١) وذكر ابن أبي عاصم أن المحاد (٩٧/١) وذكر ابن أبي عاصم أن اسمها نبيهة بنت الضحاك.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة (۳۵٦/٤) وابن ماجه (۱۸٦٤) وابن أبي عاصم (۱۹۹۰) والطبراني (۲) ابن أبي شيبة (۵۰۰).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن منصور (٥١٩) والطحاوي في شرح المعاني (١٣/٣) والبخاري في التاريخ (٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) البخاري في التاريخ الكبير (٩٧/١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) البخاري في التاريخ الكبير (٩٧/١) والطبراني في الكبير ٩١/(٥٠٣) إلا أنه عند الطبراني قال عن حجاج عن محمد بن سليمان، عن أبيه، بدلاً من عمه سهل. قال الطبراني: هكذا رواه عبدالواحد بن زياد عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه.

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الكبير ١٩/(٥٠٩) والحاكم (٣٤/٣٤).

<sup>(</sup>٨) انظر المعجم الكبير للطبراني (٢٢٣/١٩ ـ ٢٢٦) والحديث أورده العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة (٩٨) وصححه بطرقه، والله أعلم.

ويزيد بن هارون عن الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة (١) عن عمه سهل بن أبي حثمة (٢) عن محمد بن مسلمة.

قال الدارقطني في العلل (١٣/١٤): وسئل عن هذا الحديث.

(يرويه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة حدّث به إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد عنه بهذا الحديث.

ورواه الحجاج بن أرطأة عنه واختلف عليه فيه:

فرواه عبدالواحد بن زياد، ويحيى بن سعيد الأموي، ويزيد بن هارون عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل، عن محمد بن مسلمة).

وخالفهم أبو معاوية الضرير فقلب إسناده ولم يضبطه (انظره في بابه، ح ٣٩٦).

ورواه حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة ووهم أيضاً.

واختلفوا في اسم المرأة التي كان يطاردها محمد بن مسلمة:

في حديث إبراهيم بن صرمة عن يحيى بن سعيد أنها نبيتة \_ بالنون \_.

<sup>(</sup>١) محمد بن سليمان بن أبي حثمة الأنصاري المدني، مقبول من الرابعة.

<sup>(</sup>٢) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني، صحابي صغير ولد سنة ثلاثة من الهجرة، له أحاديث، مات في خلافة معاوية، وحديثه في الصحيحين.

وفي حديث أبي معاوية الضرير: بثينة بنت الضحاك، وكلاهما وهم، والصواب ما ذكره الآخرون أنها ثبيتة بنت الضحاك وهي أخت أبي جبيرة بن الضحاك وأخت ثابت بن الضحاك. وقول حماد بن سلمة: بنت الضحاك بن قيس وهم) اه.

قلت: عند الطبراني في رواية حماد بنت الضحاك ولم يذكر اسمها، ولم أقف على ذكر اسمها من رواية حماد بن سلمة.



# □ الحديث الخامس عشر<sup>(\*)</sup>:

٢٥١ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٥٦/٦): حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن سهلة امرأة أبي حذيفة أنها قالت:

قلت: يا رسول الله إن سالماً مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية، فقال رسول الله ﷺ: «أرضعيه» فقالت: كيف أرضعه وهو ذو لحية؟ فأرضعته فكان يدخل عليها.

#### التعليق:

هذا إسناد رجال كلهم ثقات رجال الصحيح غير الصحابية ليس لها ترجمة في التهذيب ولا فروعه، وليس لها إلا هذا الحديث الواحد في المسند.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٣٧٢) من طريق

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ يونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة ۲۰۷، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل، قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ١٢٦ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ثقة أحد الفقهاء بالمدينة، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار الثالثة، مات سنة ١٠٦ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

ـ سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية امرأة أبي حذيفة، روت في رضاعة الكبير، روى عنها القاسم بن محمد. تعجيل المنفعة (٢٥٦/٢).

يونس بهذا الإسناد، ورواه الطبراني في الكبير ٢٤/(٧٤٢) من طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به.

هكذا رواه حماد فقال: (عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن القاسم، عن سهلة به).

خالفه سفيان بن عيينة فقال: (عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم عليّ؟ فقال: «أرضعيه» قالت: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فضحك رسول الله ﷺ قال: «ألست أعلم أنه رجل كبير» ثم جاءت فقالت: ما رأيت في وجه أبي حذيفة شيئاً كرهه).

أسقط حماد عائشة من الإسناد وجعل الحديث من رواية القاسم عن سهلة (١).

وقد رواه أيوب السختياني وابن جريج عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة (٢).

ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبدالرحمٰن عن القاسم عن عائشة (٣).

ورواه عبيدالله بن أبي زياد، عن القاسم، عن عائشة (٤).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱٤٥٣) (۲٦) والحميدي (۲۷۸) وأحمد (۳۹/٦) والنسائي (۱۰٤/٦ \_ ۱۰۵) وابن ماجه (۱۹٤۳) وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٤٥٣) (۲۷) (۸۲).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦/٥٠١) وابن حبان (٤٢١٣).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢٤٩/٦) والطبراني في الكبير (٦٣٧٤).

ورواه حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة عن عائشة (١). ورواه الزهري (٢)، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها.

#### الخلاصة:

روى حماد هذا الحديث عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن القاسم، عن القاسم، عن سهلة، وخالفه سفيان فرواه عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن عائشة: أن سهلة، فجعل الحديث في مسند عائشة وليس في مسند سهلة.

وكذلك رواه ابن أبي مليكة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن عبدالرحمٰن، وعبيدالله بن أبي زياد، أربعتهم عن القاسم، عن عائشة.

وهذا هو المحفوظ. أما رواية القاسم عن سهلة فغير محفوظة (٣).

#### علة الوهم:

كون سهلة هي صاحبة القصة في هذا الحديث فكانت عائشة تحدث أن سهلة قالت للنبي ﷺ فوهم حماد رحمه الله فأسقط عائشة وأسند الحديث عن سهلة، والله تعالى أعلم.



مسلم (۱٤٥٣) (۲۹) و(۳۰).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٠٠٠) (٥٠١٨).

<sup>(</sup>٣) قال الهيثمي في المجمع (٢٦١/٤): رواه القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري أسمع منها أم لا؟

# □ الحديث السادس عشر (\*):

۲۰۲ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۸/۳): حدثنا عبدالصمد، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا مطر والمعلى، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

«تملأ الأرض ظلماً وجوراً ثم يخرج رجل من عِترتي يملك سبعاً أو تسعاً فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

هكذا رواه حماد فقال: (عن مطر والمعلى، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد).

خالفه حماد بن زيد (١)، وجعفر بن سليمان الضبعي (٢) فقالا:

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهم التنوري، أبو سهل البصري، صدوق ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة ٢٠٧، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> مطر بن طهمان الوراق، أبو رجاء السلمي، مولاهم الخراساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة ١٢٥، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

<sup>-</sup> معلى بن زياد القُردوسي، أبو الحسن البصري، صدوق قليل الحديث زاهد، اختلف قول ابن معين فيه، من السابعة، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

<sup>-</sup> أبو الصديق: بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس، أبو الصديق الناجي، بصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٨، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/۲۵).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/٣٧)، (٣/٢٥).

(عن المعلى بن زياد، عن العلاء بن بشير المزني، عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد) وهو الصحيح.

أسقط حماد بن سلمة العلاء بن بشير المزني.

ومما يدل أن حماداً لم يجوِّد إسناد هذا الحديث أنه رواه مرة أخرى فقال: (عن مطر وأبي هارون العبدي)(١) عن أبي الصديق به، أبدل المعلى بأبي هارون العبدي(٢).

### علة الوهم:

هذا الحديث محفوظ عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري، ويرويه المعلى بن زياد (٣) عن أبي الصديق، ويرويه مطر الوراق (٥) عن أبي الصديق، ويرويه مطر الوراق (٥) عن أبي الصديق ليس بينهما أحدٌ.

فجمع حماد الإسنادين فحمل إسناد مطر على إسناد المعلى لما جمعهما، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۷۰/۳) من طريق الحسن بن موسى، والحاكم (٥٥٨/٤) من طريق أسد بن موسى كلاهمها عن حماد به. قال الحاكم (صحيح على شرط مسلم).

<sup>(</sup>Y) روى نعيم بن حماد في الفتن (١١٢٢) عن عبدالرزاق، عن معمر، عن أبي هارون، عن معاوية بن قرة، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «المهدي يعيش بعدما يملك سبع سنين أو ثمان أو تسع» ومعمر أتقن من حماد بن سلمة وأحفظ، والله أعلم.

وأبو هارون العبدي، متروك.

<sup>(</sup>٣) رواه عنه حماد بن زيد وجعفر بن سليمان كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) العلاء بن بشير المزنى البصري، مجهول، من السادسة، روى له أبو داود.

<sup>(</sup>a) رواه عنه أبو معاوية شيبان بن عبدالرحمٰن النحوي وأحمد (١٧/٣) وابن حبان (٦٨٢٦)، وعدي بن أبي عمارة وأبي يعلى (١١٢٨).

وقد ذكر الخليلي أن سبب تجنب الإمام البخاري لحديث حماد بن سلمة هو من أجل هذه العلة.

قال الخليلي: ذاكرت يوماً بعض الحفاظ فقلت: البخاري لم يخرج حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟

فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول: حدثنا قتادة وثابت وعبدالعزيز بن صهيب وربما يخالف في بعض ذلك.

فقلت: أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد فيقول: حدثنا مالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة وغيرهم؟

فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له(١).



<sup>(</sup>۱) الإرشاد (٤١٧/١ ـ ٤١٨) وشرح علل الترمذي (٦٧٦/٢) باب ذكر مَن ضُعِف حديثه إذا جمع الشيوخ دون ما إذا أفردهم، وذكر فيه أمثلة أخرى.

# □ الحديث السابع عشر (\*):

٣٠٧ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٣٠/٤): حدثنا عفان، حدثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح، عن سعيد بن يسار، عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

«إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٨٢/٤) من طريق عمل عفان، وأخرجه أبو يعلى (١٤٣٢) ومن طريقه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٣٧) من طريق إبراهيم بن الحجاج كلاهما عن حماد به.

هكذا قال حماد (عن سهيل، عن سعيد بن يسار، عن أبي طلحة).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ عفان بن مسلم: تقدم انظر ح (٢).

<sup>-</sup> سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقروناً وتعليقاً، من السادسة، مات في خلافة المنصور، وروى له مسلم.

ـ سعيد بن يسار أبو الحباب المدني، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة ١١٧ وقيل قبلها بسنة، روى له البخاري ومسلم.

وخالفه جریر بن عبدالحمید (۱)، وخالد بن عبدالله الواسطی (۲)، وعبدالعزیز بن أبي حازم (۳)، وأبو عوانة (۱)، وإبراهیم بن طهمان (۵)، وسلیمان (۲) فقالوا: (عن سهیل، عن سعید بن یسار، عن زید بن خالد الجهني عن أبي طلحة).

ومن هذا الوجه أخرجه مسلم في صحيحه.

ورواه روح بن القاسم (٧) عن سهيل عن سعيد بن يسار، عن زيد بن خالد عن أبي أيوب الأنصاري (بدلاً من أبي طلحة) إلا أنه وافق الجماعة في كونها من رواية سعيد بن يسار عن زيد بن خالد.

أسقط حماد رحمه الله زيد بن خالد بين سعيد وأبي طلحة.

ومما يدل على أنه من حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة أنه في الصحيحين (٨) من طريق بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة.

<sup>(1)</sup> amba (٢١٠٦) و(٢١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤١٥٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٨٩٥) والشاشي (١٠٦٩) والطبراني في الكبير (٤٦٩٥).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني في العلل (٧/٦) تعليقاً.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) البخاري في التاريخ الكبير (٣/٥٢٠) وسليمان هذا هو الأعمش أو سليمان بن بلال فكلاهما يروي عن سهيل.

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الأوسط (٢٧٧٢) وقال الطبراني: هكذا روى روح هذا الحديث فقال عن أبي أيوب، ورواه الناس كلهم عن سهل عن سعيد بن يسار عن زيد بن خالد عن أبي طلحة (٣/١٥٥ المعجم الأوسط).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۲۲۲۳) و(۹۵۸) ومسلم (۲۸۰۱).

قال الدارقطني وسئل عن هذا الحديث فقال: «يرويه سهيل بن أبي صالح، عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني عن أبي طلحة.

حدّث به عن سهيل كذلك خالد بن عبدالله الواسطي وعبدالغزيز بن أبي حازم وجرير بن عبدالحميد وأبو عوانة وإبراهيم بن طهمان اتفقوا على إسناده.

ورواه حماد بن سلمة عن سهل عن أبي الحباب عن أبي طحلة لم يذكر فيه زيد بن خالد.

وقد رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة حدّث به عن بكير بن الأشج وهو صحيح عنه (١).



العلل (٦/٧ ـ ٨).

# □ الحديث الثامن عشر<sup>(\*)</sup>:

۲۰۶ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲/۲): حدثنا حسن، حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضى الله عنه:

أن رسول الله على كان يقول إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا وبك أصبينا وبك نموت وإليك المصير».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد (٥٢٢/٢) من طريق عبدالصمد وعفان عن حماد به.

ومن طريقه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء (٩٦)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠/٢٤٤) عن الحسن بن موسي، وابن حبان (٩٦٤) من طريق أبي نصر التمار عن حماد به.

هكذا قال حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْهُ كان يقول في الدعاء إذا أصبح: «وإليك المصير».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> الحسن بن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي، قاضي الموصل وغيرها، ثقة، من التاسعة، مات سنة ٢٠٩ أو ٢١٠، روى له البخارى ومسلم.

<sup>-</sup> ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة ١٠١، روى له البخاري ومسلم.

خالفه وهيب بن خالد (۱)، وعبدالعزيز بن أبي حازم (۲)، وروح بن القاسم (۳) فرووه عن سهيل بن أبي صالح به فقالوا: (وإليك النشور) وزادوا (وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير).

فجعلوا القول في الصباح (وإليك النشور) وفي المساء (وإليك المصير) وقد وافقهم حماد بن سلمة في رواية إبراهيم بن الحجاج السامي<sup>(٤)</sup>، وعلى بن عثمان اللاحقي<sup>(٥)</sup>.

وهو الصحيح، وقد جاءت أحاديث أخرى في الصحيحين تدل على ذلك، منها:

حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي عَلَيْ إذا آوى إلى فراشه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»(٦).

ورواه مسلم من حديث البراء بن عازب بنحوه (٧).

ورواه البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه (^).

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأدب المفرد (١١٠٥) والنسائي في الكبرى (١٠٣٩٩) وفي عمل اليوم والليلة (٥٦٤) وأبو داود (٥٠٦٨) من طريق موسى بن إسماعيل وقال: (النشور) في الصباح والمساء، وابن منده في التوحيد (٣٢١) من طريق منصور بن صقير كذلك، وانظره في بابه ح (٧٣٤).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٣٨٦٨) وابن السني في عمل اليوم والليلة (٣٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الدعوات الكبير (٢٥) وابن منده في التوحيد (١٣٣).

<sup>(</sup>٤) النسائي في الكبرى (٩٨٣٦).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الدعاء (٢٩١) وقرنه مع أبي نصر التمار.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٣١٤) (٦٣١٤) (٦٣٢٤).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۷۱۱).

<sup>(</sup>۸) البخاري (۱۳۲۵) و(۷۳۹۵).

وروى الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي علي أنه كان إذا أصبح قال: «اللهم بك أصبح وبك أمسي وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» ويقول حين يمسي مثل ذلك، ويقول في آخرها: «وإليك المصير»(١).

قال ابن القيم: فرواية أبي داود فيها النشور في المساء والمصير في الصباح<sup>(۲)</sup>، ورواية الترمذي فيها النشور في المساء والمصير في الصباح، ورواية ابن حبان<sup>(3)</sup> فيها النشور في الصباح والمصير في المساء وهي أولى الروايات أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة النوم والمصير إلى الله ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور لأن النوم أخو الموت، والانتباه نشور وحياة)<sup>(٥)</sup>. وقد وهم رحمه الله مما ذكره من رواية أبي داود وابن حبان ولعله كان يكتب ذلك من حفظه.

وقال صاحب الفواكه الدواني: وكان إذا فرغ من هذا الدعاء يقول في الصباح: «وإليك النشور» أي القيام من نومنا هذا معناه هنا، وأما معناه في اللغة فهو إنشار الناس من قبورهم يوم القيامة، فاستعجال

<sup>(</sup>١) في كتاب الدعاء (٢٩٠) وانظر البحر الزخار (٦٨٣).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٥٠٦٨) ومنها النشور في الصباح وكذلك في المساء، ولم أجد ما ذكره ابن القيم.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣٩١) وفي سنده عبدالله بن جعفر المديني والد علي وهو ضعيف سيىء الحفظ.

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٩٦٤) وفيها المصير في الصباح، (٩٦٥) من طريق وهيب بن خالد كذلك فيها المصير في الصباح.

<sup>(</sup>٥) حاشية على سنن أبى داود (٧/٣٣٠).

النشور في القيام من النوم على طريق الاستعارة...، وكان عليه الصلاة والسلام يقول زيادة على ما سبق في المساء: «وإليك المصير» أي إليك المرجع... وفيه استعارة أيضاً لتشبيه النوم المقبل عليه بالموت<sup>(1)</sup>.

وانظر الصحيحة للألباني (٢).

#### علة الوهم:

۱ - اختصار الحدیث، فذکره هنا مختصراً على الصباح من روایة
 حسن بن موسى وعبدالصمد وعفان وأبى نصر التمار.

وذكره في رواية إبراهيم بن الحجاج وعلي بن عثمان كاملاً ذاكراً فيه الصباح والمساء فقال في الصباح (النشور) وفي المساء (المصير).

 $^{(m)}$  . اشتمال الحديث على كلا اللفظين، والله تعالى أعلم



<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني (٣٣٠٠/٢) للنفراوي المتوفي سنة ١١٢٥.

<sup>(</sup>٢) السلسلة الصحيحة (٢٦٢)، (٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) وقد اختلف فيه أيضاً على وهيب بن خالد وسيأتي في بابه.

## □ الحديث التاسع عشر (\*):

الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن رسول الله عليه:

نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحسن، وثقه النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن حبان.

ورواه النسائي في الكبرى (٦٢٦٤).

ورواه ابن أبي شيبة (۲۰۹۱۰) من طريق وكيع، والطحاوي ( $0\Lambda/\xi$ ) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والدارقطني ( $0\Lambda/\xi$ ) من طريق عبيدالله بن موسى والهيثم بن جميل كلهم عن حماد به.

هكذا رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي المقسمي، ثقة، من الحادية عشرة، روى عنه أبو داود والنسائي (التقريب) وقال الذهبي: ثقة ثبت. الكاشف (۷۹/۱).

<sup>-</sup> حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ٢٠٦، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، روى له البخاري ومسلم.

خالفه معقل بن عبدالله الجزري(۱)، وابن لهيعة (۲)، وخير بن نعيم الحضرمي (۳)، فرووه عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ ولم يذكروا استثناء كلب الصيد.

وقد روى غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن ثمن الكلب ولم يذكر أحد منهم هذا الاستثناء وهو في الصحيحين وغيرهما، منهم:

أبو جحيفة (1) وأبو مسعود الأنصاري (0) ورافع بن خديج (٦) وابن عباس (٧) وأبو هريرة (٨) وعبدالله بن عمرو بن العاص (٩) وعبدالله بن جعفر بن أبي طالب (١١) وعبدالله بن عمر (١١).

وكذلك رواه الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر(١٢).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۵۶۹).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٢١٦١) وأحمد (٣٢٩/٣).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط (١٢٥٩) والدارقطني (٧٢/٣) وخير بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرمي المصري قاضي برقة صدوق فقيه، روى له مسلم.

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٩٨٠) و(٥٠٣٢) ط. البغا.

<sup>(</sup>٥) البخاري (٢١٢٢) و(٢١٦٢) ط البغا، ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٥٦٨).

<sup>(</sup>۷) أبو داود (۳٤۸۲) والنسائي (۳۰۹/۷) وفي الكبرى (۲۲۲۳) وأبو يعلى (۲۲۰۰) وابو يعلى (۲۲۰۰) والحاكم (۲۵۷/۱ رقم ۵۵۳) والبيهقي (۱۹/۱).

 <sup>(</sup>٨) أبو داود (٣٤٨٤) والترمذي (١٢٨١) وابن ماجه (٢١٦٠) وإسحاق (١٣٨) وأبو عوانة (٤٤٩١) والحاكم (٣٩/٢ رقم ٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الأوسط (٦٠٣٣) والحاكم (٣٩/٢ رقم ٢٢٤٣).

<sup>(</sup>١٠) الحاكم (٣/٢٥٦ رقم ٦٤١٦).

<sup>(</sup>١١) الطبراني في الأوسط (٥٦١).

<sup>(</sup>١٢) الحاكم (٣٨/٢ رقم ٢٢٤٤) وقال: صحيح على شرط مسلم.

وقد تابع حماداً الحسن بن أبي جعفر الجفري وهو ضعيف<sup>(۱)</sup>. لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا منكر<sup>(۲)</sup>.

وقال في موضع آخر: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح (٣).

قال البيهقي في السنن الكبرى: والأحاديث الصحاح عن النبي على في في النهي عن ثمن الكلب خالية من هذا الاستثناء، وإنما النهي في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على مَن ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم (٤).

وقال ابن رجب: (وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي على نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، أخرجه النسائي وقال: هو حديث منكر، وقال أيضاً: ليس بصحيح؛ وذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر (٥).

وقال أحمد: لم يصح عن النبي ﷺ رخصة في كلب الصيد.

وأشار البيهقي وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستثناء فظنه من البيع وإنما هو من الاقتناء، وحماد بن سلمة في رواياته عن

<sup>(</sup>۱) أبو يعلى (۱۹۱۹) ولفظه: نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلّم، وهو ضعيف. قال البخاري: منكر الحديث وضعفه أحمد والنسائي، وقال النسائي في رواية: متروك، وقال أبو داود: ضعيف لا أكتب عنه.

<sup>(</sup>٢) المجتبى ٧/٩٠٩) وفي السنن الكبرى (٥٣/٤).

<sup>(</sup>۳) المجتبى (۱۹۱/۷).

 <sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٧/٦) ومختصر الخلافيات (٣٥٣/٣).
 وذكر هذا ابن الجوزي في التحقيق ولم ينسبه للبيهقي (التنقيح ٢/٥٨٢).

<sup>(</sup>٥) السنن (٧٣/٢).

أبي الزبير ليس بالقوي، ومَن قال إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بيَّن في كتاب (التمييز)<sup>(1)</sup> أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية)<sup>(۲)</sup>.

#### الدلالة الفقهية:

استدل بهذا الحديث وغيره على جواز بيع ما جاز اقتناؤه من الكلاب، وعلى هذا الحديث وغيره عقد النسائي في سننه باب (الرخصة في ثمن كلب الصيد) ذكر فيه حديث الباب وضعفه، وقد استدل بعض أهل العلم بأحاديث هذا الباب وعمل بها، وقد ذكرنا قول الإمام أحمد: لم يصح عن النبي علي رخصة في كلب الصيد (٣).

قال ابن رجب الحنبلي: ورخصت طائفة في بيع ما يباح اقتناؤه من الكلاب ككلب الصيد، وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة وأصحابه ورواية عن مالك، وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم اقتناؤه منها)(1).

وقال ابن حجر في الفتح (٤٢٦/٤) عن ثمن الكلب: وظاهر النهي تحريم بيعه وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز

<sup>(</sup>۱) ص۱۷۰ ـ ۱۷۱.

<sup>(</sup>Y) جامع العلوم والحكم (Y/٤٥٢ ـ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) انظر الحاوي الكبير (٥/٥ وما بعده)، الخلافيات للبيهقي (مختصره ٣٤٩/٣ وما بعده)، تنقيح أحاديث التعليق (٥/٩/٢ وما بعده)، السنن الكبرى للبيهقي والجوهر النقي بحاشيته (٦/٦ وما بعده)، شرح مسلم (٢٣٢/١٠ وما بعده).

<sup>(</sup>٤) جامع العلوم والحكم (٢/٢٥٤).

اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور.

وقال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي: يجوز بيع كلب الصيد دون غيره.

وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً: نهى رسول الله على عن ثمن الكلب وقال: «إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كفه تراباً...» والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه ولذلك خصّ منه ما أذن في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته).

### علة الوهم:

جاءت الأحاديث في النهي عن اقتناء كلب إلا كلب ماشية أو صيد.

فحمل حماد حديث النهي عن الاقتناء في حديث النهي عن الثمن فوهم رحمه الله والله تعالى أعلم.



## □ الحديث العشرون<sup>(\*)</sup>:

۲۰۲ ـ قال أبو داود رحمه الله (۸۵۷): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه أن رجلاً دخل المسجد فذكر نحوه (۱) قال فيه: فقال النبي عليه:

"إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ـ ثم يكبّر ويحمد الله جلّ وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمَن حمده، حتى يستوي قائماً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعداً ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يستوي قاعداً ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبّر، فإذا فعل ذلك فقد تمّت صلاته».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

ورواه الطبراني في الكبير (٤٢٥٦) من طريق حجاج بن منهال، والحاكم في المستدرك (٢٤٢/١) من طريق عفان كلاهما عن حماد به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، أبو يحيى، ثقة حجة من الرابعة، مات سنة ١٣٢ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) مثل الحديث الذي قبله (ارجع فصلٌ فإنك لم تصلٌ).

هكذا رواه حماد فقال: (عن إسحاق بن عبدالله، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن عمه رفاعة).

خالفه همام بن یحیی (۱) فقال: (عن إسحاق بن عبدالله، عن علم علی بن یحیی بن خلاد، عن عمه رفاعة).

وکذلک رواه داود بن قیس الفراء (۲)، ومحمد بن عجلان (۳)، ومحمد بن إسحاق (٤)، ومحمد بن عمرو بن علقمة (٥)، أربعتهم عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة.

أسقط حماد يحيى بن خلاد (٦) من الإسناد.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۸۵۸) والنسائي ( $7^{\prime}$ ) وابن ماجه (٤٦٠) والدارمي (١٣٢٩) وابن الجارود في المنتقى (١٩٤) والطحاوي في شرح معاني الآثار ( $70^{\prime}$ ) والدارقطني ( $90^{\prime}$ ) والحاكم ( $78^{\prime}$ ) والبيهقي ( $90^{\prime}$ ) والبيارار ( $90^{\prime}$ ) والبيارار ( $90^{\prime}$ ).

 <sup>(</sup>۲) النسائي (۳/۳۰) وعبدالرزاق (۳۷۳۹) وابن حبان (۱۷۸۷) والحاكم (۲٤٢/۱)
 والبيهقي (۷۷٤/۲).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٩/٥) وأحمد (٤/٠٤) وأبو يعلى (٦٦٢٣) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٦) وابن حبان (١٧٨٧) والطبراني في الكبير (٣٦/٥ ـ ٣٧) والبيهقي (٣٥/٣) وابن أبي شيبة (٢٩٥٨) والطحاوي في شرح المشكل (٢٠/٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٨٦٠) وابن خزيمة (٥٩٧) والطبراني (٤٥٢٨) والحاكم (٢٤٣/١) والبيهقي (١٣٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٨٥٩) وابن حبان (١٧٨٧) والبيهقي (٢٠٤/٢) في المعرفة.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري الزرقي المدني له رؤية، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، مات في حدود سنة ٧٠، روى له البخاري وأصحاب السنن.

وكذلك رواه إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني (١)، عن يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه (٦)، عن جده (٣)، عن رفاعة به.

قال البخاري في التاريخ الكبير (٣/٠/٣) في إسناد حماد بن سلمة: لم يقمه.

وقال الحاكم (٢٤٢/١) بعد أن روى الحديث من طريق حجاج بن منهال عن همام به: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده فإنه حافظ ثقة، وكل مَن أفسد قوله فالقول قول همام..، وقد روى محمد بن إسماعيل هذا الحديث في التاريخ الكبير عن حجاج بن منهال وحكم له بحفظه ثم قال: لم يقمه حماد بن سلمة) ووافقه الذهبي.

ثم قال الحاكم: وأقام هذا الإسناد داود بن قيس الفراء،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸٦١) والنسائي (۲۰/۲) وفي الكبرى (١٦٣١) والطيالسي (١٦٣١) وابن خزيمة (٥٤٥) والبيهقي (٢/٣٨) والترمذي (٣٠٢) والطحاوي في شرح المشكل (٦٠٧٤) وقال الترمذي: حديث حسن). وتعقبه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١١/٤ ـ ١٢) وقال: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري، واقتصار الترمذي على تحسين الحديث قصور ظاهر فإن إسناده صحيح لا غبار عليه لا سيما أنه يعني بقوله: حديث حسن، أنه حسن لغيره كما نبّه عليه في آخر كتابه اه.

قلت: بل وهم شيخنا الألباني رحمه الله فالحديث ليس على شرط البخاري فإن يحيى بن علي لم يخرج له البخاري شيئاً، قال الذهبي في الميزان: قال ابن القطان: لا يعرف إلا بهذا الخبر. روى عنه إسماعيل بن جعفر وما علمت فيه ضعفاً. قلت (الذهبي) لكن فيه جهالة اه.

قال ابن حجر في التقريب: مقبول.

<sup>(</sup>۲) على بن يحيى بن خلاد.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن خلاد (وهو الذي أسقطه حماد بن سلمة من الإسناد).

ومحمد بن إسحاق بن يسار، وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير) ثم ساق أسانيدهم.

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه (٢٢١): (والصحيح عن أبيه عن عمه رفاعة).

وقال أبو زرعة (٢٢١) فيما نقله عنه ابن أبي حاتم: (وهم حماد، والحديث حديث همام، عن إسحاق، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي عليها.

قلت: وقد كان حماد بن سلمة يضطرب في هذا الإسناد.

فرواه عنه هدبة بن خالد فيما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٩٧٧) عن إسحاق بن عبدالله، عن علي بن يحيى بن خلاد، أراه عن أبيه، عن عمه أن رجلاً... هكذا رواه على الشك هنا.

ورواه عفان بن مسلم فيما أخرجه الحاكم (٢٤٢/١) عنه عن إسحاق بن عبدالله، عن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه أن رجلاً...

ولم يذكر جده في الإسناد.

وقال البيهقي (٣٧٣/٢): (رواه محمد بن يسار عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، وكذلك قاله داود بن قيس عن علي بن يحيى بن خلاد، وكذلك رواه إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى من رواية همام بن يحيى عنه.

وقصر حماد بن سلمة فقال: عن إسحاق عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه...، والصحيح رواية مَن تقدم.

وافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه، عن جده، عن رفاعة بن رافع ...).

وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: (المحفوظ في هذا علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع).

## 🗖 الحديث الحادي والعشرون ":

۲۰۷ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱۹۰/۳): ثنا بهز بن أسد أبو الأسود العمي ثنا حمّاد بن سلمة أنا إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك:

أن هوازن جاءت يوم حُنين بالصبيان والنساء والإبل والنّعَم فجعلوهم صفوفاً يُكثّرون على رسول الله على، فلما التقوا ولّى المسلمون مدبرين كما قال الله عزّ وجل، فقال رسول الله على: «يا عبد الله أنا عبد الله ورسوله» يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله» فهزم الله المشركين، قال عفان: ولم يضربوا بسيف ولم يطعنوا برمح، وقال رسول الله على يومئذ: «مَن قتل كافراً فله سَلَبُهُ» فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم، قال: وقال أبو قتادة: يا رسول الله ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأجهِضْتُ عنه فانظر مَن ضربت رجلاً على حبل العاتق وعليه درع فأجهِضْتُ عنه فانظر مَن أخذها، فقام رجل فقال: أنا أخذتها فأرضِهِ منها وأعطنيها، قال: وكان رسول الله على أسد من أسده ويُعطيكها، فقال عمر: لا والله لا يُفيئها الله على أسد من أسده ويُعطيكها، فضحك رسول الله على وقال: «صدق عمر» قال: وكانت أم سُليم معها فضحك رسول الله على أسد من أسده ويُعطيكها، المشركين أن أبعج به بطنه، فقال أبو طلحة: يا رسول الله ألا تسمع ما المشركين أن أبعج به بطنه، فقال أبو طلحة: يا رسول الله ألا تسمع ما

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات بعد سنة ٢٠٠ وقيل قبلها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري المدني، أبو يحيى، ثقة حجة من الرابعة، مات سنة ١٣٢ وقيل بعدها، روى له البخاري ومسلم.

تقول أم سُلَيم؟ قالت: يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، قال: «إن الله قد كفانا وأحسن يا أم سُلَيم».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (٢١٩٢) عن حماد بن سلمة، ومن طريقه أبو عوانة (٦٨٧٥)، وابن حبان (٤٨٣٦) من طريق عبدالله بن المبارك، والحاكم (٣/١٣٠) من طريق روح بن عبادة، وأخرجه أحمد (٢٧٩/٣) وابن أبي شيبة (٤٣٠/١٤) من طريق عفان بن مسلم.

كلهم عن حماد بن سلمة به.

هكذا قال حماد عن إسحاق بن عبدالله، عن أنس بن مالك وفيه أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال: لا والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكها، وصدقه النبي ﷺ.

وخالفه يحيى بن سعيد الأنصاري فرواه عن عمر بن كثير بن أفلح عن نافع بن عباس مولى أبي قتادة عن أبي قتادة، وفيه أن الذي قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه (١).

قال ابن كثير: وقوله (عمر) في هذا مستغرب، والمشهور أن ذلك (أبو بكر) الصديق (٢).

البخارى (٣١٤٢) و(٣٣٢١) ومسلم (١٧٥١) وأحمد (٣٠٦/٥).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (١٨/٧).

وقال أيضاً: ولعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة له، أو قد اشتبه على الراوي، والله أعلم (١).

وقال ابن حجر: الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكر كما رواه أبو قتادة وهو صاحب القصة، فهو أتقن لما وقع فيها من غيره ويحتمل الجمع بأن يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر، والله أعلم (٢).

قول الحافظ: أن أبا قتادة هو صاحب القصة، فهو أتقن كأنه يرى الوهم من أنس وهو محتمل، وهذا الحديث مداره على حماد بن سلمة ومن طريقه عرف فجعلناه في بابه، ونسبة الخطأ إلى حماد أو إلى شيخه أولى من نسبته إلى أنس رضي الله عنه، والله تعالى أعلم.

## علة الوهم:

أن عمر بن الخطاب هو المشهور بإبداء رأيه في حضرة النبي ﷺ في مثل هذه المواقف بخلاف الصديق رضي الله عنهما.

أما قولهم احتمال أن عمر قاله متابعة لأبي بكر فهو محتمل وإن كان الأرجح أنه اشتبه على الراوي كما قال ابن كثير، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٧٤/٧).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۸/٤).

# □ الحديث الثاني والعشرون (\*):

۲۰۸ ـ قال ابن حبان رحمه الله في صحيحه (۱۰۷۰): أخبرنا ابن زهير بتُستر حدثنا عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة عن عبيدالله بن عمر، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير شيخ ابن حبان أحمد بن زهير التستري، نعته الذهبي في السير فقال: الإمام الحجة المحدث البارع علم الحفاظ شيخ الإسلام.

هكذا رواه حماد، عن عبيدالله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة: «عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم..».

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري الزاهد، ثقة حافظ، توفي سنة ٣١٠هـ وله نحو ٨٠ سنة، روى له ابن حبان نحو ٧٥ حديثاً في صحيحه. انظر سير أعلام النبلاء (١٦٨/١٤) التذكرة (٦٨٨/٢).

<sup>-</sup> عبدالقدوس بن محمد بن عبدالكبير بن شعيب بن الحبحاب العطار البصري، صدوق، من الحادية عشرة، روى له البخاري.

\_ حجاج بن المنهال الأنماطي: تقدم، انظر ح (٦).

<sup>-</sup> عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعد المدني، ثقة من الثالثة، مات في حدود سنة ١٢٠ أو قبلها أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

والمحفوظ بهذا الإسناد حديث «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».

هكذا رواه أصحاب عبيدالله بن عمر عن المقبري، عن أبي هريرة رضى الله عنه، منهم:

حماد بن زید<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن المبارك<sup>(۲)</sup>، ویحیی بن سعید القطان<sup>(۳)</sup>، وهشام الدستوائي<sup>(۱)</sup>، وخالد بن الحارث<sup>(۱)</sup>، وبقیة بن الولید<sup>(۲)</sup>، وأبو معشر<sup>(۷)</sup>، وأبو أسامة حماد بن أسامة<sup>(۸)</sup>، وعبدالله بن نمیر<sup>(۹)</sup>، وعبدالرزاق<sup>(۱۱)</sup>، والمعتمر بن سلیمان<sup>(۱۱)</sup>، وأبان بن یزید العطار<sup>(۱۲)</sup>.

قال الحافظ في التلخيص (١/ ٠٦) بعدما أورده عن ابن حبان: والمحفوظ عن عبيدالله بن عمر بهذا الإسناد بلفظ: «لولا أن أشق على أمتى».

وقال ابن عدي في الكامل (١٤٤/٢) في ترجمة أرطأة بن المنذر في حديث رواه عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك...».

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبري (٣٠٣٣).

<sup>(</sup>٢) النسائي في الكبرى (٣٠٣٤) وأحمد (٢٨٧/٢) وهو في مسنده (٦٣).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٢/٠٠٥) والنسائي في الكبرى (٣٠٣٥) وابن حُجر في التغليق (١٦/٨).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٣٠٣٦).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٣٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٣٠٣٨).

<sup>(</sup>۷) النسائي (۳۰۳۹).

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه (٢٨٧) وابن أبي شيبة (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجه (٢٨٧) وأحمد (٤٣٣/٢) وابن أبي شيبة (١٧٨٧).

<sup>(</sup>١٠) في المصنف (٢١٠٦).

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ بغداد (۳٤٦/۹).

<sup>(</sup>۱۲) الدارقطني في العلل (۱۲) ٣٠٤/١٠).

قال: خطأ، إنما يرويه عبيدالله، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.

## علة الوهم:

دخل عليه حديث في حديث والمحفوظ بهذا اللفظ هو حديث عائشة رضي الله عنها، وقد رواه حماد بن سلمة من طريق ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق عن النبي علي قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» (وسيأتي بعده) فحمله حماد على حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم.

## 🗖 الحديث الثالث والعشرون (\*\*):

۲۰۹ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۳/۱): حدثنا أبو كامل، قال: ثنا حماد ـ يعني ابن سلمة ـ عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه قال:

«السواك مطهرة للفم مرضاة للرب».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

والحديث أخرجه كذلك أبو يعلى (١٠٩) و(١١٠) و(٤٩١٥) وأحمد بن علي المروزي في مسند أبي بكر (١٠٨) و(١١٠) من طريق عبدالأعلى بن حماد النرسي ويونس بن محمد كلاهما عن حماد بن سلمة به.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٦٦٨) عن عبدالأعلى به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> مظفر بن مدرك الخراساني، أبو كامل، نزيل بغداد، ثقة متقن، كان لا يحدث إلا عن ثقة، من صغار التاسعة، مات سنة ٢٠٧، وقد ذكره ابن عدي وغيره في شيوخ البخاري وهو وهم فإنه لم يلحقه، روى له الترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> ابن أبي عتيق: هو محمد بن عبدالله بن أبي عتيق، محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر التيمي المدني، مقبول، من السابعة، روى له البخارى (التقريب ٢٠٤٧).

<sup>-</sup> عبدالله بن محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر الصديق المعروف بابن أبي عتيق، صدوق فيه مزاح، من الثالثة، روى له البخارى ومسلم.

وهذا الإسناد أخطأ فيه حماد بن سلمة فجعله من مسند أبي بكر الصديق وإنما هو من مسند عائشة رضي الله عنها كما قاله غير واحد من أئمة الحديث ونقاده.

هكذا رواه حماد بن سلمة فقال: (عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق).

خالفه محمد بن إسحاق (۱)، وسعید بن أبي أیوب فقالا: (عن ابن أبی عتیق، عن أبیه، عن عائشة).

وكذلك رواه يزيد بن زريع ( $^{(n)}$ )، وعبدالعزيز بن محمد الدراوردي  $^{(1)}$ )، عن عبدالرحمٰن بن أبي عتيق  $^{(0)}$ )، عن عبدالرحمٰن بن أبي عتيق

فجعلاه من حديث عائشة، وهو المحفوظ.

وكذلك رواه القاسم بن محمد(7)، وعبيد بن عمير(4) عن عائشة

<sup>(</sup>۱) الشافعي (۳۰/۱) والحميدي (۱٦٢) وأحمد (77/1) و(77/1) وأبو يعلى (87/1) وابن المنذر في الأوسط (77/1) والبيهقي (78/1) وأبو نعيم في الحلية (97/1) وابن حجر في تغليق التعليق (97/1) من طريق ابن عيينة وابن علية وشعبة وعبدة، كلهم عن محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط (٢٧٦).

 <sup>(</sup>۳) النسائي (۱۰/۱) وفي الكبرى (٤) وأحمد (١/٤١) وابن حبان (١٠٦٧) والبيهقي
 (٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٤٩١٦) والمروزي في مسند أبي بكر (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) عبدالرحمٰن بن عبدالله بن أبي عتيق محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر الصديق، أبو عتيق، مقبول من السابعة، روى له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.

<sup>(</sup>٦) الدارمي (٦٨٤) وابن أبي شيبة (١٧٩٢) وأبو يعلى (٤٥٦٨) وإسحاق بن راهويه (٩٣٦).

<sup>(</sup>٧) ابن خزيمة (١٣٥).

رضي الله عنها، وذكره البخاري في صحيحه (١) تعليقاً بصيغة الجزم عن عائشة عن النبي علية.

ونقل أبو يعلى عن شيخه عبدالأعلى بن حماد النرسي راوي هذا الحديث عن حماد قوله: هذا خطأ (٢).

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١١/١): سألت أبي وأبا زرعة فذكر هذا الحديث فقالا: هذا خطأ، إنما هو ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن عائشة.

قال أبو زرعة: أخطأ فيه حماد.

وقال أبي: الخطأ من حماد أو ابن أبي عتيق. اه.

وقال الدارقطني في العلل (٢٧٧/١) لما سئل عن هذا الحديث:

يرويه حماد بن سلمة، عن ابن أبي عتيق، عن أبيه، عن أبي بكر رضى الله عنه.

وخالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم.

فرووه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ، وهو الصواب.

وابن أبي عتيق هذا: هو عبدالله بن محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر. اه.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۳٤).

<sup>(</sup>Y) Ilamit (۱۰۳/۱) و(۸/۵۱۳).

وقال ابن حجر في الفتح (١٥٨/٤ ـ ١٥٩):

(وقالت عائشة عن النبي ﷺ: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب».

وصله أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق عبدالرحمٰن بن أبي عتيق محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي بكر الصديق عن أبيه عنها.

ورواه عن عبدالرحمٰن هذا: يزيد بن زريع، والدراوردي، وسليمان بن بلال وغير واحد.

وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عبدالرحمٰن بن أبي عتيق عن أبي عن أبي بكر الصديق.

أخرجه أبو يعلى والسراج في مسنديهما عن عبدالأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة، قال أبو يعلى في روايته: قال عبدالأعلى: هذا خطأ إنما هو عن عائشة!!

وقال في التغليق (١٦٦/٣): وشذّ حماد بن سلمة فرواه عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر وهو خطأ.



# □ الحديث الرابع والعشرون (\*\*):

٢٦٠ - قال الدارمي في سننه (١٤٧١): أخبرنا محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمن الأعرج، عن مالك بن بحينة:

أن رسول الله ﷺ قام في الركعتين من الظهر أو العصر فلم يرجع حتى فرغ من صلاته، ثم سجد سجدتَيْ الوهم، ثم سلم.

#### التعليق:

وهذا حديث، رجاله ثقات رجال الصحيح.

وقد وهم حماد بن سلمة (أو من دونه) في اسم الصحابي راوي الحديث فقال (مالك بن بحينة) والصحيح هو (عبدالله بن مالك بن بحينة)، وقد رواه هكذا على الصحيح أصحاب يحيى بن سعيد كما في الصحيحين وغيرهما، منهم:

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ٢٢٣ أو ٢٢٤، روى له البخاري

<sup>-</sup> يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدنى، أبو سعيد القاضى، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة ١٤٤ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

ـ عبدالرحمٰن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عالم، من الثالثة، مات سنة ١١٧، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> مالك بن بحينة، صحابي، كذا وقع في البخاري والنسائي والأكثر على أن الصحبة والرواية لولده عبدالله بن مالك.

<sup>- [</sup>عبدالله بن مالك بن القشب الأزدي أبو محمد حليف بني المطلب يعرف بابن بحينة، صحابي معروف، مات بعد الخمسين، روى له البخاري ومسلم].

مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(۲)</sup>، ومحمد بن فضيل<sup>(۳)</sup>، وشعبة<sup>(3)</sup>، وسفيان بن عيينة<sup>(6)</sup>، والليث بن سعد<sup>(7)</sup>، وعبدالله بن نمير<sup>(۷)</sup>، ويزيد بن هارون<sup>(۸)</sup>، وأبو خالد الأحمر<sup>(۹)</sup>، وأبو معاوية<sup>(۱۱)</sup>، وعبدالله بن وعبدالرزاق<sup>(۱۱)</sup>، وعمر بن عمران السدوسي<sup>(۱۲)</sup>، وعبدالله بن المبارك<sup>(۱۳)</sup>، وهشام بن عروة<sup>(11)</sup>، هؤلاء كلهم قالوا (عبدالله بن مالك بن بحينة) وبعضهم قال (ابن بحينة)، ولم ينسبه، وخالفهم حماد بن سلمة كما في هذا الحديث<sup>(10)</sup>.

وقد رواه الزهري (١٦٠)، ويحيى بن أبي كثير (١٧٠)، وجعفر بن ربيعة (١٨٠)، فقالوا: (عن الأعرج عن عبدالله بن مالك بن بحينة).

<sup>(</sup>١) البخاري (١٢٢٥) وهو في الموطأ (٩٦/١ ـ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۷۰) (۸۷) والنسائي (۲٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٣٤٥/٥) وابن ماجه (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٢٤٤/٢) وابن خزيمة (١٠٣٠).

<sup>(</sup>٥) الحميدي في مسنده (٩٢٨ ط دار المأمون) وابن خزيمة (١٠٢٩) وأحمد (٣٤٦/٥).

<sup>(</sup>٦) النسائي (٢٠/٣).

<sup>(</sup>۷) ابن ماجه (۱۲۰۷).

<sup>(</sup>٨) ابن ماجه (١٢٠٧) وابن خزيمة (١٠٣١) وابن الجارود (٢٤٢) وأبو عوانة (١٩١٢).

<sup>(</sup>٩) ابن ماجه (١٢٠٧).

<sup>(</sup>۱۰) ابن ماجه (۱۲۰۷).

<sup>(</sup>١١) في المصنف (٣٤٥١).

<sup>(</sup>۱۲) أبو عوانة (۱۹۱۱).

<sup>(</sup>۱۳) النسائي في الكبرى (٥٩٩).

<sup>(18)</sup> النسائي في الكبرى (٦٠١).

<sup>(</sup>١٥) وكذلك قال في حديث آخر في قضاء ركعتَيْ الفجر عند الطحاوي ٣٧٢/١.

<sup>(</sup>١٦) البخاري (٨٢٩، ١٢٣٠، ١٦٧٠) ومسلم (٥٧٠) (٨٦).

<sup>(</sup>١٧) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>۱۸) البخاري (۸۳۰).

وقد تابع حماد بن سلمة شعبة في رواية فقال: (مالك بن بحينة) وذلك فيما أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٥١٦) قال: (سمعت أبا زرعة، وحدثنا عن الربيع بن يحيى، عن شعبة (١)، عن يحيى بن سعيد، عن عبدالرحمٰن الأعرج، عن مالك بن بحينة أن رسول الله عليه قام في الركعتين فلما تشهد سجد سجدتَيْ الوهم، ثم سلم.

فقال أبو زرعة: إنما هو عبدالله بن مالك بن بحينة الأسدي حليف بنى عبدالمطلب، لكن هكذا كان شعبة يقول).

قال الحافظ: (هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن الشرقي والدارقطني وأبو مسعود بالوهم فيه في موضعين:

أحدهما: أن بحينة والدة عبدالله لا مالك.

وثانيهما: أن الصحبة والرواية لعبدالله لا لمالك، وهو عبدالله بن مالك بن القشب ـ بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة ـ وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبدالله، قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب ـ يعني مكة ـ في الجاهلية فحالف بني المطلب بن عبد مناف،

<sup>(</sup>۱) لم أقف على رواية الربيع بن يحيى هذه عن شعبة، لكن رواه النسائي في الكبرى (٥٩٦) من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن مالك بن بحينة به.

ثم قال النسائي: هذا خطأ، والصواب عبدالله بن مالك بن بحينة.

ورواه النسائي في المجتبى (٢٤٤/٢) وفي الكبرى (٥٩٧) من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى بن سعيد بن الأعرج عن ابن بحينة (ولم يسمه)، وانظر ح (٣٥) في باب شعبة.

وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبدالله قديماً، ولم يذكر أحد مالكاً في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له)(١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٤٩/٢).

# 🗖 الحديث الخامس والعشرون ":

771 ـ قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الطهور (١١٢): حدثنا الهيثم بن جميل، عن حماد بن سلمة عن قتادة، عن معاذة عن عائشة قالت: كان رسول الله على يتوضأ بقدر المد ويغتسل بقدر الصاع.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير الهيثم بن جميل، وثقه أحمد وأثنى على حفظه، وقال العجلي: ثقة صاحب سنة، وقال الدارقطني: ثقة حافظ، غير أن حماداً وهم فيه فقال: عن قتادة عن معاذة عن عائشة، وخالفه أصحاب قتادة فرووه عن قتادة، عن صفية بنت شيبة (١) عن عائشة.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> الهيثم بن جميل البغدادي، أبو سهل نزيل أنطاكية، ثقة، من أصحاب الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ٢١٣، روى له البخاري في الأدب المفرد، وابن ماجه والنسائى في مسند على.

<sup>-</sup> قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع وعشرة بعد المائة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> معاذة بنت عبدالله العبدرية، أم الصهباء البصرية، ثقة، من الثالثة، روى لها البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية، لها رؤية، وحدثت عن عائشة وغيرها من النبي عليه وأنكر التصريح بسماعها من النبي عليه وأنكر الدارقطني إدراكها. روى لها البخاري ومسلم.

هكذا رواه همام بن يحيى العوذي (۱)، وأبان بن يزيد العطار (۲)، وسعيد بن أبي عروبة (7)، وهشام الدستوائی (3) وغيرهم كما سيأتي.

من المحتمل أن يكون قتادة رواه عن كلِّ من صفية ومعاذة عن عائشة رضى الله عنها.

ومن المحتمل أن يكون الوهم ممن هو دون حماد في الإسناد.

إلا أن بهز بن أسد العمي قد رواه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن معاذة أو صفية عن عائشة على الشك (٥)، فدل أن حماداً كان يشك فيه هنا وقطع في رواية الهيثم بن جميل أنه من رواية (معاذة) فوهم، والله أعلم.

وعلة الوهم فيما أرى والله أعلم أن معاذة قد روت حديثاً عن عائشة في غسل النبي على فلعله من هنا دخل عليه الوهم وهو ما رواه مسلم<sup>(٦)</sup> من طريق عاصم الأحول عن معاذة، عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء بيني وبينه فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٤١): (سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه شيبان النحوي(٧) عن قتادة، عن الحسن، عن أمه، عن

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۹۲) وابن ماجه (۲٦٨) وأحمد (۲۳۸/۲) وأبو يعلى (٤٨٥٨) وابن المنذر في الأوسط (٦٤٣) والطحاوي (٤٩/٢) وأبو عبيد في الطهور (١١١).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٢١/٦) والطحاوي (٤٩/٢) والبيهقي (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) في الرواية المشهورة عن أحمد (٢٣٤/٦) والنسائي (١٧٩/١) وإسحاق (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (١/٩٤).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٦/٩١٢).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۱) (۲3).

<sup>(</sup>۷) انظره في باب شيبان، ح (۲۵٦).

عائشة أن النبي عليه كان يتوضأ بالمد؟

قال أبي: هذا خطأ، إنما هو قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة عن النبي ﷺ وهذا أشبه.

قال أبو زرعة: من حديث قتادة، حديث صفية بنت شيبة عن عائشة صحيح...).

وقال العقيلي في الضعفاء (١٤٩/٢): هذا يرويه قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة عن النبي ﷺ بإسناد صحيح، وهو الصحيح.

وقال الدارقطني: «رواه هشام الدستوائي، وابن أبي عروبة، وشعبة، وهمام، وأبان العطار، والحكم بن عبدالملك، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة.

وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن قتادة، عن معاذة العدوية، عن عائشة، قال ذلك هيثم بن جميل عن حماد.

وقال بهز بن أسد وهدبة وإبراهيم بن الحجاج وأبو عمر الضرير عن حماد عن قتادة عن معاذة أو صفية عن عائشة. . .

وقال حجاج بن منهال عن حماد عن قتادة عن امرأة لم يسمها عن عائشة.

والقول قول مَن قال عن قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة(١).



<sup>(</sup>۱) العلل (۱۲/۱۲ ـ ۱۳۱).

# □ الحديث السادس والعشرون (\*):

۲۹۲ ـ قال أبو داود رحمه الله (۳۹٤۹): حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَن ملك ذا رحم محرم فهو حر».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

ورواه الترمذي (١٣٦٥) وابن ماجه (٢٥٢٤) والنسائي في الكبرى (٩١٠) والرواه الترمذي (٩١٠) وابن ماجه (٢٠٤) والطيالسي (٩١٠) وأحمد (٩١٠) وأحمد (٩٢٣) والبن الجارود (٩٧٣) والروياني في مسنده (٨١٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤٠١ - ٥٤٠٥) والطبراني

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بأخرة، من صغار التاسعة، مات سنة ٢٢٢ وهو أكبر شيخ لأبي داود، روى له البخاري ومسلم.

\_ موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت من صغار التاسعة، مات سنة ٢٢٣، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> الحسن بن أبي الحسن يسار الأنصاري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة فقيه فاضل مشهور، كان يرسل كثيراً ويدلس، روى له البخارى ومسلم.

ـ سمرة بن جندب: صحابي،

في الكبير (٦٨٥٢) والأوسط (٨٢٢) وابن أبي شيبة (٣١/٦) والحاكم (٢١٤/٢) والبيهقي (٢١٤/٢) كلهم من طرق عن حماد به.

هكذا قال حماد (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي عليه).

خالفه سعيد بن أبي عروبة (١)، وهشام الدستوائي (٢)، فقالا: (عن قتادة، عن الحسن) موقوفاً عليه من قوله.

وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن عبدالكريم، عن الحسن موقوفاً (٣).

ورواه كذلك سعيد<sup>(۱)</sup>، وهشام<sup>(۵)</sup>، ومعمر<sup>(۲)</sup> عن قتادة، عن عمر من قوله.

ورواه ابن أبي ليلي عن رجل عن عمر موقوفاً (٧).

لذا أعل حفاظ الحديث هذا الحديث مرفوعاً لتفرد حماد بن سلمة به لأمرين:

۱ حماد كان يشك في رفعه كما صرّح به موسى بن إسماعيل
 في حديثه هنا.

٢ ـ لمخالفته مَن هو أوثق منه في قتادة.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۹۰۱) (۳۹۰۲) والنسائي في الكبرى (٤٩٠٤) (٤٩٠٥) والبيهقي (۲۸۰/۱۰).

<sup>(</sup>۲) النسائي (٤٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٢٠٠٧٧).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٩٥٠) والنسائي (٤٩٠٣).

<sup>(</sup>٥) النسائي (٤٩٠٤).

<sup>(</sup>٦) عبدالرزاق (١٦٨٥٦).

<sup>(</sup>V) عبدالرزاق (١٦٨٥٥).

لذا قال أبو داود عقب الحديث: ولم يحدّث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شكّ فيه.

ثم أورد حديث سعيد بن أبي عروبة وقال: سعيد أحفظ من حماد.

وقال الترمذي (٦٤٦/٣): هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة.

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا.

وقال الحافظ في بلوغ المرام (١٣٣٩): ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.

قال البيهقي في المعرفة (٤٠٦/١٤): والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه، ثم يخالفه غيره مَن هو أحفظ منه وجب التوقف فيه.

وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر. اه.

وقال الخطابي في معالم السنن (٤٠٨/٥): حديث سمرة غير ثابت.

وقال الحافظ في الفتح (١٦٨/٥): قيل إنه أشار ـ يعني البخاري ـ بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر وهو جديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي إرساله وقال البخاري: لا يصح،

وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله متفقاً.

وللحديث شاهد من حديث ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً(١).

#### الدلالة الفقهية:

دلَّ هذا الحديث أن مَن كان في ملكه من محارمه من ذوي أرحامه فهو حر وإن لم يعتقه.

قال الترمذي في سننه بعد أن ذكر الحديث (٦٤٧/٣): والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.

قال الخطابي في معالم السنن (٤٠٧/٥): وقد اختلف الناس في هذا فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة.

وهو قول الحسن وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والزبير والحكم وحماد وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، وأحمد وإسحاق.

<sup>(</sup>١) انظر للمزيد كتابي (كشف اللثام عن الأحاديث الضعيفة في الأحكام المعمول بها عند الأئمة الأعلام) ص٤٢٠.

وسيأتي في باب محمد بن بكر البرساني فقد قرن عاصماً الأحول مع قتادة وخالف ثلاثة عشر راوياً من أصحاب حماد لم يذكروا عاصماً في الإسناد، انظر ح (٩٦٢).

وقال مالك بن أنس: يعتق عليه الولد والوالد والإخوة ولا يعتق عليه غيرهم.

وقال الشافعي: لا يعتق عليه إلا أولاده وآباؤه وأمهاته، ولا يعتق عليه إخوته ولا أحد من ذوي قرابته ولحمته. اه.

وفي مسائل أحمد وإسحاق للمروزي (٣٢٣٩): قلت: مَن ملك ذا رحم محرم فهو حر؟

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم أرجو أن يعتق عليه.

قال إسحاق: كل ما ملك ذا رحم محرم فهو حر، وإن لم يعتقه، فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.



# □ الحديث السابع والعشرون<sup>(\*)</sup>:

٣٦٣ ـ قال الإمام أحمد (٢٣/٢): حدثنا وكيع، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله عليه:

«إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير عاصم بن المنذر، قال أبو زرعة: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه أحمد (١٠٧/٢) عن عفان به.

وأخرجه ابن ماجه (٥١٨) من طريق علي بن محمد الطنافسي، وقال تلميذه أبو الحسن بن سلمة القطان في زياداته عقب هذا الحديث: حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو الوليد وأبو سلمة وابن عائشة قالوا: حدثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه، ورواه عبد بن حميد (٨١٨) من طريق أبى الوليد الطيالسي، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ١٩٦ أو أول ١٩٧ وله ٧٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، صدوق، من الرابعة، روى له أبو داود وابن ماجه.

<sup>-</sup> عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، شقيق سالم، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٦، روى له البخاري ومسلم.

ـ عبدالله بن عمر بن الخطابي، صحابي شهير مكثر، مات آخر سنة ٧٣ أو أول ٧٤.

(١٦٦) من طريق زيد بن الحباب، والدارقطني (٢١/١) من طريق يزيد بن هارون، وهدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، وكامل بن طلحة، وابن جرير في تهذيب الآثار (٧٣٤/٢) من طريق يزيد بن هارون، وزيد بن الحباب، والبيهقي (٢٦٢/١) من طريق هدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج، والحاكم (١٣٤/١) من طريق هدبة بن خالد كلهم:

(وكيع، والطنافسي، وأبو داود الطيالسي، وأبو سلمة، وابن عائشة، وزيد بن الحباب، ويزيد بن هارون، وهدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج، وكامل بن طلحة) عن حماد بن سلمة به.

وقد اختلف عليه:

فرواه عنه جماعة بالجزم بلفظ قلتين ولم يذكروا ثلاثاً منهم:

عفان (۱)، وموسى بن إسماعيل (۲)، ويعقوب بن إسحاق (۳)، وبشر بن السري (۱)، والعلاء بن عبدالجبار (۱)، وعبيدالله بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) ابن الجارود (٤٦) والدارقطني (٢٢/١) وابن المنذر في الأوسط (٢٧٠/١) وأحمد (١٠٧/٢).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٦٥) والطحاوي (١٦/١) والدارقطني (٢٢/١) والبيهقي (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) الدارقطني (٢٢/١).

<sup>(</sup>٥) الدارقطني (٢٢/١).

عائشة (1)، وأبو داود الطيالسي (1)، ويزيد بن هارون فهؤلاء ثمانية من أصحابه رووه عنه بلفظ قلتين وروايتهم أرجح.

قال البيهقي: «ورواية الذين لم يشكوا أوْلى»(٤).

ورواه إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر موقوفاً فقال (قلتين)(٥).

ورواه محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه ابن عمر مرفوعاً ولفظه «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»(٦).

### علة الوهم:

روى أبو عبيد عن هشيم ومروان بن معاوية الفزاري عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت مجاهداً يقول: (إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء)(٧).

فلعل حماداً نشأ وهمه من قول مجاهد الموقوف فأدخله في الحديث المرفوع.

<sup>(</sup>١) الدارقطني (٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) في مسئله (١٩٥٤) والبيهقي في السنن الصغرى (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الدارقطني (٢٢/١) من طريق أبي مسعود الرازي عنه وهذه خلاف الرواية الأولى التي من طريق الحسن بن محمد الصباح.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٧٢٩/٢ مسند ابن عباس).

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٦٣) (٦٤) والترمذي (٦٧) والنسائي (١٧٥/١) وابن ماجه (٥١٧) وأحمد (٢٦/٢) وغيره.

<sup>(</sup>٧) الطهور (١٦٨).

#### أثر الوهم:

أعلّ بعض أهل العلم هذا الحديث ومن جملة ما أعلوه به هذا الاختلاف في قوله (مرتين) أو ثلاثاً(١).

قال في تحفة الأحوذي (١٨٣/١): (وقد اعتذروا أيضاً بأن الحديث مضطرب المتن ففي بعضها قلتين وفي بعضها قلتين أو ثلاثاً...).

ثم قال: (أما رواية قلتين أو ثلاثاً فقد قال البيهقي في المعرفة قوله أو ثلاث ثلاثاً شكّ وقع لبعض الرواة اهم، وهي ترجع إلى رواية قلتين التي هي خالية من الشك، والظاهر أن الشك من حماد بن سلمة فإن بعض أصحابه يروون عنه قلتين وبعضهم قلتين أو ثلاثاً، أو من عاصم بن المنذر(٢)، فإن كل مَن روى هذا الحديث غيره عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر إنما رواه بلفظ قلتين بغير شك، والله تعالى أعلم.

وقال ابن القيم: العلة الثالثة اضطراب متنه فإن في بعض ألفاظه إذا كان الماء قلتين، وفي بعضها إذا بلغ الماء قدر قلتين أو ثلاث، والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها.



<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱۰۹/۳) والتمهيد لابن عبدالبر (۳۲۹/۱) وحاشية ابن القيم على سنن أبي داود (۷۰/۱).

<sup>(</sup>٢) بل هو من حماد فقد رواه ابن علية كما سبق عن عاصم بدون شك.

# □ الحديث الثامن والعشرون (\*\*):

۲٦٤ ـ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله (٧٧): حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن موسى بن طلحة، عن حمران بن أبان، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال:

أتي رسول الله على بالوضوء وهو بالمقاعد لصلاة العصر فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلّى الصلوات ـ قال حماد: أحسبه قال في جماعة ـ فأتمّ ركوعها وسجودها غفر الله ما بينهما ما لم يركب مقتلة».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وذكره الدارقطني في العلل تعليقاً (٣/٢٤).

هكذا قال حماد: (عن عاصم، عن موسى بن طلحة، عن حمران بن أبان، عن عثمان).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي، مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، من السادسة، مات سنة ١٢٨، روى له البخارى ومسلم.

<sup>-</sup> موسى بن طلحة بن عبيدالله التميمي المدني، نزيل الكوفة، ثقة جليل، من الثانية، ويقال إنه ولد في عهد النبي ﷺ، ومات سنة ١٠٣ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

ـ حُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق، ثقة، من الثانية، مات سنة ٧٥ وقيل غير ذلك، روى له البخاري ومسلم.

خالفه أبو عوانة (۱) الوضاح بن عبدالله فرواه وقال: (عن عاصم، عن المسيب بن رافع، عن موسى بن طلحة، عن حمران عن عفان).

أسقط حماد المسيب بن رافع من الإسناد.

قال الدارقطني: ورواه عاصم بن بهدلة عن موسى بن طلحة، واختلف عنه:

فقال حماد بن سلمة: عن عاصم عن موسى بن طلحة.

وخالفه أبو عوانة فرواه عن عاصم عن المسيب بن رافع عن موسى بن طلحة عن حمران، وقول أبي عوانة أشبه بالصواب(٢).

وقال البزار: حدّث به حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة فلم يوصله كما وصله أبو عوانة.



<sup>(</sup>١) أحمد (٦٧/١) والبزار (٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) العلل (٢٤/٣).

# □ الحديث التاسع والعشرون (\*):

٢٦٥ ـ قال الإمام أحمد (٩/٤): حدثنا بهز بن أسد، حدثنا
 حماد بن سلمة، أخبرنا يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس
 رضى الله عنه قال:

رأيت أبي يوماً توضأ فمسح على النعلين فقلت له: أتمسح على النعلين فقال: هكذا رأيت رسول الله على يفعل.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير الصحابي وهو أوس بن حذيفة وهو والد عمرو بن أوس وجد عثمان بن عبدالله بن أوس وهما يرويان عنه (١).

وأخرجه ابن حبان (١٣٣٩) والطحاوي (٩٦/١) وابن قانع في معجم الصحابة (٢٩٨) والطبراني في الكبير (٢٠٥) والدولابي في الكنى والأسماء (١٠٧) من طرق عن حماد به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> بهز بن أسد العمي، أبو الأسود البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات بعد عام ٢٠٠٠ وقيل قبلها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> يعلى بن عطاء العامري، ويقال الليثي، الطائفي، ثقة من الرابعة، مات سنة ١٢٠ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أوس بن أبي أوس واسم أبي أوس حذيفة الثقفي، صحابي، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>۱) وروى عنه النعمان بن سالم وعطاء والد يعلى وهو طائفي وهؤلاء الرواة كلهم طائفيون وهو غير أوس بن أوس الثقفي صحابي سكن دمشق والرواة عنه شاميون، ترجم له الحافظ في الإصابة وفرّق بينهما وأنهما اثنان، وخطأ ابن معين وأبو داود من عدهما واحداً. انظر الإصابة (۱۲۳/۱، ۱۶٤، ۱۵۰) وتعليق الشيخ المعلمي على الموضح للخطيب (۳۲۳/۱ ـ ۳۲۵).

هكذا قال حماد (عن يعلى بن عطاء، عن أوس بن أبي أوس عن أبيه).

خالفه هشيم بن بشير (١)، وشعبة (٢)، فقالا: (عن يعلى بن عطاء عن أبيه، عن أوس بن أوس رأيت النبي ﷺ).

أسقط حماد عطاء العامري والد يعلى من الإسناد، وجعل الحديث من رواية أوس بن أبى أوس عن أبيه.

وجعله هشيم وشعبة من حديث أوس بن أبي أوس عن النبي ﷺ. ووصلا الإسناد فجعلاه من رواية يعلى بن عطاء عن أبيه إذ أن يعلى لم يدرك أوس بن أبي أوس.

وقد وافقهم حماد في رواية أبي داود الطيالسي عنه (٣)، فجعله من مسند أوس إلا أنه أسقط أيضاً عطاء العامري من الإسناد.

وقد تابع شريك بن عبدالله حماد بن سلمة فرواه عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه، وشريك سيىء الحفظ<sup>(٤)</sup>.



<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱٦٠) وأحمد (٨/٤) والطبراني في الكبير (٦٠٣) والحازمي في الاعتبار (ص٦٠) وأسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط (٥٤/١).

<sup>(</sup>۲) أحمد (٨/٤) وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد (٩٧٨) والطبراني في الكبير (٦٠٧) و(٦٠٨) والحازمي في الاعتبار (ص٦١) وقد تصحّف من المسند (يعلى عن أبيه) إلى (يعلى بن أمية) وأشير إلى ذلك طبعة (مؤسسة الرسالة).

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي (١٢٠٩) ط. التركي.

<sup>(</sup>٤) أحمد (٩/٤) و(٩/٤) وابن أبي شيبة (١٩٠/١) والطحاوي (٩٧/١) والطبراني في الكبير (٦٠٦).

# ☐ الحديث الثلاثون<sup>(\*)</sup>:

٢٦٦ ـ قال ابن ماجه رحمه الله (١٩٤٢): حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثنا أبي، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

كان مما أنزل الله من القرآن ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات أو خمس معلومات.

### التعليق:

هذا إسناد على شرط مسلم (من جهة عدالة الرواة).

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٠٦٤) (٤٥٦١) من طريق حجاج بن منهال.

هكذا قال حماد: (عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث، أبو عبيدة، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٢، روى له مسلم.

<sup>-</sup> عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري، أبو سهل البصري، صدوق، ثبت في شعبة، من التاسعة، مات سنة ۲۰۷، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: تقدم.

<sup>-</sup> القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: تقدم.

<sup>-</sup> عمرة بنت عبدالرحمٰن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية أكثرت عن عائشة، ثقة من الثالثة، ماتت قبل المائة ويقال بعدها، روى لها البخاري ومسلم.

خالفه محمد بن إسحاق<sup>(۱)</sup> فقال: (عن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن عائشة).

زاد حماد عمرة في الإسناد، وقد حكم الحافظان المزي وابن حجر عليه (٢) بالوهم وعلى رواية محمد بن إسحاق بالصواب، والله أعلم.

#### علة الوهم:

۱ ـ روی هذا الحدیث عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة (n).

وكذلك رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة(٤).

أما عبدالرحمٰن بن القاسم فإنما يرويه عن أبيه عن عائشة، وقد رواه محمد بن إسحاق ففصل الإسناد.

قال ابن ماجه: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، ثنا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عمرة عن عائشة.

وعن عبدالرحمٰن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً ولقد كان في صحيفة تحت

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۹۶۶) وأبو يعلى (٤٥٨٨) والطبراني في الأوسط (٧٨٠٥) والدارقطني (١٧٨/٤).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف (١١/٥٦٨ ـ ٨٥٧ رقم ١٧٩١١).

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٥٢) (٢٤) وأبو داود (٢٠ ٢٠) والترمذي (١١٥٠) والنسائي (٦/٠٠٠) وابن ماجه (١٩٤٤) كلهم عن طريق مالك وهو في الموطأ (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٤٥٢) (٢٤).

سريري، فلما مات رسول الله ﷺ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها(١).

٢ - اختلاف الأمصار، فشيخ حماد مدني، وحماد بصري، فكانت رواية محمد بن إسحاق المدني نزيل العراق أصح من رواية حماد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۱۹٤٤) وفيه وهم ونكارة في متنه وسيأتي في بابه، ح (۳۲۲).

# 🗖 الحديث الحادي والثلاثون 🐃:

۲۲۷ \_ قال النسائي رحمه الله (۲۹۸/۱) ح (۲۲۶):

أخبرنا أبو عاصم خُشَيش بن أصرم قال: حدثنا يحيى بن حسّان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جُبير عن أبيه:

أن رسول الله ﷺ قال في سفر له: «مَن يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟» قال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس فقاموا فقال: «توضؤوا» ثم أذن بلال فصلى ركعتين وصلُوا ركعتَى الفجر ثم صلُوا الفجر.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير خشيش بن أصرم وهو ثقة حافظ وقد توبع، وإسناد أحمد وأبي يعلى على شرط الشيخين.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ خشيش بن أصرم بن الأسود أبو عاصم النسائي، ثقة حافظ، من الحادية عشر، مات سنة ٢٥٣، روى عنه أبو داود والنسائي.

ـ يحيى بن حسان التنيسي، أصله من البصرة، ثقة من التاسعة، مات سنة ٢٠٨، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عمرو بن دينار المكي، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، روى له البخاري ومسلم.

ـ نافع بن جبير بن مطعم النوفلي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، روى له البخاري ومسلم.

ـ جبير بن مطعم: صحابي.

ورواه ابن عبدالبر في التمهيد (٢٥٤/٥) من طريق النسائي.

ورواه أحمد (٨١/٤) من طريق عبدالصمد وعفان، وأبو يعلى (٧٤١٠) من طريق عفان، والبزار (٣٤٤١) من طريق عفان، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٧٤) من طريق هدبة بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢١/١) وفي شرح مشكل الآثار (٣٩٧٨) من طريق أبي عامر العقدي، والطبراني في الكبير (١٥٦٥) من طريق حجاج بن منهال، وابن عائشة وهدبة كلهم عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.

هكذا قال حماد (عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم).

خالفه سفیان بن عیینة (۱) فقال: (عن عمرو بن دینار، عن نافع بن جبیر، عن رجل من أصحاب النبی ﷺ).

لذا قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن جبير بن مطعم إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحداً رواه فسمّى من بعد نافع بن جبير إلا حماد بن سلمة.

قال حمزة بن محمد الكناني: لم يقل فيه أحد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه غير حماد بن سلمة، ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي عليه وهو أشبه بالصواب(٢).

<sup>(</sup>۱) الشافعي في مسنده (۳۱۷/۱) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (۲۲۲/۲) والبزار (۱۳۲۲) من طريق أحمد بن عبدة وأحمد بن أبان كلاهما عن سفيان.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأشراف (٤١٨/٢).

وقد قال سفيان بن عيينة لما ذكر له أن حماداً يرويه عن عمرو عن نافع عن أبيه أنه لم يحفظه، وذكره الحافظ ابن حجر فقال: ويوافقه ما ذكر محمد بن نصر المروزي في كتاب قيام الليل عن محمد بن يحيى الذهلي عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة بالسند إلى نافع بن جبير: أتى رجل من أصحاب رسول الله على، قال على: فقلت لسفيان: فإن حماداً يقول فيه: عن نافع بن جبير عن أبيه.

وكذا في حديث (مَن يكلؤنا) فقال: لم يحفظ، حدَّث عمرو بن دينار هذين الحديثين عن نافع بن جبير عن رجل، قال محمد بن يحيى: ويؤيد هذا رواية ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس، قال: فصار الحديثان عن نافع بن جبير عن أبيه واهيين)(١).

### أثر الوهم:

لم يؤثر الوهم على صحة الحديث، وإنما هو انتقال من ثقة إلى ثقة، فالصحابة كلهم عدول، ولا شك أن ابن عيينة أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار(٢).



<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر كما في حاشية تحفة الأشراف (٥٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) قال سفيان: سمعت من عمرو بن دينار ما لبث نوح في قومه، وقرن طول ملازمته له، وقال أيضاً: جالست عمرو بن دينار ثنتي وعشرين سنة.

وقال أحمد بن حنبل وغيره: ليس أحد أثبت من سفيان في عمرو بن دينار.

# 🗖 الحديث الثاني والثلاثون (\*):

۲٦٨ ـ قال الإمام النسائي رحمه الله (٦/١٠): أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا هارون بن رئاب، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنه:

أن رجلاً قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة لا ترد يد لامس، قال: «طلقها» قال: إنى لا أصبر عنها، قال: «فأمسكها».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وهو في الكبرى للنسائي (٥٣٣٩) و(٥٦٥٩) من هذه الطريق.

وأخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (١٤٥) من طريق أبي داود الطيالسي عن حماد بهذا الإسناد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل، مات سنة ٢٣٨ وله ٧٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> النضر بن شميل المازني، أبو الحسن النحوي البصري نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار التاسعة، مات سنة ٢٠٤ وله ٨٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> هارون بن رِئاب التميمي، ثقة عابد من السادسة، اختلف في سماعه من أنس، روى له مسلم.

ـ عبدالله بن عبيد بن عمير الليثي المكي، ثقة من الثالثة، استشهد غازياً سنة ١١٣، روى له مسلم.

وأخرجه النسائي (٦٧/٦) وفي الكبرى (٥٣٤٠) من طريق يزيد بن هارون، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (١٤٥) من طريق عفان بن مسلم، والبيهقي (١٥٤/١) من طريق أبي عمر الضرير ثلاثتهم عن حماد، عن هارون وعبدالكريم بن أبي المخارق، عن عبدالله بن عبيد، عن ابن عباس.

وجاء في رواية يزيد: عبدالكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه.

وجاء في رواية عفان بن مسلم وأبي عمر الضرير: قال حماد: أحدهما عن ابن عباس.

هكذا قال حماد: (عن هارون بن رئاب، عن عبدالله بن عبيد، عن ابن عباس...).

خالفه سفیان بن عیینه (۱)، ومعمر (۲) فقالا: (عن هارون بن رئاب، عن عبدالله بن عبید أن رجلاً... مرسلاً لم یذکرا فیه ابن عباس.

لذا قال النسائي عقب الحديث: هذا خطأ والصواب مرسل (٣).

وقال في موضع آخر: هذا الحديث ليس بثابت، وعبدالكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث، وهارون

<sup>(</sup>١) الشافعي في مسنده (١٢٠٦) وفي الأم (١٢/٥) والبيهقي في المعرفة (١٢/٠).

<sup>(</sup>٢) عبدالرزاق في مصنفه (١٢٣٦٥).

**<sup>(</sup>۳)** المجتبى (۱۷۰/۱).

ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبدالكريم(١).

وقال البيهقي: رواه ابن عيينة عن هارون بن رئاب مرسلاً.

وقد سبقهما إلى ذلك يحيى بن سعيد القطان وذلك فيما أخرجه الرامهرمزي من طريق أبي حفص قال: فحدثت بهذا الحديث يحيى بن سعيد فأنكره وقال: إنما هو مرسل عن عبدالله بن عبيد عن النبي عليه (٢).

وقال ابن الجوزي: وقد رواه عبيد بن عمير وحسان بن عطية كلاهما عن رسول الله على مرسلاً، وقد حمله أبو بكر الخلال على الفجور ولا يجوز هذا وإنما يحمل على تفريطها في المال لو صح الحديث، وقال أحمد بن حنبل: هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله على ليس له أصل (٣).

### علة الوهم:

عبدالكريم بن أبي المخارق يروي هذا الحديث عن عبدالله بن عبيد، عن ابن عباس مرفوعاً.

أما هارون بن رئاب فإنما يرويه عن عبدالله بن عبيد مرسلاً لا يذكر فيه ابن عباس.

وحماد بن سلمة اشتبه عليه حديثهما:

فمرة أدخل إسناد عبدالكريم على إسناد هارون كما في رواية

المجتبى (٦٨/٦) والسنن الكبرى (٣/١٧٠ ـ ١٧١ ح٠٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) المحدث الفاصل (١٤٥).

<sup>(</sup>T) الموضوعات (TVY/Y).

النضر بن شميل وأبي داود الطيالسي.

ومرة أتقنه كما في رواية يزيد بن هارون فقال: عبدالكريم يرفعه إلى ابن عباس وهارون لم يرفعه.

وثالثة يشك فقال: أحدهما عن ابن عباس كما في رواية عفان وأبى عمر الضرير.

وهما لا يستويان فهارون ثقة، أما عبدالكريم بن أبي المخارق فضعيف قال عنه يحيى بن معين<sup>(1)</sup>: ليس بشيء، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل قوله فيه: ليس هو بشيء، شبه متروك، ونقل عن أبيه قول فيه ضعيف الحديث، وذكره النسائي في الضعفاء والمتروكين، وقد روي الحديث مرفوعاً من طريق عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.



<sup>(</sup>۱) تاریخ یحیی بن معین (۲۸۱) وروایة الدارمي، والجرح والتعدیل (۲/۲) والضعفاء والمتروکون (٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٢٠٤٩).

# □ الحديث الثالث والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

۲٦٩ ـ قال أبو داود رحمه الله (١٨٥٧): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قال له: «إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد (٢٤٣/٤) من طريق عفان، والطبراني في الكبير ١٨٥/٥) والبيهقي (١٨٥/٥) من طريق عبدالواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بهذا الإسناد.

هكذا قال حماد: (عن داود، عن الشعبي، عن ابن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد

<sup>-</sup> موسى بن إسماعيل المِنقري: أبو سلمة التبوذكي، ثقة ثبت من صغار التاسعة، مات سنة ٢٢٣، روى له البخاري ومسلم.

ـ داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر البصري، ثقة متقن، كان لهم بأخرة، من الخامسة، مات سنة ١٤٠ وقيل قبلها، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

ـ عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة مشهور، فقيه فاضل، من الثالثة، مات بعد المائة وله نحو من ٨٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالرحمٰن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، ثقة من الثانية، مات بوقعة الجماجم سنة ٨٣ وقيل إنه غرق، روى له البخاري ومسلم.

ـ كعب بن عجرة: صحابي.

خالفه عبدالوهاب الثقفي (۱)، ويزيد بن زريع (۲)، وشعبة (۳)، ومعمر (3)، وإسماعيل بن علية (6)، وابن أبي عدي (7)، ووهيب بن خالد (۷)، وبشر بن المفضل (۸)، وزهير بن إسحاق (۹)، وخالد بن عبدالله الواسطي (۱۰)، ويزيد بن هارون (۱۱).

فقالوا: (عن داود، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة).

وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان، عن الشعبي، عن كعب بن عجرة.

زاد حماد في الإسناد عبدالرحمٰن بن أبي ليلى بين الشعبي وكعب.

ولم يُتابع حماد في روايته إلا من طريق ضعيف، فقد أخرجه الطبراني (۱۲) عن إدريس بن جعفر العطار البغدادي عن يزيد بن هارون عن الشعبي، عن ابن أبي ليلى، عن كعب).

إلا أن إدريس بن جعفر هذا قال عنه الدارقطني:

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۸۵۸) وابن حزم في المحلى (۲۱۰/۷).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (١٨٥٨) والطبري في تفسيره (٢/٢٣٨ رقم ٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ١٩/(٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) الطبراني ١٩/(٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤/٣٤٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/٣٤٢).

<sup>(</sup>٧) الطبراني ١٩/(٢٤٥).

<sup>(</sup>۸) الطبراني ۱۹/(۲٤٦).

<sup>(</sup>٩) الطبراني ١٩/(٢٤٧).

<sup>(</sup>۱۰) الطبري في تفسيره (۲۳٤۸).

<sup>(</sup>١١) الدارقطني (٢٩٩/٢).

<sup>(</sup>١٢) المعجم الكبير (١٩/٢٤٣).

متروك، وقال الخطيب: حدّث عن شجاع بن الوليد خمسة أحاديث ولا يعرف أصحابنا البغداديون له شيئاً مسنداً سوى هذه الأحاديث(١).

وقد خالفه أحمد بن سنان (۲)، فرواه عن يزيد بن هارون عن داود عن عامر عن كعب فوافق رواية الجماعة.

### علة الوهم:

روى هذا الحديث جماعة عن عبدالرحمٰن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، منهم:

مجاهد بن جبر $^{(n)}$ ، والحكم بن عتيبة $^{(1)}$ ، وأبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي $^{(0)}$ .

#### أثر الوهم:

داود بن أبي هند يروي هذا الحديث عن الشعبي عن كعب بن عجرة كما جاء في رواية أحد عشر راوياً عنه، وهذا إسناد منقطع، الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة، فقد سئل يحيى بن معين هل سمع الشعبي من كعب بن عجرة؟ فقال: سمع من عبدالرحمٰن بن أبي

<sup>(</sup>۱) أسئلة الحاكم (٦٦) وتاريخ بغداد (١٣/٧) وضعفاء ابن الجوزي (٩٣/١) وتراجم شيوخ الدارقطني (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٢/٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٨١٤) (١٨١٥) (١٨١٧) (١٨١٨) ومسلم (١٢٠١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٨٦٠) والطبراني (٢٥٧/١٩، ٢٥٨) والبيهقي (٥/٥٥).

<sup>(</sup>o) مسلم (۱۲۰۱) (۱۸) وأحمد (٤/٢٤٥).

ليلى، عن كعب بن عجرة (١). وقال ابن حزم: لم يسمع الشعبي من كعب بن عجرة (٢).

فالحديث بهذا السند ضعيف لانقطاعه.

أما حماد فقد زاد في الإسناد عبدالرحمٰن بن أبي ليلى بين الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة، فالحديث من طريقه إسناده على شرط مسلم إن خلا من الوهم وقد علمت ما فيه، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) تاريخ ابن معين (٢٥٦١) برواية الدوري.

<sup>(</sup>Y) المحلى (Y۱۰/۷).

# □ الحديث الرابع والثلاثون (\*):

محمد بن خُزيمة قال: ثنا حجّاج قال: ثنا حمّاد عن هشام عن أبيه أن محمد بن خُزيمة قال: ثنا حجّاج قال: ثنا حمّاد عن هشام عن أبيه أن مروان كان يقرأ في المغرب بسورة يَس، قال عروة: قال زيد بن ثابت أو أبو زيد الأنصاري شكّ هشام لمروان وقال: لم تُقَصِّر صلاة المغرب، وكان رسول الله عَلَيْ يقرأ فيها بأطوال (بأطول) الطولَيَيْن الأعراف.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير ابن خزيمة صاحب الصحيح وهو إمام ثقة، إلا أن حماداً وهم في إسناده ومتنه.

# أولاً: في الإسناد:

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكير، ولد سنة ٢٢٣ نعته الذهبي فقال: الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. السير (٣٦٥/١٤).

<sup>-</sup> حجاج بن المنهال: تقدم انظر ح (٦).

ـ هشام بن عروة: تقدم.

<sup>-</sup> عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ ومولده في خلافة عثمان، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> زيد بن ثابت، صحابي مشهور كتب الوحي وكان من الراسخين في العلم وخطباء الصحيحين.

<sup>-</sup> عمرو بن أخطب أبو زيد الأنصاري، صحابي جليل نزل البصرة، مشهور بكنيته، وحديثه عند مسلم.

هكذا قال حماد (عن هشام، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، أو أبو زيد الأنصاري).

خالفه وكيع (۱) ويحيى بن سعيد القطان (۲) وشعيب بن إسحاق (۳) وأبو معاوية الضرير (٤) وعبدة بن سليمان (٥) ومحمد بن بشر (٢) وعقبة بن خالد (١) ومحاضر بن المورع (٨) والليث بن سعد (٩) ومحمد بن عبدالرحمٰن الطفاوي (١١) وأبو أسامة حماد بن أسامة (١١) فقالوا: (عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت، وبعضهم قال عن زيد وحده وهو الصحيح وهشام كان يشك فيه.

وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي عليه يقرأ بطولي الطوليين.

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤١٨/٥) وابن خزيمة (٥١٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٦٩/١) وفي مسنده (١٤٣٣) ووقع فيه (وزيد) والصحيح (أو زيد) والطبراني في الكبير (٤٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/١٨٥).

<sup>(</sup>٣) ابن خزيمة (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) الطبراني (٣٨٩٣).

<sup>(</sup>٥) ابن أبي شيبة (٢٦٩/١) وفي مسنده (١٤٣) والدارقطني في العلل (١٢٧/٦).

<sup>(</sup>٦) الدارقطني في العلل (١٢٧/٦).

<sup>(</sup>٧) الطبراني في الكبير (٣٨٩٢) (٤٨٢٤).

<sup>(</sup>٨) ابن خزيمة (٥١٧) والحاكم (٢٣٧/١).

<sup>(</sup>٩) الطبراني في الكبير (٤٨٢٥).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي في العلل الكبير (١٠٨).

<sup>(</sup>۱۱) ابن خزیمة (۱۸).

أخرجه البخاري في صحيحه (١)، وزاد أبو داود قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام.

والصحيح في حديث هشام (أبو أيوب أو زيد) والشك فيه من هشام، لذا لما أورد ابن خزيمة من طريق محاضر عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت. قال ابن خزيمة: لا أعلم أحداً تابع محاضر بن المورع في هذا الإسناد. قال أصحاب هشام في هذا الإسناد عن زيد بن ثابت أو عن أبي أيوب، شكّ هشام.

والصحيح كما رواه ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير والد هشام أنه عن زيد بن ثابت وسيأتي بيانه في باب شعيب بن أبي حمزة فانظره، ح رقم (٦٥٣).

### ثانياً: في المتن:

قوله إن مروان كان يقرأ في المغرب بسورة يَس، والصحيح أنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل<sup>(٢)</sup>.

### علة الوهم:

روى ابن أبي شيبة من طريقين (٣) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ في المغرب ب(يس) فلعله من هنا دخل الوهم على حماد في ذكر يس في صلاة المغرب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷٦٤) وأبو داود (۸۱۲).

<sup>(</sup>٢) انظر النسائي (١٦٩/٢) وفتح الباري لابن حجر (٢٤٧/٢) وفتح الباري لابن رجب (٢٤٧/٤).

<sup>(</sup>٣) في المصنف (٣٥٩٩) (٣٦٠٠).

### أثر الوهم:

جاء في حديث حماد عن عروة عن زيد أو أبو زيد الأنصاري، وليس لعروة رواية عن أبي زيد الأنصاري في الكتب الستة كما في التهذيب، وتحفة الأشراف (٣٢٤/٧ ـ ٣٢٦)، والله تعالى أعلم.

# □ الحديث الخامس والثلاثون (\*):

۲۷۱ ـ قال الإمام الترمذي رحمه الله (۳۱۱۹): حدثنا عبد بن حُمَيد حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن شُعَيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك قال:

أُتي رسول الله على بقناع عليه رُطَب فقال: ﴿مَثَلًا كَلِمَةُ طَيِّبَةً كَشَبَةً طَيِّبَةً كَشَبَةً طَيِّبَةً كَشَبَكَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا تَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَاءِ ﴿ اللَّهُ تَأْقِقِ أَصُلُهَا كُلَّ حِينٍ إِذْنِ رَبِهَا ﴾ قال: هي النخلة، ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَثُثَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿ اللهَ قَالَ: هي الحنظل، قال: فأخبَرْتُ بذلك أبا العالية فقال: صدق وأحسن.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي في الكبرى (١١٩٨) وأبو يعلى (٤١٦٥) وابن حاتم في حبان (٤٧٥) والطبري في تفسيره (٦٣٨/١٣، ٦٥٤) وابن أبي حاتم في تفسيره (٢٢٤٢/٧) كلهم من طرق عن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد

<sup>-</sup> عبد بن حميد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٤٩، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

<sup>-</sup> أبو الوليد الطيالسي، هشام بن عبدالملك البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ٢٢٧ وله ٩٢ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> شعيب بن الحبحاب الأزدي مولاهم، أبو صالح البصري، ثقة من الرابعة، مات سنة ١٣١ أو قبلها، روى له البخاري ومسلم.

حماد بن سلمة، ورواية النسائي والحاكم مقتصرة على الشطر الأول وابن أبي حاتم على الشطر الثاني.

هكذا قال حماد (عن شعيب، عن أنس، عن النبي عليه).

خالفه أبو بكر بن شعيب<sup>(۱)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(۲)</sup>، وإسماعيل بن علية<sup>(۳)</sup>، ومعمر بن راشد<sup>(٤)</sup>، ومهدي بن ميمون<sup>(٥)</sup> فقالوا: (عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس) موقوفاً، ولم يرفعوه إلى النبي ﷺ.

بل إن حماد بن سلمة نفسه قد رواه أيضاً موقوفاً.

ورواه حجاج بن منهال عن حماد<sup>(٦)</sup>، وكذلك رواه شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس موقوفاً<sup>(٧)</sup>.

لذا قال الترمذي عقب حديث أبي بكر بن شعيب عن أبيه عن أنس موقوفاً قال: وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة، وروى غير واحد مثل هذا موقوفاً، ولا نعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة، ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد، ولم يرفعوه.

<sup>(</sup>١) الترمذي عقب الحديث (٣١١٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) الطبري في تفسيره (٦٣٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) عبدالرزاق في تفسيره (٣٤٢/٢) والطبري (٦٤١/١٣) مقتصراً على الشطر الأول، وذكره الترمذي تعليقاً.

<sup>(</sup>٥) الطبري في تفسيره (٦٣٨/١٣).

<sup>(</sup>۲) الطبري (۱۳/۱۲۳).

<sup>(</sup>٧) الطبري (٦٣٧/١٣) والبغوي في الجعديات (١١١).

## علة الوهم:

روي الشطر الأول من الحديث مرفوعاً إلا أنه من طريق مجاهد عن ابن عمر وهو ما رواه أحمد قال: حدثنا حجاج، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي على في قوله: ﴿ كُشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ ﴾ قال: هي التي لا تنفض ورقها، وظننت أنها النخلة (١).



<sup>(</sup>۱) المسند (۹۱/۲) قال الهيثمي في المجمع (1/3): رجاله ثقات، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، وجوّد السيوطي إسناده في الدر المنثور ( $17/\Lambda$ ) وعزاه كذلك إلى ابن مردويه.

وأصل حديث ابن عمر في الصحيحين البخاري (٧٢) ومسلم (٢٨١١) وليس فيه ذكر الآية أو الشجرة الطيبة.

## □ الحديث السادس والثلاثون<sup>(\*)</sup>:

۲۷۲ ـ قال النسائي في السنن الكبرى (٨٧٤٤): أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن أبى بكرة قال:

قال رسول الله ﷺ: «مَن قتل نفساً معاهدة بغير حقها لم يجد رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة عام».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ وقد توبع.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٨٨١) من طريق أحمد بن يحيى بن حميد الطويل، والحاكم (٤٤/١) من طريق موسى بن إسماعيل كلاهما عن حماد بهذا الإسناد. وذكره البخاري في التاريخ الكبير تعليقاً (٤٢٨/١)، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

هكذا قال حماد (عن يونس، عن الحسن، عن أبي بكرة، عن النبي عليه).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني نزيل دمشق، ثقة حافظ، رمي بالنصب، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٩، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

ـ حجاج بن محمد المصيصي الأعور: تقدم.

ـ يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، من الخامسة، مات سنة ١٣٩، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> الحسن بن أبي الحسن البصري، تقدم.

وكذلك رواه علي بن المبارك (^) عن جميل أبي المغيرة العجلي، عن الأشعث بن ثُرملة، عن أبي بكرة مرفوعاً.

لذا صحح الأئمة البخاري والنسائي وأبو علي الحسين بن علي النيسابوري حديث الجماعة عن يونس، ورأوا أنه أصح من حديث حماد.

قال النسائي عقب الحديث: هذا خطأ والصواب حديث ابن علية، وابن علية أثبت من حماد بن سلمة والله أعلم، وحماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>۱) النسائي (۸/۵٪) وفي الكبرى (۲۹۰۰) و(۸۷٤٣) وأحمد (۳۸/۵).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي عاصم في الديات (٤٦/١) وابن خزيمة في التوحيد (٥٨٠) والحاكم (٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) البزار (٣٦٩٦) وابن أبي عاصم (٤٧/١) وابن حبان (٤٨٨٢).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣٦/٥) (٥٢/٥) وابن أبي شيبة (٢٧٩٤٥) والبخاري في التاريخ الكبير (٤٢٨/١) والبيهقي (٢٠٥/٩).

<sup>(</sup>٥) الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٩٦/٦).

<sup>(</sup>٦) الحكم بن عبدالله بن إسحاق بن الأعرج البصري، ثقة ربما وهم، من الثالثة، روى له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.

<sup>(</sup>٧) الأشعث بن ثُرملة، ثقة من الثالثة، روى له النسائي.

<sup>(</sup>٨) الدولابي في الكنى والأسماء (٣/١٠٥١ رقم ١٨٥٢).

وقال البخاري في التاريخ الكبير: «أشعث بن ثرملة عن أبي بكرة عن النبي عَلَيْ قال: «مَن قتل معاهداً في غير كنهه لم يجد رائحة الجنة».

قال لنا قبيصة عن سفيان عن يونس عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث.

وقال حماد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة، والأول أصح» $^{(1)}$ .

وقال الحاكم: قد كان شيخنا أبو علي الحافظ يحكم بحديث يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج.

ثم قال مصححاً الروايتين: والذي يسكن إليه القلب أن هذا إسناد وذاك إسناد آخر لا يعلل أحدهما الآخر، فإن حماد بن سلمة إمام، وقد تابعه عليه أيضاً شريك بن الحطاب وهو شيخ من أهل الأهواز، والله أعلم (٢).

قلت: حديث شريك بن الحطاب أخرجه الحاكم عقب حديث حماد شاهداً له.

وتعقبه الذهبي بقوله: علته حديث عبدالله بن عبدالأعلى ثنا يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكرة (٣).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير (٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) المستدرك (١/٥٤).

<sup>(</sup>٣) التلخيص مطبوع في حاشية المستدرك (٤٤/١) مع أنه وافق الحاكم في حكمه على حديث حماد بن سلمة أنه على شرط مسلم وهو يشارك حديث شريك في العلة.

قلت: لكن الذي يشهد لحماد بن سلمة أنه تابعه حماد بن زيد وذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه (٧٣٨٢) عن الفضل بن الحباب قال: حدثنا عبدالله بن عبدالوهاب الحجبي قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي بكرة، فذكره.

وهذا إسناد على شرط البخاري.

فسلم حماد بن سلمة من الوهم إلا أن يكون الوهم من أحد رجال الإسناد فقال حماد بن زيد بدلاً من حماد بن سلمة، خاصة أن النسائي يستدل من كلامه أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، والله تعالى أعلم.





وهم شيخ الإسلام الإمام العابد الزاهد الورع الثقة حماد بن سلمه فيما وقفنا عليه في ست وثلاثين حديثاً:

١ ـ حديثان منها في صحيح مسلم (١، ٢) من حديث ثابت البناني وهو أثبت الناس فيه باتفاق، وهي أسماء وردت في متن الحديث ولا تقدح في إسناده ولا متنه.

 $\Upsilon$  - سبعة أحاديث شاركه في روايتها حماد بن زيد، كان القول فيها قول حماد بن زيد (۱).

وسيأتي في باب حماد بن زيد سبعة أحاديث وهم فيها شاركه حماد بن سلمة في أربع منها وكان القول فيها لحماد بن سلمة.

 $\Upsilon$  - ثمانية أحاديث شاركه فيها ابن عيينة كان القول فيها لسفيان  $\Upsilon$  وسبعة أحاديث لمعمر  $\Upsilon$ .

٤ ـ أحد عشرة حديثاً كان وهم حماد فيها في المتن (٤)، بعضها أسماء وردت في المتن (٥) وهي لا تضر ولا تغير حكماً، والباقي في الإسناد أكثرها كان بإسقاط بعض الرواة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) وهي بالأرقام (٥، ٧، ٨، ١٦، ٢٢، ٢٤، ٣٥).

<sup>(</sup>۲) وهي (۸، ۹، ۱۱، ۱۱، ۱۱، ۱۵، ۲۶، ۳۲، ۳۱).

<sup>(</sup>٣) وهي بالأرقام (٥، ٧، ٨، ١٠، ٢٦، ٣٣، ٣٥).

<sup>(</sup>٤) بالأرقام (١، ٢، ٣، ٤، ٢، ١٠، ١٨، ١٩، ٢٢، ٢٧، ٢٤).

<sup>(</sup>۵) منها (۱، ۲، ۳، ۱۰).



| الصحيح                                                                              | الوهم                                         | مصره   | شيخه         | رقم<br>الحديث |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| سعد بن عبادة                                                                        | سعد بن معاذ                                   | البصرة | ثابت البناني | ١             |
| الربيع<br>أخوها أنس بن النضر                                                        | أخت الربيع<br>أم الربيع                       | البصرة | ثابت البناني | ۲             |
| أم كلثوم                                                                            | رقية                                          | البصرة | ثابت البناني | ۴             |
| إن بلالاً يؤذن بليل                                                                 | إن بلالاً أذّن قبل طلوع<br>الفجر فأمره النبي  | البصرة | أيوب         | ٤             |
| أيوب عن أبي قلابة                                                                   | عبدالله بن يزيد الخطمي<br>عن عائشة            | البصرة | أيوب         | ٥             |
| إذا حضرت الصلاة فأذنا<br>ثم أقيما وليؤمكما<br>أكبركما، وكانا متقاربين<br>في القراءة | يؤم القوم أكبرهم سناً                         | البصرة | أيوب         | Ţ             |
| أبو قلابة عن أبي ثعلبة                                                              | أبو قلابة عن أبي أسماء<br>الرحبي عن أبي ثعلبة | البصرة | أيوب         | ٧             |
| عبدالله بن يزيد رضيع<br>عائشة (وهو غير<br>الخطمي)                                   | عبدالله بن يزيد الخطمي                        | البصرة | أيوب         | ۸             |
| عروة عن زينب بنت أم<br>سلمة                                                         | عروة عن عمرو بن أبي<br>سلمة                   | البصرة | أيوب         | ٩             |

| الصحيح                                                                | الوهم                                                     | مصره    | شيخه                               | رقم<br>الحديث |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|---------------|
| أبي سفيان                                                             | هل لك في درة بنت<br>أبي سفيان<br>يخطب زينب بنت أم<br>سلمة | البصرة  | هشام                               | ١٠            |
| عبدالله بن حفص                                                        | حفص بن عبدالله                                            | الكوفة  | عـطـاء بـن<br>السائب               | 11            |
| محمد بن عمرو عن أبيه                                                  | محمد بن عمرو عن<br>محمد بن إبراهيم                        | المدينة | محمد بـن<br>عمرو                   | ۱۲            |
| أبو العلاء، عن رجل،<br>عن شداد                                        | أبو العلاء عن شداد بن<br>أوس                              | البصرة  | ســعــيـــد<br>الجريري             | ۱۳            |
| محمد بن سليمان، عن<br>سهل بن أبي حثمة                                 | محمد بن سهل عن أبيه                                       | الكوفة  | حجاج بن<br>أرطأة                   | ١٤            |
| القاسم عن عائشة<br>جاءت سهلة                                          | القاسم عن سهلة                                            | المدينة | عبدالرحمن<br>بن القاسم             | 10            |
| المعلى، عن العلاء بن<br>بشير عن أبي الصديق<br>(أدخل إسناداً في إسناد) | المعلى عن أبي الصديق<br>الناجي                            | البصرة  | المعلى                             | 17            |
| سعيد بن يسار عن<br>زيد بن خالد عن أبي<br>طلحة                         | سعيد بن يسار عن أبي<br>طلحة                               | المدينة | سهيل بن أبي<br>صالح                | ۱۷            |
| وإليك النشور                                                          | وإليك المصير                                              | المدينة | سهيل بن أبي<br>صالح                | ١٨            |
| بدون استثناء                                                          | إلا كلب صيد                                               | مكة     | أبو الزبير                         | 19            |
| علي بن يحيى بن<br>خلاد، عن أبيه عن عمه                                | علي بن يحيى بن خلاد<br>عن عمه                             | المدينة | إسحاق بن<br>عبدالله بن<br>أبي طلحة | ۲٠            |
| فقال أبو بكر                                                          | فقال عمر                                                  | المدينة | إسحاق بن<br>عبدالله بن<br>أبي طلحة | ۲۱            |

| الصحيح                                                 | الوهم                               | مصره               | شيخه                    | رقم<br>الحديث |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| لولا أن أشق على أمتي<br>لأمرتهم بالسواك عند<br>كل صلاة | مطهرة للفم                          | المدينة            | عبدالله بن<br>عمر       | 77            |
| عن عائشة                                               |                                     | المدينة            | ابن أبي عتيق            | 77            |
| عبدالله بن مالك بن<br>بحينة                            | مالك بن بحينة                       | المدينة            | یحیی بن<br>سعید         | 3.7           |
| صفية بنت شيبة عن عائشة                                 | معاذة عن عائشة                      | البصرة             | قتادة                   | 70            |
| الحسن موقوفاً                                          | الحسن عن سمرة عن النبي على          | البصرة             | قتادة                   | 77            |
| الماء قلتين لم ينجسه<br>شيء                            | الماء قلتين أو ثلاث لم<br>ينجسه شيء | المدينة            | عاصم بن<br>المنذر       | ۲٧            |
| عاصم، عن المسيب بن<br>رافع عن موسى بن طلحة             | عاصم بن موسى بن<br>طلحة             |                    | عـاصـم بـن<br>بهدلة     | ۲۸            |
|                                                        | يعلى عن أوس                         |                    | يعلى بن عطاء            | 79            |
| القاسم عن عائشة                                        | القاسم عن عمرة عن<br>عائشة          | المدينة            | عبدالرحمن<br>ابن القاسم | ۳.            |
| نافع بن جبير عن رجل<br>من أصحاب النبي ﷺ                | نافع بن جبير عن أبيه                | مكة                | عــمــرو بــن<br>دينار  | 41            |
| عبدالله بن عبيد مرسلاً                                 | عبدالله بن عبيد عن ابن عباس         | مكة                | هارون بن رئاب           | 77            |
| الشعبي عن كعب                                          | الشعبي عن ابن أبي<br>ليلي عن كعب    |                    | داود بسن أبـي<br>هند    | 44            |
| أو أبو أيوب<br>بقصار المفصل                            |                                     | المدينة/<br>البصرة | ,                       | 4.8           |
| عن أنس موقوفاً                                         | عن أنس عن النبي ﷺ                   | البصرة             | شعيب بن<br>الحبحاب      | ٣٥            |
| الحكم، عن الأشعث،<br>عن أبي بكرة                       | الحسن عن أبي بكرة                   | البصرة             | يــونــس بــن<br>عبيد   | 41            |



#### اسمه ونسبه:

حماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظ الثبت محدث الوقت أبو إسماعيل الأزدي مولى آل جرير بن حازم البصري أحد الأعلام أصله من سجستان سبي جده درهم منها. كان ضريراً وكان يحفظ حديثه كله، عده ابن سعد في الطبقة السادسة قال: وكان عثمانياً وكان ثقة ثبتاً حجة كثير الحديث، قال: مات حازم أبو جرير بن حازم وزيد أبو حماد بن زيد مملوك له فأعتقه يزيد وجرير ابنا حازم.

ولد سنة ثمان وتسعين في آخر عهد سليمان بن عبدالملك وتوفي يوم الجمعة العاشر من رمضان سنة ١٧٩ وهو ابن ٨١ سنة.

## ثناء أهل العلم:

قال عبدالرحمٰن بن مهدي: لم أرَ أحداً قط أعلم بالسنة ولا

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل (۱/۱۷۲ ـ ۱۸۳) وتهذيب الكمال (۳۹/۷ وما بعده)، تهذيب التهذيب ((7/7) وما بعده)، الطبقات الكبرى ((7/7)) وسير أعلام النبلاء ((7/7)) وما بعده) والوافي بالوفيات ((7/10)).

بالحديث الذي يدخل في السنة من حماد بن زيد.

وقال أيضاً: ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد ولم يكن عنده كتاب إلا جزء ليحيى بن سعيد وكان يختلط فيه.

وقيل لوكيع: حماد بن زيد أحفظ أو حماد بن سلمة؟ فقال: حماد بن زيد ما كنا نشبه حماد بن زيد إلا بمسعر.

وقال حماد بن زيد: جالست أيوب عشرين سنة.

وقال أحمد بن حنبل: حماد بن زيد أحب إلينا من عبدالوارث، حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام وهو أحب إليّ من حماد بن سلمة.

وقال يحيى بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبدالوارث وابن علية.

وقال عمر الأخرم: حضرت سفيان ـ يعني الثوري ـ وقيل له مات شعبة فاسترجع وترحم عليه ثم قال: مَن رجل أهل البصرة؟ فجعلوا يقولون: حماد بن زيد وفلان وفلان، فقال سفيان: رجل أهل البصرة ذاك الأزرق ـ يعنى حماد بن زيد \_.

وقال أبو زرعة: وسئل عن حماد بن زيد وحماد بن سلمة؟ فقال: حماد بن زيد أثبت من حماد بن سلمة وأصح حديثاً وأتقن.

#### حفظه:

قال عبدالرحمٰن بن مهدي: ما رأيت أحداً لم يكتب الحديث أحفظ من حماد بن زيد.

وقال سليمان بن حرب: سمعت حماد بن زيد يحدّث بالحديث فيقول: سمعته منذ خمسين سنة ولم أحدّث به قبل اليوم. ولم يكن له كتاب إلا كتاب يحيى بن سعيد الأنصاري.



# □ الحديث الأول<sup>(\*)</sup>:

٣٧٣ ـ قال الإمام مسلم رحمه الله (١٨٨٩/٤ ح٢٤٣): حدثنا خَلَف بن هشام وأبو الربيع جميعاً عن حماد بن زيد واللفظ لأبي الربيع حدثنا حَمَّاد حدثنا هشام عن عائشة أنها قالت:

قال رسول الله ﷺ: «أُريتكِ في المنام ثلاث ليال جاءني بكِ الملك في سَرَقَةٍ من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند الله يُمْضِهِ».

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ خلف بن هشام بن ثعلب المقرىء البغدادي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ٢٩٩، روى له مسلم.

<sup>-</sup> أبو الربيع الزهراني: سليمان بن داود العتكي البصري، نزيل بغداد، ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، من العاشرة، مات سنة ٢٣٤، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة ٩٤ على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان، روى له البخاري.

## التعليق:

هذا حديث متفق عليه.

وأخرجه البخاري (٥١٢٥) من طريق مسدد، وأبو يعلى (٤٤٩٨) من طريق أبي الربيع، وحنبل بن إسحاق في كتاب الفتن (٧٦) والبيهقي (٨٥/٧) من طريق مسدد، والطبراني في المعجم الكبير ٢٣/(٤١) من طريق عارم، كلهم عن حماد بن زيد به.

ولم يذكر البخاري كلمة (ثلاث ليال) من متن الحديث.

هكذا قال حماد بن زيد عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن النبي على «أريتك في المنام ثلاث ليال..».

خالفه جماعة من أصحاب هشام فرووه عنه بهذا الإسناد فقالوا: (مرتين) منهم:

أبو أسامة حماد بن أسامة (۱)، ووهيب بن خالد (۲)، وأبو معاوية محمد بن خازم (۳)، وحديثهم عند البخاري، وتابعهم الإمام مالك بن أنس (۱)، وعبدالله بن إدريس (۱۰)، وعبدالعزيز بن المختار (۲)، ويونس بن بكير (۷)، وحماد بن سلمة (۸)، وخارجة بن مصعب (۱۰).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۰۱۸) (۲۰۱۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٨٩٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٠١٢).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٢٣/(٤٣).

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤١/٦) وفي فضائل الصحابة (١٦٣٨) ومسلم (٢٤٣٨) ولم يسق لفظه بل أحال على حديث حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد في الطبقات (٨/١٤) وأبو عوانة (٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسحاق في السيرة (٣٦٤) والبيهقي في دلائل النبوة (٢/٠/١).

<sup>(</sup>٨) الطبراني ٢٣/(٤١) والآجري في الشريعة (١٨٧٥).

<sup>(</sup>٩) الخطيب في تاريخ بغداد (٤٢٧/٥).

ورواية أبي معاوية وحماد بن سلمة مفصلة.

ففي رواية أبي معاوية التي عند البخاري قال: «أريتك قبل أن أتزوجك مرتين: رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له: إكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت: إكشف، فكشف فإذا هي أنت فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه».

ورواية حماد بن سلمة كذلك إلا أنه لم يقل (مرتين) وذكر روايته بمثل رواية أبي معاوية وزاد فيه أن ذلك بعد وفاة خديجة.

هكذا رواه عنه حجاج بن منهال.

ورواه عنه حوثرة بن أشرس على الشك فقال (مرتين أو ثلاثاً) (۱) وحوثرة بن أشرس ليس من رجال التهذيب، وذكره ابن حبان في الثقات، روى عنه مسلم في العلل وأبو يعلى وعبدالله بن أحمد. وقد أشار وهم حماد الحافظ فقال: «ووقع في هذه الطريق عند مسلم والإسماعيلي بعد قوله المنام (ثلاث ليال) فلعل البخاري حذفها لأن الأكثر رووه بلفظ مرتين... فاقتصر البخاري على المحقق وهو قوله (مرتين) وتأكد ذلك برواية أبي معاوية المفسرة وحذف لفظ ثلاث من رواية حماد بن زيد لأن أصل الحديث ثابت»(۲).

وقد رواه عبدالله بن عمر القواريري(٣) عن حماد بن زيد بهذا

<sup>(</sup>١) أبو يعلى (٤٦٠٠).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۲/۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٣) عبدالله بن عمر بن ميسرة القواريري، ثقة ثبت، روى له البخاري ومسلم.

الإسناد فقال: «إني رأيتك قبل أن أتزوجك مرتين...»(١) فوافق رواية الجماعة.

ورواه عنه سليمان بن حرب فلم يذكر عدداً (٢).

ولا شك في تقديم رواية الجماعة ـ ولم يختلف عليهم ـ على رواية حماد بن زيد وقد اختلف عليه فيه مما يدل على عدم ضبطه للعدد لذا ذكر الإمام البخاري حديث الجماعة في أربعة مواضع بذكر (مرتين) وذكر حديث حماد في موضع واحد وحذف منه الوهم وهو قوله (ثلاث ليال) أما الإمام مسلم رحمه الله فلم ير بذلك بأساً لأن العدد غير ذي بال ولا يغير أصل الحديث، ويؤخذ عليه أنه أحال حديث أبي أسامة وعبدالله بن إدريس على حديث حماد بن زيد وهما يخالفانه في العدد، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٢٧٤٩).

<sup>(</sup>٢) حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن (٧٦) ومن طريقه ابن السماك في فوائده (١١/١).

# ☐ الحديث الثاني<sup>(\*)</sup>:

۲۷٤ ـ قال ابن خزيمة رحمه الله (٣٨): حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد ـ يعني ابن زيد ـ، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنه:

أن النبي ﷺ أكل عظماً أو قال لحماً، ثم صلَّى ولم يتوضأ.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم.

هكذا قال حماد (عن هشام بن عروة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس).

خالفه جماعة من أصحاب هشام فقالوا:

(عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس) منهم:

يحيى بن سعيد القطان(١)، وعبدة بن سليمان(٢)، ووهيب بن

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أحمد بن عبدة بن موسى الضبي، أبو عبدالله البصري، ثقة رمي بالنصب، من العاشرة، مات سنة ٢٤٥، روى له مسلم.

ـ هشام بن عروة: تقدم.

<sup>-</sup> محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني، ثقة من الثالثة، مات في صدر العشرين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) مسلم (٣٥٤) وابن خزيمة (٣٩) و(٤٠) وأحمد (٢٢٧/١) وابن الجارود (٢٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) ابن خزيمة تعليقاً (٣٨).

خالد<sup>(۱)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(۲)</sup>، وجرير بن عبدالحميد<sup>(۳)</sup>، وعمر بن علي المقدمي<sup>(1)</sup>، وداود بن عبدالرحمٰن العطار<sup>(۵)</sup>، وإسماعيل بن عياش<sup>(۲)</sup>، وأنس بن عياض<sup>(۷)</sup>، وشعيب بن إسحاق<sup>(۸)</sup>.

وكذلك رواه إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) عن أيوب عن وهب بن كيسان به (٩).

أسقط حماد بن زيد وهب بن كيسان من الإسناد.

لذا قال ابن خزيمة عقب الحديث: خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد، غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان، وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان (١٠٠).



<sup>(</sup>١) أحمد (٢٥٤/١) (٢٨١/١) والطبراني في الكبير (١٠٧٨٩).

<sup>(</sup>۲) الطحاوي (۱/۲۶).

<sup>(</sup>۳) الطبراني (۱۰۷۸۹).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) أبو عوانة (٧٦١).

<sup>(</sup>۸) ابن حبان (۱۱۵۳).

<sup>(</sup>٩) ابن حبان (۱۱۳۱) وابن أبي شيبة (٤٧/١) والطبراني (١٠٧٩٠).

<sup>(</sup>۱۰) صحیح ابن خزیمة (۲٦/۱).

## □ الحديث الثالث(\*):

٧٧٥ ـ قال الإمام النسائي رحمه الله (١٢٥/٤ ـ ١٢٦): أخبرنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثني حفص بن عمر بن الحرث قال: حدثنا حماد قال: حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت:

ما لعن رسول الله على من لعنة تذكر، كان إذا كان قريب عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، ومحمد بن إسماعيل البخاري هو الإمام صاحب الصحيح.

وأخرجه النسائي أيضاً في الكبرى (٢٤٠٦) عن محمد بن إسماعيل به.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي، أبو عبدالله البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٦ في شوال وله ٢٢ سنة، روى له الترمذي والنسائي.

<sup>-</sup> حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة الأزدي النمري، أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر، ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة، مات سنة ١٢٥، روى له البخارى.

<sup>-</sup> معمر بن راشد الأزدي، ثقة ثبت فاضل. انظر ترجمته في بابه.

<sup>-</sup> النعمان بن راشد الجزري، مولى بني أمية، صدوق سيىء الحفظ، من السادسة، روى له مسلم والبخاري تعليقاً.

<sup>-</sup> الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. انظر ترجمته في بابه.

وأخرجه الإمام أحمد (١٣٠/٦) مطولاً من طريق عفان قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا معمر ونعمان ـ أو أحدهما ـ عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: (ما لعن رسول الله على مسلماً من لعنة تذكر ولا انتقم لنفسه شيئاً يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله عزّ وجل، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله، ولا سئل شيئاً قط فمنعه إلا أن يُسأل مأثماً فإنه كان أبعد الناس منه، ولا خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة).

ورواه الحاكم ( $718_- 718$ ) بمثله مطولاً من طريق عارم بن الفضل عن حماد بن زيد، عن أيوب ومعمر والنعمان بن راشد زاد فيه أيوب<sup>(1)</sup>.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٧/١) من طريق عفان بن مسلم وسعيد بن سليمان عن حماد بن زيد عن معمر بن راشد ونعمان، قال عفان أو أحدهما: عن الزهري به.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخه (٢٥/٤) من طريق عارم عن حماد عن أيوب ومعمر والنعمان عن الزهري.

وأخرجه النسائي (١٢٥/٤ ـ ١٢٦) وفي الكبرى (٢٤٠٦) من طريق حفص بن عمر بن الحارث، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٧/١) من طريق عفان، وسعيد بن سليمان، والحاكم في المستدرك

<sup>(</sup>۱) وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ومن حديث أيوب السختياني غريب جداً، فقد رواه سليمان بن حرب وغيره عن حماد ولم يذكروا أيوب، وعارم ثقة مأمون. وقال الذهبى: (على شرط البخاري ومسلم).

(٦١٣/٢) من طريق عارم بن الفضل ثلاثتهم عن حماد بن زيد به ورواية بعضهم مختصرة.

هكذا روى حماد بن زيد عن معمر ونعمان، عن الزهري، عن عروة عن عائشة هذا الحديث وزاد في آخره (وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة).

خالفه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، ویزید بن زریع<sup>(۲)</sup>، ومحمد بن حمید العبیدی<sup>(۳)</sup>، فرووه عن معمر عن الزهری عن عروة عن عائشة ولم یذکروا هذه الزیادة.

وكذلك رواه أصحاب الزهري عنه، ولم يذكروها منهم:

مالك<sup>(۱)</sup>، وعُقيل بن خالد<sup>(۱)</sup>، ويونس بن يزيد<sup>(۲)</sup>، ومنصور بن المعتمر<sup>(۷)</sup>، والأوزاعي<sup>(۸)</sup>، وأبو أويس<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن أبي عتيق<sup>(۱۱)</sup>، وموسى بن عقبة<sup>(۱۱)</sup>، وبكر بن وائل<sup>(۱۲)</sup>، وإبراهيم بن مرة<sup>(۱۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في المصنف (۱۷۹٤۲) ومن طريقه أحمد (۲۳۲/٦) وإسحاق بن راهويه (۸۱۲) وعبد بن حميد (۱٤٨١) والبيهقي في شعب الإيمان (۸۰٦۸).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٤٧٨٦) وابن حبان (٦٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٥٦٠) (٦١٢٩) ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦٧٨٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري (٦٨٥٣) ومسلم (٢٣٢٧).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۳۲۷).

<sup>(</sup>٨) أحمد (٤/١٢٥).

<sup>(</sup>٩) أحمد (٦/١١٤).

<sup>(</sup>۱۰) النسائي في الكبرى (٩١٦٣).

<sup>(</sup>١١) النسائي (٩١٦٣).

<sup>(</sup>١٢) النسائي (٩١٦٤).

<sup>(</sup>١٣) الطبراني في الأوسط (٤٢٦٥).

هؤلاء كلهم رووه عن الزهري، عن عروة عن عائشة بمثل رواية الجماعة عن معمر لم يذكروا الزيادة التي في آخره التي فيها ذكر جبريل ومدارسته القرآن.

وكذلك رواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة، ولم يذكر هذه الزيادة.

وهم حماد بن زيد في ذكر هذه الزيادة في هذا الإسناد وهو قوله: (وكان إذا كان حديث عهد بجبريل عليه السلام يدارسه القرآن كان أجود بالخير المرسلة).

هذا إنما يرويه الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

هكذا رواه عنه معمر<sup>(۱)</sup>، ويونس<sup>(۲)</sup>، وإبراهيم بن سعد<sup>(۳)</sup>.

لذا قال النسائي عقب الحديث (هذا خطأ، والصواب حديث يونس بن يزيد، وأدخل هذا حديثاً في حديث).

وقال الدارقطني في العلل (١٤٧/١٤): رواه مالك، ومعمر وعقيل ويونس ومنصور بن المعتمر عن الزهري عن عروة عن عائشة.

ورواه حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن أيوب عن الزهري عن عائشة مرسلاً، وزاد فيه

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲) ومسلم (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>۲) البخاري (٦) و(٣٢٢٠) و(٣٥٥٤) ومسلم (٢٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٩٠٢) و(٤٩٩٧) ومسلم (٢٣٠٨).

ألفاظاً وهِم في زيادتها في هذا الحديث، وهي قوله: (وكان إذا كان حديث عهد بجبريل...) وهذه الألفاظ إنما يرويها الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس). اه.

## علة الوهم:

١ ـ أن معمراً كان يروي كلا الحديثين عن الزهري.

٢ ـ أن الحديثين في الشمائل والخصال النبوية الشريفة، فالأول
 كان في خلقه وفي تعامله والثاني في جوده وكرمه، والله أعلم.

#### الخلاصة:

الزهري رحمه الله كان يروي أول الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في خلقه ﷺ.

وروى الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس حديث إن النبي على إذ كان حديث عهد بجبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

فأدخل حماد حديث ابن عباس في حديث عائشة رضي الله عنها وهذا يسمى الإدراج.

قال الحافظ في النكت (٢٩٣/٢): وأما مدرج الإسناد فهو على خمسة أقسام، ثم قال: ثالثها: أن يكون متنان مختلفي الإسناد فيدرج بعض الرواة شيئاً من أحدهما في الآخر، ولا يكون ذلك الشيء من رواية ذلك الراوي، والله تعالى أعلم.



# □ الحديث الرابع (\*):

٣٧٦ ـ قال أبو عبدالرحمٰن النسائي رحمه الله (١٨٤/٥): أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس رضي الله عنه عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه:

أن النبي عَلَيْهُ أقبل حتى إذا كان بودان (١) رأى حمار وحش فرده عليه وقال: «إنا حرم لا نأكل الصيد».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وهو في الكبرى له (٣٨٠٢).

وأخرجه الدارمي (١٨٢٨) عن محمد بن عيسى، وعبدالله بن أحمد في زياداته على المسند (٧١/٤) (١٨٢٨) عن عبيدالله بن عمر القواريري.

وفي (٧٢/٤) من طريق محمد بن سليمان بن حبيب لوين ثلاثتهم عن حماد بهذا الإسناد.

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ قتيبة بن سعيد بن جميل، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة ٢٤٠ عن ٩٠ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> صالح بن كيسان المدني، مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة ثبت فقيه، من الرابعة، مات بعد سنة ١٣٠ أو ١٤٠، روى له البخاري ومسلم.

ـ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبدالله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة ٩٤ وقيل ٩٨ وقيل غير ذلك، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>١) وَدَّان: موضع بقرب الجحفة، ويقال هو قرية جامعة من ناحية الفرع بينه وبين الأبواء ثمانية أميال ينسب إليه الصعب بن جثامة الليثي الودائي.

هكذا رواه حماد بن زيد فقال: (عن صالح بن كيسان، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة).

خالفه إبراهيم بن سعد (١) فقال: (عن صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس رضي الله عنه).

وكذلك رواه مالك (۲)، وشعيب (۳)، وسفيان بن عيينة (٤)، ومعمر (٥)، والليث بن سعد (٢)، وابن جريج (٧)، وابن أبي ذئب (٨)، وعمرو بن دينار (٩)، ومحمد بن عبدالله بن مسلم (١٠)، وأبو أويس (١١)، والزبيدي (١٢)، وعبدالرحمن بن إسحاق (١٣)، ومحمد بن عمرو (١٤)، ومحمد بن محمد بن إسحاق (١٥)، وعبدالعزيز بن محمد بن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۹۳) (۵۱) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (۲۷۳۲) وأحمد (۲/۶).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۰۱۲) (۳۰۱۳) ومسلم (۱۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٥٩٦) وأحمد (٧٣/٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١١٩٣) (٥٢).

<sup>(</sup>۵) مسلم (۱۱۹۳) (۵۱).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١١٩٣) (٥١).

<sup>(</sup>٧) أحمد (٣٨/٤) وابن خزيمة (٢٦٣٧) والروياني في مسنده (٩٩٩).

<sup>(</sup>A) أحمد (٣٨/٤) والطيالسي (١٢٢٩) وابن الجارود (٤٣٦) والطبراني (٧٤٣٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>٩) أحمد (٧١/٤) والطبراني (٧٤٣٥).

<sup>(</sup>١٠) أحمد (٧٢/٤) والطبراني (٧٤٣٩).

<sup>(</sup>١١) أحمد (١١/٤).

<sup>(</sup>۱۲) ابن حبان (۳۹۶۷) والطبراني في الكبير (٧٤٤٠).

<sup>(</sup>١٣) الطبراني (٧٤٣٤).

<sup>(</sup>١٤) الطبراني (٧٤٣٦) وأحمد (٧٣/٤) والروياني (٩٩٥).

<sup>(</sup>١٥) الطبراني (٧٤٤٢).

<sup>(</sup>١٦) الطبراني (٧٤٤٣).

عبدالرحمٰن بن الحارث (١)، ويونس بن يزيد (٢)، وإسحاق بن راشد (٣).

هؤلاء كلهم رووه عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، به.

قال في عمدة القاري (١٧٥/١٠): وروى القاضي إسماعيل عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن عبيدالله، عن ابن عباس، عن الصعب، هكذا قال عن صالح عن عبيدالله ولم يذكر ابن شهاب، ورواه إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب كما قدمنا وهو أولى بالصواب عند أهل العلم).

وقد ذكر ابن عبدالبر أن صالح بن كيسان رواه عن الزهري مما دل على وهم حماد في روايته هذه عنه.

قال في التمهيد (٥٥/٩): وممن رواه عن ابن شهاب كما رواه مالك: معمر وابن جريج، وعبدالرحمٰن بن الحارث، وصالح بن كيسان...).

### علة الوهم:

حماد بن زيد بصري، وصالح بن كيسان مدني، فلذا كانت رواية إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عوف الزهري المدني (نزيل بغداد) أصح من رواية حماد لاختلاف الأمصار، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) أحمد (٧١/٤).

<sup>(</sup>۲) الروياني (۱۰۰۰).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد (١٣٣/٤).

# ☐ الحديث الخامس<sup>(\*)</sup>:

۲۷۷ ـ قال عبدالله بن أحمد في زياداته على مسند أحمد (٧١/٤): حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عمرو بن دينار ـ عن ابن عباس رضي الله عنه ـ عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال:

أتي رسول الله علي بودان بحمار فرده وقال: «إنا حرم لا نأكل الصيد».

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا رواه حماد بن زيد فقال: (عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة).

خالفه سفیان بن عیینه (۱)، وابن جریج ومحمد بن ثابت العبدی (۳) فقالوا: (عن عمرو بن دینار، عن الزهری، عن عبیدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامه).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي، أبو عبدالله الثقفي مولاهم البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٣٤، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰۱۲) و(۳۰۱۳).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷٤٥) (۲۸).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٧١/٤) والطبراني في الكبير (٧٤٣٥).

أسقط حماد الزهرى وشيخه من الإسناد.

وكذلك رواه جمع من أصحاب الزهري عنه بهذا الإسناد وقد ذكرناهم في الحديث السابق.

## علة الوهم:

١ ـ اختلاف الأمصار.

عمرو بن دينار مكي، وحماد بصري، لذا كانت رواية سفيان بن عيينة وابن جريج وهما مكيان أصح من رواية حماد، والله تعالى أعلم.

٢ ـ أن عمرو بن دينار تابعي روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة.



# □ الحديث السادس (\*):

۲۷۸ ـ قال أبو داود الطيالسي رحمه الله في مسنده (۲۲۲۹): حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أنس رضي الله عنه قال:

كان رسول الله ﷺ رحيماً بالعيال.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، ورواه أبو يعلى (٤١٩٢) وأبو الشيخ من طريقه في أخلاق النبي على (١٣٥) قال أبو يعلى، نا أبو الربيع، نا حماد، عن أيوب، عن أنس قال: ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله على وكان استرضع لابنه إبراهيم في أقصى المدينة، وكان زوجها قيناً فيأتيه الغلام وعليه أثر الغبار فيلتزمه ويقبّله ويشمه.

هكذا رواه حماد بن زيد فقال: (عن أيوب، عن أنس، عن النبي عليه).

وخالفه ابن علية(١)، ووهيب بن خالد(٢)، وسعيد بن زيد(٣)

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العبّاد، من الخامسة، مات سنة ١٣١ وله ٦٥ سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۳۱٦) وابن حبان (۲۹۵۰) وأبو يعلى (۱۹۵۵) وابن سعد في الطبقات الكيرى (۱۳۲۱) وأحمد (۱۱۲/۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب المفرد (٣٧٦) وأبو يعلى (٤١٩٧) وأبو الشيخ (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٦٧).

فرووه (عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس، عن النبي علية).

أسقط حماد بن زيد عمرو بن سعيد، وأيوب لم يسمع من أنس بن مالك<sup>(۱)</sup>.

قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٢٦٧): (سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن سعيد، عن أنس قال: كان رسول الله على أرحم بالصغير، وكان يسترضع إبراهيم؟ قال أبي: رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أنس، عن النبي على أ.

قال أبي: الصحيح: عن عمرو بن سعيد، وحماد بن زيد قصر برجل).

وقال ابن عساكر في تاريخه: روى إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس قال: ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ.

ورواه حماد بن زید عن أیوب عن أنس لم یدخل فیه عمرو بن (Y).



<sup>(</sup>۱) قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص١٤): (أيوب بن أبي تميمة السختياني رأى أنس بن مالك ولم يسمع منه) وكذا في التهذيب.

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق (۸۸/٤)، (۲۹/٤٦) وقد ذکر الدوري في تاریخه عن یحیی بن معین مثل ذلك (۲۱۹/٤).

# ☐ الحديث السابع<sup>(\*)</sup>:

۲۷۹ ـ قال أبو داود رحمه الله (۱۰۱۱): حدثنا علي بن نصر بن علي ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة عن النبي عليه في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد وقال هشام ـ يعني ابن حسان ـ: كبر ثم كبر وسجد.

قال أبو داود: روى هذا الحديث أيضاً حبيب بن الشهيد وحُميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبّر ثم كبّر وسجد. وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكرا عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبّر ثم كبّر.

## التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير علي بن نصر من رجال مسلم.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضمي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥٠، روى له مسلم.

<sup>-</sup> سليمان بن حرب الأزدي، البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة ٢٢٤ وله ثمانون سنة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> هشام بن حسان الأزدي القردوسي، بالقاف وضم الدال، أبو عبدالله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، من السادسة، مات سنة ١٤٧ أو ١٤٨، روى له البخاري ومسلم.

ـ محمد بن سيرين الأنصاري البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، من الثالثة، مات سنة ١١٦، روى له البخاري ومسلم.

ورواه الإمام أحمد في العلل (١٩١٠)، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة في حديث ذي اليدين أنه قال: في سجدتي الوهم كبّر ثم كبّر ثم كبّر ثم كبر وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣١/٣ ـ ٣٢) عن أبي خالد الأحمر عن هشام به وفيه (سجد النبي عليه سجدتي السهو بعدما سلّم وكبّر وسجد وكبّر وهو جالس ثم رفع وكبّر ثم رفع وكبّر).

هكذا قال حماد بن زيد (عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: كبّر ثم كبّر وسجد).

أي أنه كبر تكبيرة الإحرام لسجود السهو.

خالفه هشيم  $\binom{(1)}{3}$ ، وعبدالله بن بكر السهمي  $\binom{(7)}{3}$ ، وأبو خالد الأحمر  $\binom{(7)}{3}$ ، وحماد بن سلمة  $\binom{(3)}{3}$ ، وأبو بكر بن عياش  $\binom{(6)}{3}$ .

فرووه عن هشام بن حسان فلم يذكروا ما ذكره من أنه كبّر ـ يعني تكبيرة الإحرام ـ ثم كبّر للسجود.

وكذلك رواه جماعة عن محمد بن سيرين شيخ هشام في هذا الحديث ولم يذكروا ما ذكره حماد بن زيد منهم:

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) ابن المنذر في الأوسط (٣/٦١٣ ح رقم ١٧١١) وابن عبدالبر في التمهيد (٩/١).

<sup>(</sup>٣) ابن المنذر في الأوسط (٣١١/٣ ح١٧٠٦).

<sup>(</sup>٤) أبو داود تعليقاً (١٠١١).

<sup>(</sup>٥) أبو داود تعليقاً (١٠١١).

أيوب السختياني (۱)، وعبدالله بن عون (۲)، ويزيد بن إبراهيم التستري (۳)، وسلمة بن علقمة (٤)، ويحيى بن عتيق (٥)، وحبيب بن الشهيد (٢)، وحميد الطويل (٧)، ويونس بن عبيد (٨)، وعاصم الأحول (٩)، لذا أنكر هذه الزيادة الإمام أحمد وأبو داود.

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد، حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة في حديث ذي اليدين أنه قال: في سجدتَيْ الوهم كبّر ثم كبّر ثم كبّر، قال: سمعت أيوب قال: كبّر تكبيرة واحدة، وسمعت يحيى بن عتيق وابن عروة قال: كبّر تكبيرة واحدة.

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو داود: لم يقل أحد فكبر إلا حماد بن زيد فأشار إلى شذوذ هذه الرواية»(١٠).

وقال الألباني: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، لكن قوله: كبّر ثم كبّر، وهم من حماد بن زيد (۱۱۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱٤) (۱۲۲۸) (۷۲۵۰) ومسلم (۵۷۳).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٢٢٩) (٢٠٥١).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (١٠١٠) وابن خزيمة (١٠٣٥) والطحاوي (٤٤٥/١) والبيهقي (٣٤٦/٢) (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٥) أحمد في العلل تعليقاً (١٩١٠).

<sup>(</sup>٦) أبو داود تعليقاً عقب الحديث.

<sup>(</sup>V) أبو داود تعليقاً عقب الحديث.

<sup>(</sup>٨) أبو داود تعليقاً عقب الحديث.

<sup>(</sup>٩) أبو داود تعليقاً عقب الحديث.

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري (۹۹/۳).

<sup>(</sup>۱۱) ضعیف سنن أبي داود (۲۸۲/۹).

وخالفهم البيهقي فقال: تفرد به حماد بن زيد عن هشام، وسائر الرواة عن ابن سيرين ثم سائر الرواة عن هشام بن حسان لم يحفظ التكبيرة الأولى وحفظهما حماد بن زيد رحمه الله(١).

<sup>(</sup>۱) السنن الكبرى (۲/۲۵۳).

## □ الحديث الثامن (\*):

۲۸۰ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۲۹۱/۱): حدثنا عفان، ثنا حماد بن زيد حفظي عن أيوب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضى الله عنه:

أن النبي ﷺ نهى عن حبل الحبلة.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الضياء في المختارة (٥٣) من طريق أحمد به.

وابن الجعد (١٢٠٩) (١٢١١) في مسنده من طريق أحمد بن إبراهيم الموصلي وعارم كلاهما عن حماد به، وقال حماد: ولا أدري عن ابن عباس أم لا.

ورواه ابن الجعد أيضاً (١٢١٠) من طريق أبي الربيع عن حماد

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، مات سنة ٢١٩، روى له البخاري ومسلم.

ـ أيوب السختياني: تقدم.

<sup>-</sup> سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدَيْ الحجاج سنة ٩٥ ولم يكمل الخمسين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول الله على ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، ودعا له رسول الله على بالفهم في القرآن وكان يسمى البحر والحبر لسعة علمه، وقال عمر: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، مات سنة ٦٨ بالطائف، وهو أحد المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة، من فقهاء الصحابة.

عن أيوب عن سعيد بن جبير عن النبي على ولم يذكر فيه اسم الصحابي.

هكذا قال حماد: (عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن النبي عليه).

خالفه سفیان بن عیینة (۱)، ومعمر (۳)، ووهیب بن خالد (۳)، وحماد بن سلمة (۱)، وابن علیة (۱)، وعبدالوهاب الثقفی (۲)، وشعبة فی روایة عثمان بن عمر عنه (۷).

فقالوا: (عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر).

وهو المحفوظ في هذا الباب.

فقد رواه مالك، وجويرية (٨)، وعبيدالله (٩)، والليث بن سعد (١٠) كلهم عن نافع عن ابن عمر.

وقد كان حماد بن زيد رحمه الله يشك فيه فجاء في رواية له أنه قال: ولا أدري هل هو عن ابن عباس أم لا، ولهذا لم يذكر في رواية

<sup>(</sup>۱) الحميدي (۷۰٦) وأحمد (۱۱/۲) والنسائي (۲۹۳/۷) وابن ماجه (۲۱۹۷) وابن الجعد في مسنده (۱۲۱۲) والنسائي في الكبري (۲۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) ابن الجعد (١٢١٢).

<sup>(</sup>٣) ابن الجعد (١٢١٢).

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٥٦٥٣) وابن الجعد (١٢١٣).

<sup>(</sup>٥) ابن حبان (٤٩٤٦) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٥١/٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره الترمذي في إسناده تعليقاً عقب الحديث (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري (٢١٤٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري (٢٢٥٦).

<sup>(</sup>٩) البخاري (٣٨٤٣) ومسلم (١٥١٤).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۱۵۱٤).

الربيع عن ابن عباس بل قال: سعيد بن جبير عن النبي على.

وقد وهم في هذا الحديث شعبة بن الحجاج فجعله من مسند ابن عباس. وقد تقدم في بابه ح (٦٦).

قال الترمذي: (وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، روى عبدالوهاب الثقفي وغيره عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي على وهذا أصح)(١).

وقال الترمذي في العلل<sup>(۲)</sup>: (سألت محمداً عن هذا الحديث<sup>(۳)</sup> فقال: حديث أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أصح).



<sup>(</sup>١) في سننه (٥٣١/٣) عقب الحديث (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) في العلل (١٨١/١).

<sup>(</sup>٣) أي حديث شعبة وقد رواه بنفس هذا الإسناد وسبق في بابه.



| الصحيح                                                     | الوهم                                                                     | شيخه          | رقم<br>الحديث |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| مرتين                                                      | ثلاث ليال                                                                 | هشام بن عروة  | ١             |
| هشام، عن وهب بن كيسان                                      | هشام عن محمد بن عمرو                                                      | هشام بن عروة  | ۲             |
| أدخل حديثاً في حديث                                        | كان إذا كان قريب عهد<br>بجبريل يدارسه كان أجود<br>بالخير من الريح المرسلة | راشد          | ٣             |
| صالح عن الزهري                                             | صالح، عن عبيدالله بن<br>عبدالله                                           | صالح بن كيسان | ٤             |
| عمرو، عن الزهري، عن<br>عبيدالله بن عبدالله، عن ابن<br>عباس | عمرو، عن ابن عباس                                                         | عمرو بن دینار | . 0           |
| أيوب، عن عمرو بن سعيد                                      | أيوب، عن أنس                                                              | أيوب          | ٦             |
| زيادة شاذة                                                 | کبر ثم کبر وسجد                                                           | هشام بن حسان  | ٧             |
| ابن عمر                                                    | ابن عباس                                                                  | أيوب          | ٨             |

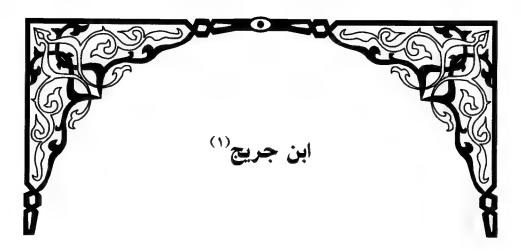

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي المكي أبو خالد وأبو الوليد العلامة الحافظ شيخ الحرم صاحب التصانيف وأول من دوّن العلم بمكة.

روى عن خلق من التابعين: روى عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وجوّد وهو من أثبت الناس فيه، وروى عن نافع، وعمرو بن شعيب، وعمرو بن دينار، وعبدالله بن طاووس، وعبدة بن أبي لبابة، والزهري، وزيد بن أسلم وخلق كثير.

روى عنه: ثور بن يزيد، والأوزاعي، والسفيانان، والحمادان، والليث، وابن علية، ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه، وخلق كثير.

### طلبه للعلم:

لزم ابن جريج عطاء بن أبي رباح سبعة عشر عاماً وقيل ثمانية عشرة وكان قبل ذلك قد قرأ القرآن والفرائض ثم جالس عمرو بن دينار

<sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال (ترجمة ٤١٢٧) وسیر أعلام النبلاء (٣٢٥/٦) وانظر فیه مصادر الترجمة من حاشیة السیر.

بعد أن فرغ من عطاء تسع سنين.

وقال ابن جريج: لم أسمع من الزهري إنما أعطاني جزءاً كتبته وأجازه لي (١).

قال يحيى بن سعيد القطان: عن ابن جريج إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته وإن لم أقل سمعته (٢).

وقال ابن خلاد عن يحيى القطان: إن لم يحدثك ابن جريج من كتابه لم تنتفع به.

وقال أيضاً: كنا نسمي كتب ابن جريج الأمانة.

وقال جعفر بن عبدالواحد عن يحيى القطان: كان ابن جريج صدوقاً فإذا قال حدثني فهو سماع، وإذا قال أخبرنا أو أخبرني فهو قراءة، وإذا قال: قال فهو شبه الريح (٣).

وقال الدارقطني: يتجنب تدليس ابن جريج فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح مثل إبراهيم بن أبي يحيى، وموسى بن عبيدة وغيرهما(٤).

وقال أحمد بن صالح المصري: ابن جريج إذا أخبر الخبر فهو جيد وإذا لم يخبر فلا يعبأ له (٥).

<sup>(</sup>١) التعديل والتجريح للباجي (٢/٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) العلل ومعرفة الرجال رواية عبدالله بن أحمد (٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال (٣٥١/١٨).

<sup>(</sup>٤) سؤالات الحاكم (٢٦٥/١٧٤).

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن معين رواية الدارمي (ص٤٣).

وقال يحيى بن معين: ابن جريج ليس بشيء في الزهري(١).

أخرج الإمام البخاري من طريق ابن جريج قال: أخبرني عبيدالله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبدالله بن عمر أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله على ينهى عن القزع(٢).

قال الحافظ: نزل ابن جريج في هذا الإسناد درجتين وفيه دلالة على قلة تدليسه (٣).

روى له البخاري (١١٨) حديثاً صرح فيها بالسماع، و(٧١) حديثاً عنعن فيها (٤١).

وروى له مسلم (٢١٤) صرح فيها بالسماع، (٤٦) بالعنعنة (٥٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٥٩٢٠).

<sup>(</sup>۳) فتح الباري (۱۰/۳۲۶).

<sup>(</sup>٤) روايات المدلسين في صحيح البخاري (ص ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) روايات المدلسين في صحيح مسلم (ص١٨٤).



# □ الحديث الأول<sup>(\*)</sup>:

۲۸۱ ـ قال الإمام البخاري رحمه الله (۲۸۱ ح رقم ۱۰٤٦): حدثني عبدالله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا ابن جريج حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

صلّى النبي ﷺ بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى أصبح بذي الحُليفة فلما ركب راحلته واستوت به أهَلً.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر الجعفي، البخاري المعروف بالمسندي، ثقة حافظ، جمع المسند من العاشرة، روى عنه البخاري والترمذي.

ـ هشام بن يوسف الصنعاني، أبو عبدالرحمٰن القاضي، ثقة من التاسعة، مات سنة ١٩٧، روى له البخاري وأصحاب السنن.

ـ ابن جُريج: تقدم.

<sup>-</sup> محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير التيمي المدني: ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ١٣٠ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.

وأخرجه أبو داود (۱۷۷۳) وأحمد (۳۷۸/۳) من طريق محمد بن أبي بكر، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۲۲/۲) من طريق مكي بن إبراهيم كلهم عن ابن جريج به.

خالفه سفیان الثوری<sup>(۱)</sup>، وسفیان بن عیینة<sup>(۲)</sup>، وشعبة<sup>(۳)</sup>، وأسامة بن زید<sup>(۱)</sup>، وعمرو بن الحارث<sup>(۱)</sup>، وعبدالعزیز بن عبدالله بن أبي سلمة<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن إسحاق<sup>(۷)</sup>، ومرزوق مولى طلحة بن عبدالرحمٰن الباهلي<sup>(۸)</sup>، وعبدالحمید بن جعفر<sup>(۱)</sup>، والمنکدر بن محمد<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۰۸۹) وعبدالرزاق (٤٣١٦) وأحمد (٢١/٣، ١٧٧) والدارمي (١٥٠٧) وابن حبان (٢٤٧٨) وأبو عوانة (٢٣٧٤) (٢٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۰) وأبو داود (۱۲۰۲) والشافعي (۲۰/۱) والحميدي (۱۱۹۱) والدارمي (۲۰۰۸) وأبو عوانة (۲۰۰۸) وأبو يعلى (۳۲۳۳) وابن الجارود (۱٤٥) وأبو عوانة (۲۳۰۲) والبيهقي (۲/۱۵).

<sup>(</sup>٣) ابن المظفر البغدادي من حديث شعبة (٢٠٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٢٠٥/٣).

<sup>(</sup>٤) ابن جرير في تهذيب الآثار (٢٢١/١ رقم ٣٤٢، ٣٤٣، ٣٤٣) وأبو نعيم في الحلية (١٥٨/٣) والطحاوي في شرح المعاني (١٨/١).

<sup>(</sup>٥) ابن جرير (٣٤٣) وابن حبان (٢٧٤٦).

<sup>(</sup>٦) أبو يعلى (٣٦٣٤).

<sup>(</sup>V) أحمد (٣٧٧٣).

<sup>(</sup>٨) ذكره الدارقطني في العلل (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق.

فرووه عن محمد بن المنكدر عن أنس أن النبي ﷺ صلّى بالمدينة أربعاً وبذي الحليفة ركعتين.

ولم يذكروا الزيادة التي زادها ابن جريج وهي قوله: (ثم بات حتى أصبح).

ورواه عبدالرزاق<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن وهب<sup>(۲)</sup>، ووهيب بن خالد<sup>(۳)</sup>، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد<sup>(1)</sup> عن ابن جريج بهذا الإسناد ولم يذكروا الزيادة فوافق الجماعة.

لذا قال الدارقطني: «وهذه الزيادة ليست بمحفوظة عن ابن المنكدر ولم يذكرها غير ابن جريج.

وقال يحيى القطان: إنه وهم.

وروى هذا الحديث أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل ما رواه الثوري وغيره ولم يأتِ بهذه الزيادة.

والصحيح رواية الثوري وابن عيينة ومَن تابعهما "(٥).

## علة الوهم:

هذه اللفظة أو الزيادة في حديث ابن المنكدر عن أنس وردت في

<sup>(</sup>١) في المصنف (٤٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١٧/١٠ ـ ٤١٨) وقرن ابن جريج بعمرو بن الحارث وأسامة.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) الدارقطني في العلل (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٥) العلل (٢٦٣١).

حديث أبي قلابة عن أنس بن مالك (١)، فأدخل ابن جريج لفظ حديث أبي قلابة في حديث ابن المنكدر وكلاهما يرويه عن أنس، والله تعالى أعلم.

#### الخلاصة:

اختلف على ابن جريج في هذا الحديث، فرواه هشام بن يوسف، ومحمد بن بكر البرساني، ومكي بن إبراهيم، فزادوا في هذا الحديث (ثم بات حتى أصبح) وذكر الدارقطني أن هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد المخزومي، وعبدالمجيد، رووه عن ابن جريج كذلك بهذه الزيادة.

وخالفهم أربعة من أصحاب ابن جريج (عبدالرزاق وابن وهب ووهيب وأبو عاصم) فرووه عن ابن جريج بدون هذه الزيادة فوافق روايتهم عنه رواية الجماعة، مما يدل أن ابن جريج لم يضبطه فتارة يذكر هذه الزيادة وتارة لا يذكرها، وقد أعل هذه الزيادة يحيى القطان وهو من أعلم الناس بحديث ابن جريج ورواه عيسى بن يونس عن ابن جريج فوهم انظر ح(٨٢٥)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) البخاري (١٥٤٧) (١٥٥١).

# □ الحديث الثاني<sup>(\*)</sup>:

۲۸۲ ـ قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوله ﴿ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَمُ اللهُ فِي الله الساء: ١١] (٤٥٧٧): حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال:

عادني النبي عَلَيْ وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فأفقت فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي اَلْلاِكُمْ ﴾.

# التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٦١٦) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به.

وأخرجه ابن الجارود (٩٥٦) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٣) و(٢١٠٩) والبيهقي و(١١٠٩) والبيهقي (٢١٢/١) وأبو عوانة (١٠٩١) و(٢٢٢) والبيهقي في السنن الصغرى (٢٢٤٨) وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٣٢/١) من طريق حجاج وبعضهم من طريق ابن وهب كلاهما عن ابن جريج به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي، ثقة حافظ، من الطبعة العاشرة، مات بعد سنة ٢٢٠، روى له البخاري ومسلم.

ـ هشام بن يوسف: تقدم.

<sup>-</sup> محمد بن المنكدر: تقدم.

هكذا قال ابن جريج عن ابن المنكدر، عن جابر... فنزلت ﴿ يُومِيكُو اللَّهُ فِي آوُلَدِكُمْ ﴾.

وتابعه عمرو بن أبي قيس(١).

خالفه سفيان بن عيينة (٢) فرواه عن ابن المنكدر به فقال: فلم يرد علي شيئة شيئاً حتى نزلت آية الميراث ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَاكَاةُ ﴾.

ورواه شعبة عن ابن المنكدر وفيه: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾ قال: هكذا أُنزلت.

رواه مسلم في صحيحه من طريق بهز عنه (٣).

ورواه أبو داود الطيالسي(٤) وحجاج بن محمد عن شعبة فقالوا: فنزلة آية الفرض ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾.

ورواه النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير عن شعبة فقالوا آية الفرض<sup>(٦)</sup>. قال مسلم: وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٠٩٦) عمرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام حت؛ التقريب ٥١٣١.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱٦١٦) وأحمد (۳۰۷/۳) وأبو داود (۲۸۸٦) والترمذي (۲۰۹۷) والنسائي في الكبرى (۲۳۲۲) (۱۱۱۳٤) وأبو عوانة (۵۲۰۳) (۷۲۳۸) وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٦١٦).

<sup>(</sup>٤) في مسئده (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٥) أبو عوانة (٥٦٠٤) وجاء في المطبوع ويستفتونك في النساء.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٦١٦). وفي رواية وهب: (الفرائض).

وكذلك رواه البخاري في صحيحه من طريق أبي الوليد، ومحمد بن جعفر، وعبدالله بن المبارك، ثلاثتهم عن شعبة (١). واقتصروا على قول آية الفرائض أو الميراث، ولم يذكروا الآية.

ورواه سفيان الثوري عن ابن المنكدر فقال: حتى نزلت آية الميراث<sup>(۲)</sup>.

ورواه هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل عليّ رسول الله عليّ فنضح في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال: «أحسن» قلل: ثم خرج وتركني ثم رجع فقال: «يا جابر إني لا أراك ميتاً من وجعك هذا فإن الله عزّ وجل قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين» فكان جابر يقول: نزلت هذه الآية فيّ ﴿ يَستَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكُلَالَةُ ﴾ (٣).

لذا حكم ابن الملقن، والدمياطي (٤) وغيرهم على ابن جريج بالوهم في ذكر قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُو اللّهُ فِي أَوْلَدِكُمُ ... والصحيح هو ما رواه سفيان بن عيينة وشعبة قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ وَلَا اللّهُ يُقْتِيكُمُ فِي ٱلْكُلَالَةُ ﴾.

قال ابن الملقن: («كذا وقع هنا، ووهم ابن جريج فيه، إنما نزل في جابر الآية الأخيرة ﴿ يَشْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةَ ﴾».

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹٤) (۲۷۲۵) (۲۷۶۳).

<sup>(</sup>Y) amba (1717).

 <sup>(</sup>۳) أبو داود (۲۸۸۷) والنسائي في الكبرى (۲۳۲۶) وأحمد (۳۷۲/۳) والطيالسي
 (۱۷٤۸) وعبد بن حميد (۱۰٦٤) وأبو يعلى (۲۱۸۰) والبيهقي (۲۳۱/٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في الفتح.

وأورد البيهقي في السنن الصغرى الحديث من طريق وهب بن جرير عن شعبة عن محمد بن المنكدر ثم قال: وأراد بآية الفرض في يَسْتَغْتُونَكَ قُلِ الله يُغْتِيكُم في الْكَلَالَة وذلك بين في رواية ابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر، وفي رواية هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر، وفي حديثهم أنه قال: ولي أخوات، وجابر بن عبدالله قتل أبوه يوم أحد وآية الكلالة نزلت بعده فقد قال البراء بن عازب: آخر آية نزلت في الكلالة يُؤتيكُم في الْكَلَالَة في محين مرض جابر لم

<sup>(</sup>۱) كذا قال والصحيح أن ابن المنكدر لا يذكر الآية إنما هو مدرج من قول ابن عيينة وأما وأدرجه بعضهم عن شعبة، فذكره بهز ورواه الأكثرون عنه بدون ذكر الآية، وأما الثوري فكان لا يذكرها.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٨٩١) (٢٨٩٢) والترمذي (٢١٩٢) وابن ماجه (٢٧٢٠) وأحمد (٣/٣) وأبو يعلى (٢٠٣٩) والحاكم (٣٣٣/٤) والبيهقي (٢١٦/٦) وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٣) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢١٠/٢٢).

يكن له ولد ولا والد وإنما كانت له أخوات فأنزل الله تعالى في أخواته آية الكلالة التي في آخر سورة النساء (١).

وقال عقب حديث ابن جريج مشيراً إلى وهمه: «ورواه ابن عيينة عن ابن المنكدر وقال: نزلت آية الميراث ﴿يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ وكذلك رواه أبو الزبير عن جابر، وأما آية الوصية فإنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع»(٢).

ونقل ابن أبي حاتم عن أبي الزبير أنه قال: قال جابر: أُنزلت في ﴿ يَسُتَفْتُونَكَ ﴾ (٣).

ونقل الطبري عن ابن المنكدر عن جابر مثل ذلك(٤).

وقال السيوطي: أخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن جابر قال: أُنزلت في ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةِ ﴾ (٥).

وقال العيني: هكذا وقع في رواية ابن جريج وقيل: إنه وهم في ذلك والصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةَ ﴾.

وقال مقاتل بن سليمان المتوفى سنة ١٥٠ في تفسيره: نزلت في جابر بن عبدالله الأنصاري من بني سلمة بن جشم.. وفي أخواته ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلْلَةَ ﴾ وذلك أن جابر بن عبدالله

<sup>(</sup>١) السنن الصغرى (٦٤/٦).

را) السن الطبعري (۱۲).

<sup>(</sup>۲) السنن الصغرى (۹/٦ \_ ١٠).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره (٦٣٢٥) وذكره ابن كثير في مسنده (٩٣/١).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى (١/٦).

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور (٧/٣٥٧).

الأنصاري رحمه الله مرض بالمدينة فعاده رسول الله ﷺ...

لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجح رواية ابن جريج وأنه إلى ذلك مال البخاري فقال: «وقد اختلف الرواة عن ابن المنكدر فالأكثر أبهموا الآية وكشفها ابن جريج وابن عيينة، فممن أبهمها سفيان الثوري ولفظه: نزلت آية الميراث، وكذا قال شعبة، وقال مرة: آية الفرائض. فأما ابن عيينة فقال: حتى نزلت ﴿يَسْتَقْتُونَكَ﴾ وكلها في الصحيح، ورواية أحمد بن حنبل عن ابن عيينة تشير إلى أن تعيين الآية من جهة ابن عيينة وأن آخر الحديث عنده كما عند الثوري وشعبة. قال أحمد عن ابن عيينة: حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي المدري وكلها في عن ابن عينة الميراث ﴿يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللّهَ يَعْتِيكُمْ فِي اللّهُ اللّهُ يُقْتِيكُمْ فِي اللّه أَخُوات ولم يكن له ولد.

والذي يظهر أن من قوله ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ ﴾ إلى آخره من كلام ابن عيينة أُدرج في الخبر لخلو رواية الباقين عن قوله: وكان له أخوات. إلى آخره، فرأى البخاري أن تعيين ابن جريج أولى بالقبول من تعيين ابن عيينة لقوله: إلى قوله: ﴿ عَلِيمٌ كَلِيمٌ كَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ ابن عيينة لقوله: إلى قوله: ﴿ عَلِيمٌ كَلِيمٌ كَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ عَلِيمٌ ﴾ وقد فسرت الكلالة عمن لا ولد له ولا والد وهي منطبقة على حال جابر.

وقد توبع ابن جريج على هذا التعيين، قال عبد بن حميد: نا عبدالرحمٰن بن سعد نا عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر. إلى آخره، فنزلت ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ ﴾ إلخ.

<sup>(</sup>۱) تفسير مقاتل بن سليمان (۲۷٤/۱).

وهذا من المواضع التي تواردوا بها على استغراب ما وقع عند البخاري ولم يقفوا على دقة نظره»(١).

وقال في الفتح: هكذا وقع في رواية ابن جريج وقيل: إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي هي شَمَّقُتُونَكُ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُم في الْكَلّدَلَةُ لأن جابراً يومئذ لم يكن له ولد ولا والد. . . ثم قال الحافظ: ولد ولا والد . . . ثم قال الحافظ: فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال: آية الميراث، أو آية الفرائض، والظاهر أنها هيوميكُو الله كما صرّح به في رواية ابن الفرائض، والظاهر أنها هيمتَقتُونَكَ فعمدته أن جابراً لم يكن جريج ومن تابعه، ومن قال إنها هيمتقتُونَكَ فعمدته أن جابراً لم يكن له حينئذ ولد وإنما كان يورث كلالة، فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة لكن ليس ذلك بلازم لأن الكلالة مختلف في تفسيرها فقيل هي المال الموروث وقيل اسم الميت وقيل اسم الإرث وقيل ما تقدم، فلما لم يعين تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد لم يصح الاستدلال لما قدمته أنها نزلت في آخر الأمر وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدة.

كما أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن جابر: جاءت امرأة سعد بن الربيع. في آخر الحديث، وهذا ظاهر في تقدم نزولها لهم وبه احتج مَن قال إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الربيع وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معاً، ويحتمل أن يكون نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهي قوله: ﴿وَإِن كَانَ يُومِيكُمُ يُومِيكُمُ في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ مَا يَومَي قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ مَا يَومَا عَلَيْهُ في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ مَا يَومَا عَلَيْهُ في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ في قصة بابر، ويكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومِيكُمُ في قصة بابر فيكون مراد جابر فنزلت ﴿يُومُ عِلْمُ في قصة بابر فيكون مراد جابر فيكون ميكون في قصة بابر فيكون مراد جابر فيكون مراد جابر فيكون ميكون في قصة بابر فيكون مراد جابر فيكون مراد جابر فيكون ميكون فيكون ميكون فيكون ميكون ميكون فيكون فيكون ميكون فيكون فيكون ميكون فيكون ميكون فيكون فيكون فيكون فيكون فيكون فيكون ميكون فيكون فيك

<sup>(</sup>١) العجاب في بيان الأسباب (١/٨٤٢ ـ ٨٤٢).

اللَّهُ فِي أَوْلَكِكُمْ ﴾ أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية، والله أعلم.

وإذا تقرر جميع ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم الدمياطي ومَن تبعه، وأن مَن وهَّمهُ هو الواهم، والله أعلم (١).

والذي ظهر لي بعد البحث والتأمل أن ابن جريج وهم في ذلك وأن رواية ابن عيينة أولى بالتقديم لما يلي:

١ ـ أن ابن عيينة تابعه في ذلك شعبة كما تقدم عند مسلم،
 فيكون اختلف على ابن المنكدر على ثلاثة أوجه:

أولها: ما رواه ابن عيينة وشعبة من تعيين الآية قوله تعالى: ﴿يستفتونك في الكلالة﴾.

ثانيها: ما رواه ابن جريج وعمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر وأنها ﴿يُومِيكُمُ اللهُ ﴾ وعمرو بن أبي قيس، قال الآجري عن أبي داود في حديثه خطأ، وقال عثمان بن أبي شيبة: لا بأس به كان يهم في الحديث قليلاً، لذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام.

ثالثها: ما رواه سفيان الثوري وشعبة في معظم رواياته عدم تحديد الآية وهذا هو الراجح وأن تعيينها مدرج من قبل الرواة، بينها ابن عيينة وشعبة وكتمها ابن جريج، فشعبة كما جاء في حديثه: قلت لمحمد بن المنكدر ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكُلَالَةِ ﴾ قال: هكذا أنزلت، وسفيان بن عيينة أكثر أصحابه يدرجونها في الحديث (٢)، ورواه

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۸/۲۶۳ ـ ۲۶۳).

<sup>(</sup>۲) عمرو بن الناقد عند مسلم (۱۲۱٦) وأحمد في مسنده (۳۰۷/۳) وابن المقرئ عند (ابن الجارود (۹۰۸) والفضل بن الصباح عند (الترمذي ۲۰۹۷) والحميدي (أبو عوانة ۳۰۰۳) وقتيبة بن سعيد (النسائي ۷٤۹۸) وغيرهم كما بيناه في باب (عبد بن حميد) ح(۱۲۵۲).

البخاري عن ثلاثة من أصحاب ابن عيينة بدون تعيين الآية ولعله هو الذي حذفها عمداً، ورواه إسحاق بن راهويه عنه فقال: حتى نزلت آية الميراث يرونها ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ ﴾ (١).

فإذا علم ذلك وأن ابن المنكدر لم يكن يذكر الآية بحثنا هل نجد مَن رواه عن جابر غيره، فوجدنا أبو الزبير وهو من رجال مسلم قد رواه عن جابر فذكر هذه الآية فترجحت رواية ابن عيينة وشعبة، وهذا ظاهر.

٢ - إن جابر بن عبدالله رضي الله عنه كان يقول: نزلت هذه
 الآية في ﴿ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْدَلَةَ ﴾.

٣ ـ ظاهر قول محمد بن المنكدر لشعبة هكذا أُنزلت أنه موافق له في تعيين هذه الآية.

أما صنيع الإمام البخاري رحمه الله فيدل على بُعد نظره وفقهه فقد أخرج حديث ابن عيينة وشعبة في كتاب الفرائض، واقتصر في حديث ابن عيينة إلى قوله: حتى نزلت آية المواريث، وحديث شعبة أخرجه في باب ميراث الإخوة والأخوات وانتهى من حديثه إلى قوله: فنزلت آية الفرائض، وأعقبه مباشرة باب ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكُلَلّةُ ﴾ ذكر فيه حديث أبي إسحاق عن البراء قال: آخر آية أُنزلت خاتمة سورة النساء ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكُلَلَةُ ﴾ ذكر فيه حديث أبي إسحاق عن البراء قال: آخر آية أُنزلت خاتمة سورة النساء ﴿ يَسَتَفْتُونَكَ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكُلَلَةُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۲۲۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۷٤٤) ومسلم (۱۲۱۸).

وقال الحافظ: المراد بآية الفرائض هنا قوله تعالى: ﴿ يَسَنَقْتُونَكَ ﴾ (١).

أما حديث ابن جريج فأخرجه في كتاب التفسير مكان ذكر قول الله تعالى: ﴿ يُومِيكُم الله الله مناسب، ولم يخرجه في كتاب الفرائض ولذلك نظائر عند الإمام البخاري.

#### تنبيه:

روى عبد بن حميد عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة هذا الحديث فذكر في آخره قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي آوللاكُمْ ﴿ وَهذا وهم من عبد بن حميد كما سيأتي في بابه إذ خالفه جمع من أصحاب سفيان فذكروا قوله تعالى: ﴿ يَسَّتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةُ ﴾.



<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳۰۱/۱).

# □ الحديث الثالث<sup>(\*)</sup>:

۲۸۳ ـ قال الإمام مسلم (۱۰۸٦/۲ ح رقم ۱٤٦٥): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم: حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جُريج أخبرني عطاء قال:

حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي عَلَيْ بَسَرِف فقال ابن عباس: هذه زوج النبي عَلَيْ فإذا رفعتم نعشها فلا تُزَعزِعوا ولا تُزلزلوا وارفقوا فإنه كان عند رسول الله عَلَيْ تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.

قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حُيَى بن أخطب.

حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حُمَيْد جميعاً عن عبدالرزاق عن ابن جُرَيج بهذا الإسناد، وزاد:

قال عطاء: كانت آخرهن موتاً ماتت بالمدينة.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> إسحاق بن إبراهيم: هو إسحاق بن راهويه، تقدم.

<sup>-</sup> محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي، صدوق ربما وهم وكان فاضلاً، من العاشرة، مات سنة ٢٣٥ أو ٢٣٦، روى له مسلم.

<sup>-</sup> محمد بن بكر بن عثمان البرساني أبو عثمان البصري، صدوق قد يخطىء، من التاسعة، مات سنة ٢٠٤، روى له البخاري ومسلم.

ـ عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ١١٤ على المشهور، روى له البخاري ومسلم.

وأخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٦٧) من طريق هشام بن يوسف، وأحمد (٢٣١/١) و(٢٣٩/١) من طريق جعفر بن عون، ومحمد بن بكر، وعبدالرزاق في مصنفه (٢٠٥٢) وإسحاق بن راهويه ومحمد بن بكر، وابن سعد (١٤٠/٨) من طريق الواقدي، وأبو نعيم في مستخرجه (٣٤٣٣) من طريق محمد بن بكر وأبي عاصم وحجاج، والطبراني في الكبير (١١٤٢٦) من طريق عبدالرزاق، والبيهقي (٧٣/٧) من طريق جعفر بن عون، والأزرقي في أخبار مكة (٢١٣/٢) من طريق الزنجي ثمانيتهم (محمد بن بكر، وهشام بن يوسف، وجعفر بن عون، وعبدالرزاق، والواقدي، وأبو عاصم، وحجاج، والزنجي) عن ابن جريج به.

ورواية الإمام البخاري مختصرة إلى قوله (ولا يقسم لواحدة) ولم يذكر قول عطاء أنها صفية ولا قوله كانت آخرهن موتاً..

ورواية بعضهم إلى قوله أنها صفية ولم يذكروا قول عطاء كانت آخرهن موتاً ماتت بالمدينة.

وقد وهم ابن جريج في هذا المتن في موضعين:

الأول: قوله أن التي لا يقسم لها النبي على صفية.

خالفه عمرو بن دينار فرواه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله عليه وعنده تسعة نسوة يصيبهن إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة (١) وهذا هو الصحيح.

فقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (١٣٣/٦) وسيأتي.

سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي ﷺ يقسم لعائشة يومها ويوم سودة (١).

ورد في رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله عليه إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي عليه تبتغي بذلك رضا رسول الله عليه (٢).

فقول عائشة رضي الله عنها في حديث الزهري (وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها) شامل كل نساء النبي على أم إنها استثنت فقالت (غير أن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة) فأبانت أن التي لم يقسم لها هي سودة لأنها وهبت يومها لعائشة.

وجاء تأكيد ذلك في رواية أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في أنه كان يقسم لكل امرأة منهن وبيان سبب هبة سودة لعائشة يومها وليلتها فقال: قالت عائشة: يا ابن أختي كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. . . ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله على: يا رسول الله يومي لعائشة ، فقبل ذلك رسول الله على منها ، قالت: تقول: في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال: ﴿وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتَ مِنَ فَيْ مَنْهَا ، ثَافُورًا ﴾ (٣).

وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٢١٢) ومسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢١٣٥).

قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة، ففعل فنزلت هذه الآية ﴿وَإِنِ اَمْرَأَةٌ خَافَتٌ مِنْ بَعْلِهَا ...﴾(١).

قال الحافظ بعد أن ذكر هذه الروايات وغيرها (فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت) (٢).

قال الطحاوي: "قد كان أشكل عليّ المعنى الذي به لم يكن يقسم لصفية حتى سألت عنه غير واحد ممن يُسأل عن مثله فما وجدت عندهم فيه شيئاً حتى وقفت أنا على أن ابن جُريج غلط في المرأة التي كان النبي على لا يقسم لها من نسائه فإنه ذكر أنها صفية ولم تكن صفية ولكنها سَوْدة كما حدثنا ابن أبي مريم قال: ثني سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله عنهم وعنده تسعة نسوة يصيبهن إلا سَودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنهن جميعاً، فوقفت بذلك على أن المرأة التي كان لا يقسم رضي الله عنهن جميعاً، فوقفت بذلك على أن المرأة التي كان لا يقسم لها إنما كانت سودة، وأن ذلك إنما كان منه بطيب نفسها" (٣).

قال الخطابي: هذا وهم إنما هي سودة لأنها كانت وهبت يومها والغلط فيه من ابن جريج<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰٤۰) وأبو داود الطيالسي (۲٦۸۳) وانظر روايات أخرى في الطبقات الكبرى (۵۳/۸ ـ ٥٤).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۳۱۳/۹).

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار (١٣٣/٦).

<sup>(</sup>٤) مرقاة المفاتيح (٦/٤٥٦) والأبي في إكمال المعلم (١٦٣/٥).

قال النووي: قال العلماء: هو وهم من ابن جريج الراوي عن عطاء وإنما الصواب سودة (١٠).

قال القرطبي: وهم في قوله أن التي لا يقسم لها هي صفية، فإن المشهور التي لا يقسم لها هي سودة وهبت يومها لعائشة (٢).

وقال الحافظ: يترجح أن مراد ابن عباس بالتي لا يقسم لها سودة، كما قال الطحاوي لحديث عائشة أن سودة وهبت يومها لعائشة وكان النبي على يقسم لعائشة يومها ويوم سودة...، ولعل البخاري حذف هذه الزيادة عمداً (٣).

وذكر العيني في شرح البخاري قول الطحاوي والنووي كالموافق له (٤).

وقال ابن القيم: وقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية وهو غلط من عطاء رحمه الله وإنما هي سودة فإنها لما كبرت وهبت يومها لعائشة.

ثم ذكر ابن القيم علة الوهم فقال: وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله عليه عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم، فقعدت عائشة إلى جنب النبي عليه في يوم صفية، فقال: «إليك عني يا عائشة فإنه ليس

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱/۱۰).

<sup>(</sup>Y) المفهم (X/Y/Y).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١٤/٩).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (۲۰/۲۰ ـ ۷۰).

يومك» فقالت: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ وأخبرته بالخبر فرضي عنها(١).

قلت: الصحيح أن الوهم من ابن جريج كما حققه الطحاوي من رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء.

وروى أبو عوانة من طريق ابن عيينة عن ابن جريج هذا الحديث فقال: «توفي رسول الله ﷺ عن تسع نسوة وكان يقسم لثمان لأن سودة وهبت يومها وليلتها لعائشة»(٢).

فالظاهر أن قوله لأن سودة وهبت يومها في رواية ابن جريج هذه عن عطاء إنما هو من قول سفيان فإنه رواه عن عمرو بن دينار عن عطاء كذلك، والله أعلم.

الثاني: قول عطاء: كانت آخرهن موتاً، ماتت بالمدينة. ظاهره إن عطاء يريد ميمونة رضي الله عنها، فإن أول الحديث عنها ولا خلاف أن ميمونة كانت من آخر أزواج النبي على موتاً على الراجح، فقد روى الطبراني من طريق محمد بن إسحاق قال: ماتت ميمونة بنت الحارث زوج النبي على عام الحرة سنة ثلاث وستين (٣).

وقال الواقدي: توفيت سنة إحدى وستين في خلافة يزيد بن معاوية وهي آخر من مات من أزواج النبي ﷺ وكان لها يوم توفيت ثمانون أو إحدى وثمانون سنة (٤).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۱/۵۳).

<sup>(</sup>۲) في مسنده (۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) في المعجم الكبير (١٠٣١/٢٣) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٩/٩): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/١٤٠).

وكذا قال البلاذري في أنساب الأشراف(١).

وذكر ابن عبدالبر أنها توفيت سنة ست وستين (٢).

أما قوله (ماتت بالمدينة) فلا يستقيم مع قوله في أول الحديث: ماتت بسرف، وسرف من مكة بلا خلاف، وقيل إنها ماتت بمكة ونقلها ابن عباس إلى سرف فدفنت هناك.

فهذا وهم ظاهر لمخالفته لأول الحديث.

أما إن كان المراد به صفية فصحيح أنها ماتت بالمدينة لكنها لم تكن آخرهن موتاً، فقد ماتت سنة خمسين في رمضان، وقيل سنة اثنتين وخمسين ودفنت بالبقيع (٣).

وقال الحافظ: إن الصحيح أنها ماتت سنة خمسين (٤).

قال القاضي عياض: قوله (كانت آخرهن موتاً ماتت بالمدينة): إن أراد ميمونة فصحيح في الأول فإنها ماتت سنة ٦٣ وقيل ٦٦ دون قوله ماتت بالمدينة فإنها ماتت بسرف.

وإن أراد صفية فصحيح في الثاني فإنها ماتت بالمدينة لا في الأول لأنها ماتت سنة خمسين (٥).

قال النووي: «قال القاضي عياض: ظاهر كلام عطاء أنه أراد

<sup>(1) (1/533).</sup> 

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۳/١٥١).

<sup>(</sup>٣) ذكر هذين القولين الواقدي كما في طبقات ابن سعد (١٢٨/٨ ـ ١٢٩) وعند البلاذري في أنساب الأشراف سنة خمسين قولاً واحداً.

<sup>(</sup>٤) الفتح (٤/٨٧٢).

<sup>(</sup>٥) الديباج على مسلم للسيوطي (٧٠/٤).

بآخرهن موتاً ميمونة، وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة، فقوله بالمدينة وهم...»(١).

قال القرطبي: قول عطاء قول مشكل يلزم عليه وهم، وذلك أنه إن كان أراد ميمونة فقد وهم في قوله أنها ماتت بالمدينة، وقد بيّنا أنها ماتت بسرف إلا أن يريد (المدينة) مكة وفيه بُعد.

وإن أراد صفية فقد وهم لأنها لم تكن آخرهن موتاً (٢)..

قال الحافظ ابن حجر:

"وقد وقع عند مسلم أيضاً فيه زيادة أخرى من رواية عبدالرزاق عن ابن جريج قال عطاء: وكانت آخرهن موتاً ماتت بالمدينة كذا قال، فأما كونها آخرهن موتاً فقد وافق عليه ابن سعد وغيره، قالوا: وكانت وفاتها سنة إحدى وستين وخالفهم آخرون فقالوا: ماتت سنة ست وخمسين، ويعكر عليه أن أم سلمة عاشت إلى قتل الحسين بن علي وكان قتله يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وقيل بل ماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين والأول أرجح، ويحتمل أن تكونا ماتنا في سنة واحدة لكن تأخرت ميمونة وقد قيل أيضاً إنها ماتت سنة ثلاث وستين وقيل سنة ست وستين وعلى هذا لا ترديد في آخريتها في ذلك، وأما قوله: وماتت بالمدينة، فقد تكلم عليه عياض فقال: ظاهره أنه أراد ميمونة وكيف يلتئم مع قوله في أول الحديث أنها ماتت بسرف وسرف من مكة بلا خلاف فيكون قوله بالمدينة وهماً.

قلت: يحتمل أن يريد بالمدينة البلد وهي مكة، والذي في أول

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱/۱۰).

<sup>(</sup>٢) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (٢١٢/٤).

الحديث أنهم حضروا جنازتها بسرف ولا يلزم من ذلك أنها ماتت بسرف فيحتمل أن تكون ماتت داخل مكة وأوصت أن تُدفن بالمكان الذي دخل بها رسول الله على فيه فنفذ ابن عباس وصيتها، ويؤيد ذلك أن ابن سعد لما ذكر حديث ابن جريج هذا قال بعده: وقال غير ابن جريج في هذا الحديث توفيت بمكة فحملها ابن عباس حتى دفنها بسرف»(۱).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١٤/٩).

# □ الحديث الرابع (\*):

٢٨٤ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٢/٤٠٤): حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة، أنها قالت:

رخص النبي عَلَيْهُ من الكذب في ثلاث: في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وقول الرجل لامرأته.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩١٣) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، والخطيب في الفصل للوصل (٢٦٦/١) من طريق أبي عامر كلاهما عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن شهاب به.

هكذا رواه ابن جريج، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمٰن، عن أم كلثوم، عن النبي عليه أنه رخص الكذب في ثلاث...

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ٢٠٦، روى له البخاري ومسلم.

ـ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: تقدم مراراً.

<sup>-</sup> حميد بن عبدالرحمٰن بن عوف الزهري المدني ثقة من الثانية، مات سنة ١٠٥ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية، أسلمت قديماً، وهي أخت عثمان لأمه، صحابية لها أحاديث، ماتت في خلافة على رضي الله عنه، روى لها البخاري ومسلم.

خالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري، عن حميد، عن أم كلثوم أنها سمعت النبي على يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً».

قال الزهري: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذب الا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.

أخرجه مسلم في صحيحه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس به $^{(1)}$ ، وكذلك رواه معمر $^{(7)}$ .

بيَّن يونس ومعمر في روايتهما الزيادة المدرجة من كلام الزهري عن كلام النبي عَلَيْة.

وقد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة من أصحابه فاقتصروا على قول النبي على الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً» ولم يذكروا ما بعده، منهم:

<sup>(1) (0.77).</sup> 

 <sup>(</sup>۲) الخطيب في الفصل للوصل (٢٧٤/١) من طريق أحمد بن صالح عن عبدالرزاق عنه عن الزهري به، وقال في آخره: قال الزهري: ولم يرخص.

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن قول الصحابي لم يرخص وأمرنا أن نفعل كذا ونهينا عن كذا وكذا وكذا ونحو ذلك فله حكم الرفع بخلاف قول التابعي ومن دونه فليس له حكم الرفع. انظر معرفة علوم الحديث للحاكم (ص٨٠٦).

معمر (۱)، ومالك (۲)، وابن عيينة (۳)، وشعيب بن أبي حمرة (٤)، وأيوب السختياني (٥)، وعبدالرحمٰن بن إسحاق (٦)، وعقيل بن خالد (٧)، والأوزاعي (٨) وغيرهم، وسيأتي في باب صالح بن كيسان ح (٤٩٤) فانظره لزاماً.

### علة الوهم:

ابن جُريج لم يسمع هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري كما صرّح في رواية أبي عاصم وأبي عامر عنه، وإنما أوقعه في هذا الوهم تدليسه فلم يذكر في رواية حجاج عنه أنه لم يسمعه من الزهري.

وقد رجح بعض أهل العلم أن ابن جُريج إنما سمع هذا الحديث من عبدالوهاب بن أبي بكر المدني وكيل الزهري<sup>(۹)</sup>، والحديث معروف بهذا اللفظ عنه<sup>(۱۰)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲٦٠٥) وعبدالرزاق (٢٠١٩٦) وإسحاق (٢٣٣٥) والبخاري في الأدب المفرد (٣٨٥) وأبو داود (٤٩١٩) والترمذي (١٩٣٨) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩١٦) وابن حبان (٥٧٣٣).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي (٢٩١٧) والطبراني ٢٥/(١٦٨) وفي مسند الشاميين (٣٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) الطحاوي (٢٩٢٠) والطبراني ٢٥/(١٩٥) وفي الأوسط (٣٠٢٠) (٨٠٥٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٦/٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) الطبراني ٢٥/(١٨٩).

<sup>(</sup>٨) الطبراني ٢٥/(١٩١).

<sup>(</sup>٩) قال عنه في التقريب: ثقة، روى له أبو داود والنسائي وهو ليس على شرطنا في هذا الكتاب الذي اقتصرناه على رجال الشيخين لذا لم نذكره في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) رواه أبو داود (٤٩٢١) والنسائي في الكبرى (٩١٢٤) وأحمد (٤٠٤/٦) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣١٧٥) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩٢١، ٢٩٢١) والطبراني في الكبير ٢٥/(١٩٣)، (١٩٤)، والبيهقي (١٩٧/١٠) والخطيب في الفصل (٢١٨١، ٢٦٥) والطبري في تهذيب الآثار مسند علي (٢١٨).

قال الخطيب: (قال موسى بن هارون: والذي نرى والله أعلم أن ابن جُريج إنما وقع إليه هذا الحديث من رواية عبدالوهاب، إما أن يكون ابن جُريج سمعه من عبدالوهاب أو بلغه عنه، والله أعلم.

قال موسى: وقد ذكرنا أنه وقع في هذا الحديث وهم غليظ ولعمري إنه لوهم غليظ جداً، لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري أنه لم يسمع يرخص في الكذب إلا في الثلاث خصال، وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه أن النبي على قال: «ليس بالكاذب مَن أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً» ليس في حديث النبي على أكثر من هذا، واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني، ومالك بن أنس، وصالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عبدالله بن أبي عتيق، ومعمر بن راشد، والنعمان بن راشد، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد، وشعيب بن أبي حمزة، وعبدالرحمٰن بن إسحاق، ومحمد بن عبدالله الزبيدي، وسفيان بن حسين)(۱).

ثم قال موسى: فلو أن عبدالوهاب روى عن الزهري عن حميد عن أمه عن النبي على الحديث الذي يرويه الناس عن الزهري ثم أدرج كلام الزهري في الحديث كان أيسر لأنه كان يكون وهما دون وهم، ولكنه لم يرو كلام النبي على أصلاً، وروى كلام الزهري بإسباد حديث النبي على فجاء بوهم غليظ جداً، وهو عندنا غير معتمد لما فعل من ذلك)(٢).

وقال الحافظ: (ورويناه في فوائد ابن أبي ميسرة من طريق

<sup>(</sup>١) الفصل للوصل المدرج في النقل (٢٦٦/١ ـ ٢٦٧).

<sup>(</sup>Y) الفصل للوصل (1/0VY).

عبدالوهاب بن رفيع عن ابن شهاب فساقه بسنده مقتصراً على الزيادة وهو وهم شديد)(١).

وقال الدارقطني: (وروى هذا الحديث عبدالوهاب بن أبي بكر عن الزهري عن حميد عن أمه أنها سمعت النبي ولله لا يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان النبي اله لا يعده كذباً، وذكر الثلاثة.

وهذا منكر ولم يأتِ بالحديث المحفوظ الذي عند الناس.

ورواه ابن جريج عن الزهري في نحو رواية عبدالوهاب فإنه روى عنه حديثاً غير هذا.

وقيل عن ابن جُريج في هذا: حُدثت عن الزهري فدل على صحة ما قلناه)(٢).

وخالف هؤلاء المحدثين الحفاظ الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة (٥٤٥) فقال بعد أن ذكر رواية ابن جُريج، وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه من هذا الوجه.

ثم قال متعقباً الحافظ ابن حجر في قوله أن هذه الزيادة مدرجة قال: (وأقول: لا وهم فيه ألبتة فإنه ثقة صحيح الحديث ـ يعني عبدالوهاب ـ وقد تابعه ثقتان ابن جُريج وصالح بن كيسان، واقتصر الأول منهما على الزيادة كما سبق بيانه، فهؤلاء ثلاثة من الثقات الأثبات اتفقوا على رفع هذه الزيادة فصلها اثنان منهما عن أول الحديث

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣٠٠/٥).

<sup>(</sup>٢) العلل (١٥/٩٥٣).

ووصلها به الآخر وهو صالح فاتفاقهم حجة وذلك يدل على أنها مرفوعة ثابتة) اه.

قلت: ما ذكره الألباني فيه نظر من وجوه:

ا ـ رواية ابن جُريج منقطعة فهو لم يسمعه من الزهري وهو مدلس، وقد ذُكر أنه قال: حدثت عن ابن شهاب، وفات الشيخ هذا فصحح روايته على شرط الشيخين.

٢ - يونس بن يزيد ومعمر بن راشد أوثق من صالح بن كيسان في الزهري وهما مع الإمام مالك مقدَّمون على غيرهم في الزهري وقد حفظا ما لم يحفظه صالح ففصلوا كلام النبي على من كلام الزهري، واختلط ذلك على صالح فأدرج قول الزهري في حديث النبي وقد وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه رواية صالح بن كيسان واقتصر على ذكر المرفوع دون كلام الزهري.

وأما مسلم فقد ذكر رواية صالح وبيَّن مخالفته ليونس ومعمر حيث قال (غير أن في حديث صالح: وقالت لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث بمثل ما جعله يونس من قول ابن شهاب).



# □ الحديث الخامس<sup>(\*)</sup>:

۲۸۰ ـ قال عبدالرزاق رحمه الله في المصنف (۲۲۷/۸ ح رقم ۱٤۹۹): أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص ـ كذا قال ـ والصواب عمر بن سعد، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضى الله عنه يقول:

نهى رسول الله ﷺ عن الملامسة والمنابذة.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وهو في المصنف أيضاً برقم (٧٨٨٤)، وأخرجه أحمد (٩٤/٣) عن عبدالرزاق بهذا الإسناد ولم يذكر قول عبدالرزاق الصواب عمر بن سعد.

هكذا قال ابن جُريج (عن الزهري، عن عمرو بن سعد، عن أبي سعيد الخدري).

خالفه یونس بن یزید<sup>(۱)</sup>، وصالح بن کیسان<sup>(۲)</sup>، وعقیل بن خالد<sup>(۳)</sup>، فقالوا (عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعید).

قلب ابن جُريج (عامر) إلى (عمرو) وفي رواية (عمر).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ ابن شهاب الزهري: تقدم.

<sup>-</sup> عمرو بن سعد كذا قال والصواب عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٤، روى له البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٨٢٠) ومسلم (١٥١٢).

<sup>(</sup>Y) amba (1011).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٤٤)، والنسائي (٧/٢٦٠)، وفي الكبرى (٦١٠١).

وقد رواه روح بن عبادة (۱) عن ابن جُريج فقال (عامر بن سعد).

وسئل الدارقطني عن حديث عامر بن سعد عن أبي سعيد عن النبي على النبي عند الملامسة والمنابذة فقال: «يرويه الزهري، واختلف عنه: فرواه صالح بن كيسان، ويونس وعقيل وابن جريج عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبى سعيد.

وقيل عن ابن جريج عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعيد، ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد»(7).

قلت: وقد نبّه عبدالرزاق أن شيخه ابن جُريج كان يقول: عمرو بن سعد، وقال: الصواب عمر بن سعد (٣)، وهو وهم أيضاً والصحيح كما جاء في الصحيحين عامر بن سعد.

# علة الوهم:

أن عامر بن سعد أخ عمر بن سعد وكلاهما اشتركا في الرواية عن أبي سعيد، وروى عنهما الزهري، والله تعالى أعلم (٤).



<sup>(</sup>١) أبو عوانة (٤٨٦٦).

<sup>(</sup>٢) العلل (١١/٨٩٨ \_ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني نزيل الكوفة، صدوق لكن مقته الناس لكونه كان أميراً على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي رضي الله عنه، من الثانية، قتله المختار سنة ٦٥ أو بعدها ووهم من ذكره في الصحابة فقد جزم ابن معين أنه ولد يوم مات عمر بن الخطاب، روى له الترمذي والنسائي (التقريب ٤٩٢٧).

<sup>(</sup>٤) انظر تهذیب الکمال (۲۱/۳۵۲).

# □ الحديث السادس (\*):

٢٨٦ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (٢٨٥/٦): حدثنا محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جُريج قال: قال ابن شهاب وأخبرني عطاء بن يزيد أن المطلب بن أبي وداعة أخبره، أن حفصة زوج النبي على أخبرته قالت: ما رأيت رسول الله على يصلي جالساً حتى كان قبل وفاته بعام أو عامين.

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير المطلب وهو صحابى.

هكذا قال ابن جُريج: (عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن المطلب بن أبى وداعة، عن حفصة).

خالفه مالك (١)، ومعمر (٢)، ويونس (٣)، وإبراهيم بن أبي عبلة (٤)، ويزيد بن عياض (٥).

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

ـ محمد بن بكر: تقدم.

ـ عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة، من الثالثة، مات سنة ١٠٥ أو ١٠٧ وقد جاوز الثمانين، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> المطلب بن أبي وداعة الحارث السهمي، أبو عبدالله، وأمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بنت عم النبي على صحابي أسلم يوم الفتح ونزل المدينة ومات بها، روى له مسلم.

مسلم (٧٣٣) وهو في الموطأ (١٣١/١).

<sup>(</sup>Y) amba (YTV).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٧٣٣).

<sup>(</sup>٤) الطبراني في الكبير ٢٣/(٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) الطبراني في الكبير ٢٣/(٣٤٢).

فقالوا: (عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن المطلب بن أبي وداعة، عن حفصة).

قلب ابن جُريج (السائب بن يزيد)<sup>(۱)</sup> إلى (عطاء بن يزيد)، والله تعالى أعلم.

ومما يدل على وهم ابن جُريج أن عطاء بن يزيد ليس له رواية عن المطلب بن أبي وداعة.

أما السائب فروايته عن المطلب بن أبي وداعة عند مسلم والترمذي والنسائي.

وفي هذا السند ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض وهم: السائب بن يزيد، والمطلب بن أبي وداعة، وحفصة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين.

## علة الوهم:

التشابه في اسميهما فهذا (السائب بن يزيد) وهذا (عطاء بن يزيد) واشتراكهما في التلميذ وهو محمد بن مسلم الزهري وروايته عنهما في الصحيحين وعند أصحاب السنن.

والوهم هنا لم يؤثر في الإسناد إذ أنه انتقال من ثقة إلى ثقة، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، صحابي صغير، وحج به في حجة الوداع وله سبع سنين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة.

# □ الحديث السابع (\*):

۲۸۷ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (۱۳٦/۳): حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جُريج قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك رضى الله عنه قال:

قدم النبي عَلَيْهِ المدينة وهي مَحَمَّة، فحُمَّ الناس، فدخل النبي عَلَيْهِ المسجد والناس قعود يصلُّون، فقال النبي عَلَيْهِ: «صلاة القاعم» فتجشم الناس الصلاة قياماً.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جُريج لم يصرح بسماعه من ابن شهاب الزهري. وهو مدلس.

وأخرجه أبو يعلى (٣٥٨٣) من طريق محمد بن بكر به.

وعبدالرزاق في مصنفه (٤١٢١) عن ابن جُريج به.

ورواه الضياء في المختارة (٢٦٣١)، (٢٦٣٢) من طريق أحمد وعبدالرزاق.

والمروزي في قيام الليل (ص١٩٨ مختصر) من طريق محمد بن يحيى، وابن عبدالبر في التمهيد (٤٨/١٢) من طريق عبدالرزاق.

#### (\*) رجال الإسناد:

\_ محمد بن بكر: تقدم.

ـ ابن شهاب الزهري: تقدم.

کلهم (محمد بن بکر، وعبدالرزاق، ومحمد بن یحیی) عن ابن جُریج به.

هكذا رواه ابن جُريج فقال: (عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك).

خالفه مالك (۱)، ومعمر (۲)، وشعیب (۳)، وعبیدالله بن عمر (۱)، وبكر بن وائل بن داود (۱) فقالوا: (عن ابن شهاب، عن عبدالله بن عمرو).

قال أبو حاتم: هذا خطأ(٦).

قال محمد بن يحيى الذهلي: (والمحفوظ عندنا يعني أحاديث معمر وشعيب، وعبيدالله بن عمر، وبكر بن وائل بن داود كلهم عن الزهري، عن عبدالله بن عمرو حديث هؤلاء، لأن الزهري لو كان سمعه من أنس لانتشر عنه ولقدّموا حديثه، لأن حديث عبدالله يعني ابن عمرو مرسل.

وحديث أنس من حديث المخرمي عن إسماعيل بن محمد بن

<sup>(</sup>١) في الموطأ (١٣٦/١ رقم ٣٠٨) باب فضل صلاة القائم على القاعد.

<sup>(</sup>٢) ذكره عن الذهلي المروزي كما في مختصر قيام الليل ص١٩٨ للمقريزي، وابن عبدالبر في التمهيد (٤٧/١٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) العلل لابن أبي حاتم (٤٥٢).

سعد عن أنس رضي الله عنه عندنا غير محفوظ، لأن مالكاً رواه عن إسماعيل بن محمد عن مولى لعمرو بن العاص أو لعبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو عن عبدالله بن عمرو، ومالك أولى لحفظه، ولأنه عن عبدالله بن عمرو مستفيض، قال: ولا نعرفه عن أنس من وجه يثبت)(١).

<sup>(</sup>۱) مختصر قيام الليل للمروزي (ص١٩٨ ـ ١٩٩)، وسيأتي هذا الحديث في باب عبدالله بن جعفر المخرمي، فانظره.

# □ الحديث الثامن (\*):

۲۸۸ ـ قال الإمام النسائي رحمه الله (۲۳٥/٥): أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى، عن ابن جُريج، عن كثير بن كثير عن أبيه، عن المطلب بن أبي وداعة قال:

رأيت النبي ﷺ حين فرغ من سبعه جاء حاشية المطاف فصلّى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب وهو تابعي، وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٣٤) و(٣٩٥٣) وابن خزيمة (٨١٥) ومن طريقه ابن حبان (٢٣٦٣) عن يعقوب بن إبراهيم به.

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي، مولاهم، أبو يوسف الدورقي ثقة من العاشرة، مات سنة ٢٥٢ وله ٨٦ سنة وكان من الحفاظ، روى له البخاري ومسلم.

ـ يحيى بن سعيد: تقدم.

<sup>-</sup> كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي المكي، ثقة، من السادسة، روى له البخاري.

<sup>-</sup> كثير بن المطلب بن أبي وداعة، أبو سعيد المكي، مقبول، من الثالثة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

ـ المطلب بن أبي وداعة، أبو عبدالله أمه أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب بنت عم النبي على صحابي أسلم يوم الفتح ونزل المدينة، روى له مسلم.

وأخرجه أحمد (٣٩٩/٦) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم (٢٥٤/١) من طريق مسدد عن يحيى به.

ورواه أحمد (٣٩٩/٦) من طريق سفيان بن عيينة، والنسائي (١٧٢/٢) وفي الكبرى (٨٣٤) من طريق عيسى بن يونس، وأبو يعلى (٦٨٧٥)، وابن أبي شيبة (١٥٠٤)، وابن ماجه (٢٩٥٨)، وابن الأثير في أسد الغابة (١٨٢/٥) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطبراني (٢٨٣/٢٠) من طريق الليث بن سعد، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (٢٠١/٣٠، ٣٠١) من طريق عيسى بن يونس، ويحيى الأموي، كلهم عن ابن جُريج بهذا الإسناد.

هكذا قال ابن جُريج (عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن المطلب بن أبي وداعة).

وقد تابعه زهير بن محمد العنبري فرواه عن كثير بن كثير بهذا الإسناد (١).

خالفه سفيان بن عيينة فقال:

(عن كثير بن كثير، عن بعض أهله، عن جده) (٢) وهو جد المطلب بن أبي وداعة.

<sup>(</sup>١) ابن حبان (٢٣٦٤) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٨١٤).

 <sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۱٦) وأحمد (۳۹۹/٦) والحميدي (٥٧٨) وأبو يعلى (٧١٧٣)
 والطحاوي (٤٦١/١) وفي شرح المشكل (٢٦٠٧) والبيهقي (٣/١٩٤) وابن جرير
 الطبري في تهذيب الآثار (٢/١١) الجزء المفقود).

قال الدارقطني في العلل (٤٣/١٤): وقول ابن عيينة أصح.

وكان سفيان قد سمع ابن جُريج يحدّث هذا الحديث عن كثير بن كثير عن أبيه فأراد سفيان أن يستوثق من ذلك فسأل كثير بن كثير فقال كثير: لم أسمعه من أبي ولكن من بعض أهلي عن جدي.

قال الإمام أحمد عقب الحديث: (قال سفيان: وكان ابن جُريج أخبرنا عنه قال: ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي)(١).

وقال يعقوب بن سفيان: (حدثنا أبو بكر، ثنا سفيان قال: حدثنا كثير عن بعض أهله أنه سمع جده المطلب بن أبي وداعة يقول: رأيت النبي علي يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه..

قال سفيان: وكان ابن جُريج حدثنا أولاً عن كثير بن كثير عن أبيه، عن المطلب بن أبي وداعة، فلما سألناه عنه قال: ليس هو عن أبي إنما أخبرناه بعض أهلي أنه سمعه من المطلب)(٢).

قال ابن القطان تعقيباً على قول سفيان: (وتبين منه أن رواية ابن

<sup>=</sup> من طرق عن سفیان وخالفهم عبدالرزاق فرواه عن سفیان بمثل روایة ابن جریج فوهم، وانظره فی باب عبدالرزاق ح (٤٢٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابنه عبدالله في العلل ومعرفة الرجال (٤٥٦/٣) وذكره عنه أبو داود في السنن (٢٠١٦).

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ (٥١/٣).

جُريج منقطعة فإنه ذُكر أن سفيان راجع كثيراً وسأله ممن سمعه فأخبر أنه لم يسمعه من أبيه وإنما حدثه به بعض أهله)(١).

وقال العلائي: فتبين أن الحديث مرسل(٢).

#### أثر الوهم:

الإسناد الذي ساقه ابن جُريج ظاهره الصحة إلا أن الصحيح أنه معلول لجهالة الواسطة بين كثير بن المطلب وجده، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>١) بيان الوهم والإيهام (٥٤١/٥).

<sup>(</sup>٢) جامع التحصيل (٢٥٨/١).

# □ الحديث التاسع (\*):

۲۸۹ ـ قال أبو عبدالرحمٰن النسائي رحمه الله (۳۱۲/۷ ـ ۳۱۳): أخبرني هارون بن عبدالله قال: حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جُريج عن عكرمة بن خالد قال: حدثني أسيد بن حضير بن سماك رضي الله عنه:

أن رسول الله ﷺ قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم فإن شاء أخذها بما اشتراها وإن شاء اتبع سارقه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير هارون من رجال مسلم.

وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٨٠) عن هارون بن عبدالله بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (٢٢٦/٤) عن روح بن عبادة عن ابن جُريج به.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> هارون بن عبدالله بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمال البزاز، ثقة من العاشرة، مات سنة ٣٤٣ وله نحو ٨٠ سنة، روى له مسلم.

ـ حماد بن مسعدة التميمي، أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ٢٠٢، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي، ثقة من الثالثة مات بعد عطاء، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أُسيد بن حُضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي، أبو يحيى صحابي جليل، مات سنة ٢٠ أو ٢١، وحديثه في الصحيحين.

ورواه أحمد (٢٢٦/٤) والطبراني في الكبير (٥٥٥) والحاكم (٣٥/٢) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢٦٤/٢) والضياء المقدسي في المختارة (١٤٦١) من طريق هوذة بن خليفة، عن ابن جُريج بهذا الإسناد فقالوا: (عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير).

هكذا رواه حماد بن مسعدة وروح وهوذة (عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن حضير بن سماك).

وقد وهم ابن جُريج حين حدّثهم بهذا، والصحيح إنما هو (عكرمة بن خالد، عن أسيد بن ظهير) وهكذا. .

هكذا رواه عبدالرزاق عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالد، عن أسيد بن ظهير (١).

وقال أحمد بن حنبل إنه في كتاب ابن جُريج (أسيد بن ظهير) ولكن لما حدّث بالبصرة قال: (أسيد بن حضير).

فقد ذكر أبو داود في مراسيله عند روايته لهذا الحديث قال: قال هارون: قال لي أحمد ـ يعني ابن حنبل ـ هو في كتابه. قال أبو داود: يعني كتاب ابن جُريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة.

<sup>(</sup>۱) في مصنفه (۱۸۸۲۹) ومن طريقه أحمد (۲۲۱/٤) وإسحاق بن راهويه كما في أطراف المسند (۱۸۲۸) وإتحاف المهرة (۲۷۰/۱) والنسائي (۲۱۳/۷) والضياء في المختارة (۱٤۷۵) وابن عساكر في تاريخ دمشق (۹۷/۹) وقد تحرف في مطبوع النسائي (أسيد بن ظهير) إلى (أسيد بن حضير) والتصويب من التحفة ومن المختارة للضياء المقدسي فقد أخرجه من طريق أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي، ولأبيه صحبة، مات في خلافة مروان.

وقد دلّل ابن عساكر في تاريخ دمشق<sup>(۱)</sup> على وهم ابن جُريج في هذا الحديث بأربعة أمور:

١ ـ أن أسيد بن حضير توفي سنة عشرين ودفن بالبقيع (٢).

٢ ـ قوله في هذا الحديث (من بني حارثة) وأسيد بن حضير إنما هو من بني عبد الأشهل، أما أسيد بن ظهير بن رافع بن خديج فهو من بني حارثة.

٣ ـ ما ذكره هارون بن عبدالله الحمال عن أحمد بن حنبل قال: هو في كتاب ابن جُريج أسيد بن ظهير، ولكن هكذا حدثهم بالبصرة.

٤ ـ رواه عبدالرزاق عن ابن جُريج على الوجه الصحيح.

## علة الوهم:

ابن جُريج مكي وقد حدّث بهذا الحديث في البصرة فوهم فيه وربما كان حديثه عند ذاك من حفظه، وقد قال يحيى بن معين: ابن جُريج ثقة في كل ما روى عنه في الكتاب.

وقد رواه عنه عبدالرزاق الصنعاني على الصواب، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق (۹۲/۹ ـ ۹۷) قال: هذا وهم، إنما صاحب هذا الحدیث أسید بن ظهیر...

والحديث أخرجه الألباني في القسم الصحيح من سنن النسائي وقال: (إنما هو أسيد بن ظهير).

<sup>(</sup>٢) لأن الحديث ذكره في قصة له مع معاوية ومروان (كما سيأتي).

وقال الضياء المقدسي في المختارة (٢٦٣/٤ ـ ٢٦٣): رجاله ثقات لكن وقع وهم في صاحب هذا الحديث والصحيح أنه أسيد بن ظهير كما بينه الإمام أحمد (فذكر قول أحمد السابق).

ثم روى بسنده عن يحيى بن بكير قال: توفي أسيد بن حضير سنة عشرين وحمله عمر رضي الله عنه بين عمودَيْ السرير حتى وضعه بالبقيع وصلّى عليه، ومَن مات في زمن عمر فكيف تدركه أيام معاوية، وقد رواه إسحاق بن راهويه عن عبدالرزاق، عن ابن جُريج، عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن ظهير أخبره، ورواه أبو مسعود الرازي عن حماد بن مسعدة ولم ينسب أسيداً، ورواه روح بن عبادة (١) عن ابن جُريج فقال: أسيد بن ظهير اه.

قلت: روایته عند أحمد قال أسید بن حضیر ولم أجد له روایة أخرى غیرها، والله أعلم.



<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (٢٢٦/٤) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني عكرمة بن خالد عن أسيد بن حضير الأنصاري ثم أحد بني حارثة أنه أخبره أنه كان عاملاً على اليمامة وأن مروان كتب إليه أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سُرِق منه سرقة فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إلى مروان أن النبي على قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خُير سيدها فإن شاء أخذ الذي سُرِق منه بالثمن وإن شاء اتبع سارقه، قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر وعثمان رضى الله تعالى عنهم.

### □ الحديث العاشر:

النبى ﷺ قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن

«إن للقاعد في الصلاة نصف أجر القائم».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال ابن جُريج (عن عمرو بن دينار، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ).

وسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) الطبراني في الأوسط (۸۵۷) عن عمرو بن محمد الناقد عن ابن عيينة وإسناده على شرط الشيخين، وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عمرو إلا سفيان.

## □ الحديث الحادي عشر<sup>(\*)</sup>:

٧٩١ ـ قال الإمام أحمد رحمه الله (١٣/٦): حدثنا محمد بن بكر وعبدالرزاق، قالا: أخبرنا ابن جُريج أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر، أخبرني أبو عبدالرحمٰن عن أبي عبدالله أنه سمع عبدالرحمٰن بن عوف يسأل بلالاً:

كيف مسح النبي ﷺ على الخفّين؟ قال: تبرز ثم دعا بمطهرة ـ أي إداوة ـ فغسل وجهه ويديه ثم مسح على خفّيه وعلى خمار العمامة.

قال عبدالرزاق: ثم دعا بمطهرة بالإداوة.

### التعليق:

هذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عبدالله مولى تيم، أما أبو عبدالرحمٰن فقد ذكر شعبة في رواية أنه أبو عبدالرحمٰن السلمي(١).

والحديث في مصنف عبدالرزاق (٧٣٤) ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٩٩) ووقع خطأ في إسناده فليصحح.

4 54 14 (.)

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

\_ محمد بن بكر: تقدم انظر ح (٣).

عبدالرزاق بن همام الصنعاني، ثقة حافظ مصنف شهير (انظر ترجمته في بابه)،
 روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عبدالله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو بكر المدني، مشهور بكنيته، ثقة، من الخامسة، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> أبو عبدالرحمٰن عن بلال، قيل: هو مسلم بن يسار وإلا فهو مجهول من الثانية، روى له أبو داود والنسائي.

ـ أبو عبدالله مولى بني تيم، مجهول، من السادسة، روى له أبو داود والنسائي.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۵۳) والشاشي (۹۲۵).

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (١٠٦/٢) تعليقاً عن أبي عاصم وعبدالرزاق عن ابن جُريج بهذا الإسناد.

هكذا قال ابن جُريج (عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبدالرحمٰن، عن أبي عبدالله...).

خالفه شعبة (۱) فقال: (عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عن أبي عبدالرحمٰن).

وتابعه عبدالملك بن أبجر عن أبي بكر بن حفص فجعله من رواية أبي عبدالرحمٰن عن عبدالرحمٰن بن عوف إلا أنه سمّاه مسلم بن يسار (٢).

وهم ابن جُريج فقلب الإسناد فإنما هو عن أبي عبدالله عن أبي عبدالله.

قال ابن حجر: «وأما قول مَن قال فيه أبو عبدالرحمٰن عن أبي عبدالله عن بلال فقد قلبه ابن جُريج، صرّح بذلك غير واحد من الحفاظ».



<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۵۳) وابن أبي شيبة (۲۸۱/۱) والشاشي (۹۲۳) (۹۲۹) (۹۲۹) (۹۲۹) و الطبراني في الكبير (۱۱۰۱) (۱۱۰۱) والحاكم (۱۷۰/۱) والبيهقي (۲۸۸/۱ ـ والطبراني في الكبير (۱۱۰۰) وحديث صحيح فإن أبا عبدالله مولى بني تيم معروف بالصحة والقبول.

<sup>(</sup>٢) الدارقطني في العلل (١٧٦/٧ رقم ١٢٨٣) وقال: (ما سماه أحد إلا ابن أبجر فقال عن أبي عبدالرحمٰن مسلم بن يسار وليس عندي كما قال).

# □ الحديث الثاني عشر\*\*:

۲۹۲ ـ قال الإمام أحمد (٤٩٤/٢): حدثنا حجاج قال: قال ابن جُريج: أخبرني موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي على قال:

«مَن جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُفر له ما كان في مجلسه ذلك».

### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (٣٤٣٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٣٩٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٨٩/٤)، والطبراني في الأوسط (٢٧، ٢٥٨٤) وفي كتاب الدعاء (١٩١٤)، والحاكم في

#### (\*) رجال الإسناد:

ـ حجاج: بن محمد المصيصي: تقدم.

ـ موسى بن عقبة: بن أبي عياش الأسدي مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> سهيل بن أبي صالح: واسمه ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير بأخرة، روى له مسلم والبخاري مقروناً بغيره.

<sup>-</sup> أبو صالح: ذكوان أبو صالح السمان الزيات، مولى جويرية بنت الأحمس الغطفاني، المدني، سكن الكوفة، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، ثقة ثبت، من الطبقة الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

ـ أبو هريرة: صحابي مشهور.

المستدرك (٥٣٦/١) وفي معرفة علوم الحديث (٢٧٣) كلهم من طريق حجاج بن محمد به.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث سهيل إلا من هذا الوجه.

وقال الحاكم في المستدرك: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي.

وهذا الإسناد في ظاهره أنه على شرط مسلم.

إلا أن أئمة الحديث البخاري وأبا حاتم وأبا زرعة والإمام أحمد قد أعلُوه وأعلّه أيضاً الحاكم في علوم الحديث، والعجيب أنه صححه في مستدركه.

قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٣٦٢: هذا حديث مَن تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة.

حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبّل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبّل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام قال: حدثنا مخلد بن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جُريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عليه في كفارة المجلس، فما علته؟

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم بهذا

الإسناد في الدنيا إلا هذا الحديث (١)، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن عون بن عبدالله قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أوْلى، فإنه لا نذكر لموسى بن عقبة سماعاً من سهيل اه.

قال الحافظ في الفتح (٥٤٥/١٣) تعليقاً على قول الإمام البخاري (لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا إلا هذا الحديث) قال: وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو ابن جُريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن، ولهذا قال البخاري: لا أعلم لموسى سماعاً من سهيل ـ يعني أنه إذا لم يكن معروفاً بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية خالف راويها وهو ابن جُريج مَن هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية هذا الملازم فهذا يوجبه تعليل البخارى..

قال الحافظ: وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل عنه أنه قال: حديث ابن جُريج وهم، والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبدالله، قال الدارقطني والقول قول أحمد. اه.

قال الدارقطني في العلل (٢٠١/٨ ـ ٢٠٥): هذا الحديث يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، واختلف عنه:

<sup>(</sup>۱) في نسخة الحاكم والخطيب في تاريخ بغداد (۱۰۳/۱۳): ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، هو خطأ، قال الحافظ في الفتح (٥٤٤/١٣) قوله لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري لا قوله لا أعلم في الدنيا في هذا الباب فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري، ثم ذكر الحافظ أن هذا يؤيده سياق الخليلي في الإرشاد (٩٦٠/٣) والبيهقي.

فرواه موسى بن عقبة عن سهيل، كذلك حدّث به عنه ابن جُريج، ولا نعلم رواه عن موسى غيره...

ثم قال: وخالفهم وهيب بن خالد، رواه عن سهيل عن عون بن عبدالله عن عقبة قوله.

قال أحمد بن حنبل: حدّث به ابن جُريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم والصحيح قول وهيب.

وقال: أخشى أن يكون ابن جُريج دلّسه عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء عنه، والقول كما قال أحمد. اه.

وكذلك ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة ورجحا أن يكون الوهم من ابن جُريج أو سهيل.

قال ابن أبي حاتم في العلل (١٩٥/٢): سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا: هذا خطأ، رواه وهيب، عن سهيل، عن عون بن عبدالله موقوف وهذا أصح.

قلت لأبي: الوهم ممن هو؟

قال: يحتمل أن يكون الوهم من ابن جُريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جُريج دلّس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه عن بعض الضعفاء.

وسمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد إلا ما يرويه ابن جُريج فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى إذ لم يروه أصحاب سهيل.

لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي علي في شيء من طرق أبي هريرة. اه.

وقال الحافظ ابن حجر: فاتفق هؤلاء الأئمة على أن هذه الرواية وهم، ولكن لم يجزم أحد منهم بوجه الوهم فيه، بل اتفقوا على تجويز أن يكون ابن جُريج دلسه، وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون الوهم فيه من سهيل.

فأما الخشية الأولى فقد أمناها لوجود هذا الحديث من طرق عدة عن ابن جُريج قد صرّح فيها بالسماع من موسى... (وذكرها).

وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه.

وذلك أن سهيلاً كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم (يكتب حديثه ولا يحتج به).

ثم ذكر الحافظ ترجيح رواية وهيب على موسى بن عقبة لأنه أعرف بحديث سهيل منه لملازمته له، فقال رحمه الله:

«فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيب من الآخر ـ وهو موسى بن عقبة ـ قوي الظن بترجح رواية وهيب لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال: عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هي العادة في أكثر أحاديثه ولهذا قال البخاري في تعليله: (لا نعلم لموسى سماعاً من سهيل).

أي أنه إذا كان غير معروف بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة

خالفه فيها مَن هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية المنفردة (١). اه.

والحديث صححه بعض أهل الحديث منهم الترمذي والحاكم وابن حبان.

فيقول الحافظ مبيِّناً فضل المتقدمين في هذا الفن وأن التعليل أمر خفي لا يحسنه إلا نقاد أئمة الحديث دون غيرهم.

قال رحمه الله: (وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه.

وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم وابن حبان فإنه أخرجه في صحيحه). اه.



<sup>(</sup>۱) النكت على ابن الصلاح (۱۹۹/۲ ـ ۲۰۱) مع بعض الاختصار، وانظر أيضاً (۲) النكت على ابن الصلاح (۱۹۹/۲ ـ ۱۹۹/۲)، وانظر فتح الباري (۱۹۲/۳ وما بعده)، وتدريب الراوي (۲۰۹/۱) توضيح المشتبه (۲۷۳/۹ ـ ۲۷۷).

# □ الحديث الثالث عشر<sup>(\*)</sup>:

۲۹۳ ـ قال ابن حبان في صحيحه (۲٤۹۹): أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همّام عن ابن جُريج عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سُلَيم عن أبي قتادة عن النبي عليه قال:

«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس أو يستخبر».

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن سفيان وهو ثقة حافظ.

وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٧١٥) من طريق همام عن ابن جُريج مقروناً مع محمد بن عجلان ولم يقل (أو يستخبر) قال الطحاوي: وزاد ابن جُريج: (ولا يجلس حتى يصلي).

#### (\*) رجال الإسناد:

<sup>-</sup> الحسن بن سفيان بن عامر بن عبدالعزيز، أبو العباس الشيباني الخراساني النسوي، صاحب المسند، قال الحاكم: كان محدث خراسان في عصره مقدَّماً في الثبت والكثرة والفهم والعفة. وقال الحافظ أبو بكر الرازي: ليس للحسن في الدنيا نظير، توفى سنة ٣٠٣ (السير ١٥٧/١٤، تذكرة الحفاظ ٧٠٣/٢).

<sup>-</sup> هدبة بن خالد بن الأسود القيسي، أبو خالد البصري، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة، مات سنة بضع وثلاثين، روى له البخاري ومسلم.

ـ همام بن يحيى بن دينار العوذي، البصري، ثقة ربما وهم، من السابعة، مات سنة ١٦٤ أو ١٦٥، روى له البخاري ومسلم.

<sup>-</sup> عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام، أبو الحارث المدني، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة ١٢١، روى له البخاري ومسلم.

ـ عمرو بن سليم بن خلدة الزرقي، ثقة، من كبار التابعين، مات سنة ١٠٤ يقال: له رؤية، روى له البخاري ومسلم.

هكذا قال ابن جُريج عن عامر، عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي على: «قبل أن يجلس أو يستخبر».

خالفه جماعة من أصحاب عامر بن عبدالله فرووه بهذا الإسناد ولم يقل أحد منهم (أو يستخبر) منهم:

الإمام مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، وعبدالله بن سعيد بن أبي هند<sup>(۲)</sup>، ويحيى بن سعيد الأنصاري<sup>(۳)</sup>، وزيد بن أبي أنيسة<sup>(٤)</sup>، وابن جُريج<sup>(۵)</sup>، ومحمد بن عجلان<sup>(۲)</sup>، وزياد بن سعد<sup>(۷)</sup>، ومحمد بن إسحاق<sup>(۸)</sup>، وعبدالله بن أبي بكر<sup>(۹)</sup>، وعثمان بن أبي سليمان<sup>(۱۱)</sup>، وعبدالرزاق<sup>(۱۱)</sup>، وأبو الأسود<sup>(۱۲)</sup>، ومحمد بن الوليد الزبيدي<sup>(۱۲)</sup>، وفليح بن سليمان<sup>(۱۲)</sup>، وعبيدالله بن عمر العمري<sup>(10)</sup>.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٤٤) ومسلم (٧١٤).

<sup>(</sup>٢) البخاري (١١٦٣).

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (٥١٩) وابن خزيمة (١٨٢٧) وابن حبان (٢٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) ابن حبان (٢٤٩٨).

<sup>(</sup>٥) ابن حبان (٢٤٩٩).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٩٦/٥) والحميدي (٤٢١) وابن خزيمة (١٨٢٧) وغيرهم.

<sup>(</sup>۷) ابن خزیمة (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>۸) ابن خزیمة (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١٠) أحمد (٣٠٥/٥) والحميدي (٤٢٦) والطحاوي (٥٧١٣) وأبو عوانة (١٢٣٨).

<sup>(</sup>١١) في المصنف (١٦٧٣).

<sup>(</sup>١٢) الطبراني في الكبير (٣٢٨٠) والأوسط (٨٩٥٨) وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦٨/٣).

<sup>(</sup>١٣) أبو سعيد النقاش في فوائد العراقيين (٦٦).

<sup>(</sup>١٤) الدارمي (١٣٦٥).

<sup>(</sup>١٥) الطبراني في الأوسط (١٧٠).

وكذلك رواه محمد بن يحيى بن حبان<sup>(۱)</sup> عن عمرو بن سليم ولم يذكر هذه الزيادة.

ورواه سهيل بن أبي صالح (٢) عن عامر بن عبدالله، عن عمرو بن سليم، عن جابر مرفوعاً ولم يذكر هذه الزيادة ووهم في جعله من مسند جابر وسيأتي في بابه.

ورواه أبو عميس عتبة (٣) بن عبدالله عن عامر فلم يذكر الاستخبار ولكنه زاد ألفاظاً أخرى وهي قوله (ثم ليقعد بعد أن شاء أو ليذهب لحاجته) ولم يتابع على هذه الزيادة ولعلها مدرجة من أحد الرواة انظرها في بابه، ح (٦٦٢).

ثم إن ابن جُريج مدلس ولم يصرح بالسماع، ورواه ابن خزيمة (٤) من طريق أبي عاصم عنه عن زياد بن سعد عن عامر بن عبدالله، فلعله سمعه من زياد ثم سمعه من عامر كما فعل محمد بن إسحاق فإنه صرّح بأنه سمعه من عامر بن عبدالله قال: وحدثني عبدالله بن أبي بكر عن عامر (٥).

وقد نبّه إلى شذوذ هذه الزيادة العلامة الألباني رحمه الله فقال: وهي زيادة شاذة تفرد بها ابن جُريج مع العنعنة (٦).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۱۹).

<sup>(</sup>٢) أبو يُعلى (٢١١٧) والترمذي في العلل الكبير (١١١) والطحاوي (٥٧١٥).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٦٨).

<sup>(</sup>٤) ابن خزيمة (١٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) صحيح سنن أبي داود (٢٦٦٦).

### أثر الوهم:

قد عقد ابن حبان على هذا الحديث (ذكر البيان بأن المرء إنما أمر بركعتين عند دخوله المسجد قبل الجلوس والاستخبار)(١).

وفي هذا نظر، لأن الحديث إنما صح الأمر بصلاة تحية المسجد لمَن أراد أن يجلس، أما إذ لم يرد الجلوس في المسجد إنما دخله لأمر آخر فلا يلزمه تحية المسجد، والله تعالى أعلم.

وقد ذكر هذه الزيادة ابن الملقن فقال: وفي رواية لابن حبان في صحيحه فذكر الحديث ثم قال: وفي رواية للحارث بن أبي أسامة: (لا يجلس ولا يستخبر حتى يصلى ركعتين)(٢).

وذكرها العيني في شرحه لصحيح البخاري (٣)، والله تعالى أعلم.



<sup>(</sup>۱) صحیح ابن حبان (۲٤٥/٦).

<sup>(</sup>٢) البدر المنير (٤/٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٢٠٢/٤).

# □ الحديث الرابع عشر<sup>(\*)</sup>:

على قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا ابن جُريج قال: أخبرني محمد بن على قال: حدثنا يحيى قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال: قلت لجابر: أسمعت رسول الله على ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم قال: إي ورب الكعبة.

#### التعليق:

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

ورواه الإمام أحمد في العلل (٣/٣٦) عن ابن خلاد عن يحيى به.

ورواه النسائي في الكبرى (٢٧٤٨) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم والنسائي (٢٧٤٩) وأبو يعلى (٢٢٠٦) من طريق حفص بن غياث كلاهما عن ابن جُريج بهذا الإسناد.

هكذا رواه يحيى القطان، وأبو النضر وحفص بن غياث ثلاثتهم عن ابن جُريج فقالوا (عن ابن جُريج، عن محمد بن عباد، عن جابر).

وذكر بعضهم سماع ابن جُريج من محمد عن عباد.

<sup>(\*)</sup> رجال الإسناد:

<sup>-</sup> عمرو بن علي بن بحر، أبو حفص الفلاس الصيرفي البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ٢٤٩، روى له البخاري ومسلم.

\_ يحيى بن سعيد القطان: انظر ترجمته في بابه.

ـ محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة المخزومي، المكي، ثقة، من الثالثة، روى له البخاري ومسلم.

خالفهم أبو عاصم الضحاك بن مخلد (۱)، وعبدالرزاق (۲)، وحجاج بن محمد (۳)، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز (٤)، وأبو قرة الزبيدي (٥) فرووه عن ابن جُريج فقالوا: (عن ابن جُريج، عن عبدالحميد بن جبير عن محمد بن عباد عن جابر).

زادوا في الإسناد عبدالحميد بن جبير وهذا هو المحفوظ، والوهم فيه من ابن جُريج كما سيأتي.

وقد رواه سفیان بن عیینه (۲<sup>)</sup> عن عبدالحمید بن جبیر عن محمد بن عباد عن جابر).

وقد نقل الإمام أحمد عن يحيى القطان ما يفيد أن ابن جُريج كان يضطرب فيه.

قال أحمد: كتب إليّ ابن خلاد قال: سمعت يحيى يقول: حدثني ابن جُريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال: أتيت جابر بن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۹۸٤) والدارمي (۱۷٤۸) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (۲۵۹٤) والبيهقي (۳۰۱/٤).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۱٤۳) وهو في المصنف (۷۸۰۸).

<sup>(</sup>٣) النسائي في الكبرى (٢٧٤٦) وأبو عوانة (٢٩٤٠) وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢٥٩٤).

<sup>(</sup>٤) الشافعي في السنن (٣٠٢/١) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الملقن في التوضيح (٤٩١/١٣) قال: رواه عن ابن جريج كما رواه البخاري الجم الغفير منهم ما رواه أبو قرة في سننه عن ابن جريج وهو من أثبت الناس فيه فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١١٤٤) والحميدي (١٢٢٦) وأبو نعيم في المستخرج (٢٥٩٣) وأحمد (٣)٣). والشافعي في السنن (٣٠١/١) وابن ماجه (١٧٢٤).

عبدالله فقلت: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال: إي ورب الكعبة.

قال يحيى: رفعه قال فيه: حدثنا ـ يعني محمد بن عباد ـ وهو في الكتب عن عبدالحميد بن جبير بن شيبة، وإن لم يحدثك ابن جُريج في كتابه لم تنتفع به (١).

وقال الإمام أحمد: قال يحيى: قلت لابن جريج فأبى إلا أنه سمعه منه \_ يعني من محمد بن عباد بن جعفر \_ ووجدته \_ يعني يحيى \_ يقول: وجدته في الكتب عن عبدالحميد بن جبير عن محمد بن عباد<sup>(۲)</sup>.

لذا نقل ابن خلاد عن يحيى القطان قال: كنا نسمي كتب ابن جُريج كتب الأمانة (٣).

وحمل البيهقي الوهم في هذا الإسناد على يحيى القطان فقال: قصر بإسناده فلم يذكر فيه عبدالحميد بن جبير (٤) وقد علمت أن الوهم إنما هو من ابن جُريج، والله تعالى أعلم.

## علة الوهم:

ا ـ التحديث من حفظه، ولا شك أن ذلك يدركه الخطأ والنسيان، لذا قال القطان: إذا لم يحدثك ابن جُريج من كتابه لم تنتفع به.

<sup>(</sup>١) العلل ومعرفة الرجال (٢٣٩/٣) رقم ٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٨٩/٣).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٣/٢٣٩) رقم ٥٠٥١.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٣٠١/٤).

۲ ـ أن ابن جُريج قد روى عن محمد بن عباد غير حديث<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ابن خزيمة (۱۰۱٤) (۱۶۳۱) (۱۲۶۹) والنسائي في الكبرى (۲۷٤۸) (۲۷٤۹) وأحمد (۲۱۱/۳).



| الصحيح                                                                                                                                  | الوهم                                                           | شيخ الراوي               | رقم<br>الحديث |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| وإنما هي من رواية أبي<br>قلابة عن أنس                                                                                                   |                                                                 | محمد بن المنكدر          | 1             |
| ﴿ يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ<br>فِي ٱلْكَلَّلَالَةً ﴾ | فىنىزلىت ﴿يُومِيكُو اللَّهُ فِيَ<br>اَوْلَادِكُمْ ﴾             | محمد بن المنكدر          | ۲             |
|                                                                                                                                         | التي لا يقسم لها صفية بنت حيي<br>حيي<br>أن ميمونة ماتت بالمدينة | عطاء بن أبي رباح         | ٣             |
| هو من قول الزهري                                                                                                                        | رخـص الـنـبـي ﷺ فـي<br>الكذب في ثلاث                            | الزهري                   | ٤             |
| عن عامر بن سعد                                                                                                                          | عن عمرو بن سعد                                                  | الزهري                   | ٥             |
| السائب بن يزيد                                                                                                                          | عطاء بن يزيد                                                    | الزهري                   | 7             |
| عبدالله بن عمرو                                                                                                                         | أنس بن مالك                                                     | الزهري                   | ٧             |
| عن بعض أهله                                                                                                                             | عن أبيه                                                         | کثیر بن کثیر             | ٨             |
| أسيد بن ظهير                                                                                                                            | أسيد بن حضير                                                    | عكرمة بن خالد            | ٩             |
| عن عمرو بن شعیب عن أبیه<br>عن جده عبدالله بن عمرو                                                                                       | عن عبدالله بن عمرو بن<br>العاص                                  | عمرو بن دینار            | ١.            |
| أبو عبدالله عن أبي<br>عبدالرحمن                                                                                                         | أبو عبدالرحمٰن عن أبي<br>عبدالله                                | أبو بكر بن حفص بن<br>عمر | 11            |

| الصحيح                                         | الوهم                                                          | شيخ الراوي              | رقم<br>الحديث |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| سهيل بن أبي صالح، عن<br>عون بن عبدالله موقوفاً | سهيل بن أبي صالح عن<br>أبيه عن أبي هريرة                       | موسى بن عقبة            | 17            |
| زاد أو يستخبر فهي شاذة                         | إذا دخل أحدكم المسجد<br>فليركع ركعتين قبل أن<br>يجلس أو يستخبر | الزبير                  | 14            |
| عبدالحميد بن جبير، عن<br>محمد بن عباد، عن جابر | محمد بن عباد، عن جابر                                          | محمد بن عباد بن<br>جعفر | ١٤            |

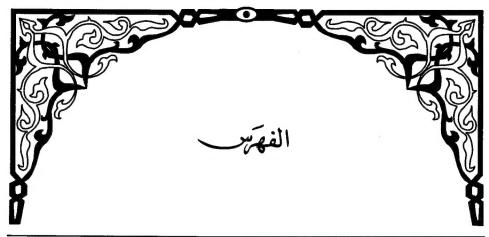

| الصفحة | الموضوع            |
|--------|--------------------|
| ٥      | ١ ـ مالك بن أنس١   |
| 104    | ٢ ـ معمر بن راشد٢  |
| 400    | ٣ ـ الأوزاعي       |
| 240    | ٤ ـ حماد بن سلمة ٤ |
| ٥٨٧    | ٥ ـ حماد بن زيد    |
| 717    | ٦ ـ ابن جريج       |
|        |                    |